# جَنَّا الْأَكْبُ وَالْمُلْكِينَةِ الْمُلْكِينَةِ الْمُلْكِينَةِ الْمُلْهُرَّةِ مِنَ السُّكِنَةِ الْمُلْهُرَّةِ

جنع وَتَرْسَيبُ *صُّ الْجِ الْمِسُ الرِثِيَّا* مِي

الجزءانخسامين

المكتبيلاسياي





جمئیع انحئقوق محفوظت الطبعیت الأولی ۱۴۳۵ هه ۲۰۱۶م

المكتب الاسلامي

بَيُرُونَ: ص.ب: ۱/۱۳۷۱\_ هاتف: ۱۰۰۹۱۱۵غزن (۱۰۰۹۱۱۰۰) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com غشان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ هسانسف: ۱۵۱۱۰۵







### ١ \_ باب: فضيلة يوم الجمعة

• ٥٣٠٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا وَاللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰلِي الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰلِي الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰلِمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلِمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلِللّٰ الللّٰمِل

وفي رواية لمسلم: (وَتَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)، وفيها:
 (فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ).

• ٥٣٠١ - (م) عَنْ أَبِي هُـرِيْهِ وَعَنْ حُـنَيْفَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ الرَّحُونُ اللهِ ﷺ: (أَضَلَ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ تَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحْدِ، فَجَاء اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَمَلَ اللهُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحْدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعْ لَنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، المَقْفِيقُ الْقِيَامَةِ، المَقْفِيقُ لَهُمْ قَبْلُ اللَّمُنْيَا، وَالأَوْلُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، المَقْفِيقُ لَهُمْ الْخَلَانِينَ).

۵۳۰۰ وأخرجه/ ن(۱۳۲۲)/ حم(۸۵۰۳).

۱۰۳۰ و آخر جدا (۱۳۲۷) (با ۱۳۸۰) حدم (۱۳۲۷) (۱۳۳۷) (۱۳۹۷) (۱۳۹۷) (۱۳۱۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰) (۱۳۲۰)

وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلِ: (الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ). [م٥٦٦]

٥٣٠٧ ــ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُمَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُمَةِ). [٨٥٤٦]

\* \* \*

• ٥٣٠٣ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ فَالْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَفْضَل أَيَّامِكُمْ بَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْجُةُ، وَفِيهِ المَّغْفَةُ، فَأَخْيِرُوا عَلَيْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ). قال قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ قالَ: (إِنَّ اللهَ عَلَيْ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْمُتَاعِدَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ اللهَ بِيَامِيةٍ.).
الْأَنْبِيَاءِ).

🗆 وإحدىٰ روايتي ابن ماجه عَنْ شداد بْن أَوْس.

• صحيح.

٥٣٠٤ ـ (٣) عنْ أَبِي هُرِيْرَةَ فَالَ: أَتَنِتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ نَمَّ كَغْبَ، فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْما أَحَدُّتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُحَدَّثُنِي عَنِ التَّمْسُ التَّوْرَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَمَتْ فِيهِ التَّمْسُ يَوْمُ الجُمْمَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبِطَ، وَفِيهِ تِيتُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ فُبِطَنَ، وَفِيهِ فُبِطَنَ، وَفِيهِ مُبِطَنَ، وَفِيهِ مُؤْمِهُ الْجُمُمَةِ وَفِيهِ مُلْسِعٌ يَوْمَ الْجُمُمَةِ

۳۰۷۰ ـ وأخرجه/ ت(٤٨٨)/ ن(۱۳۷۲)/ حم(۹۲۰۷) (۹٤۰۹) (۹۲۰۹) (۱۰۹۲۰) (۱۰۹۷۰). ۳۰۱۵ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۱۲).

۵۳۰۶ - وأخرجه/ طٰ(۲۳۲۳) حـم(۱۰۰۳۳) (۱۰۵۷۱) (۲۳۷۷۹) (۲۳۷۸۱) (۲۳۷۸۱) (۲۳۷۸۱) (۲۳۷۸۱) (۲۳۷۸۱) (۲۲۷۸۲).

مُعِيبِخَةً (' حَتَّىٰ تَعْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً (') مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا ابْنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

فَقَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ.

فَقُلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُو فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةُ بُنَ أَبِي بَصْرَةَ الْفِغَادِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَبْنَ جِئْتَ؟ فُلْتُ: مِنَ الطُّرِدِ. قَالَ: لَوْ لَقِيئُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيهُ لَمْ تَأْتِهِ، قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ ") إِلَّا إِلَى ثَلَاقَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، بَيْتِ الْمُقْدِسِ).

فَلَقِيتُ عَبْدًا اللهِ بْنَ سَلَام، فَقُلْتُ: لَوْ رَأَلِتَنِي خَرَجْتُ إِلَىٰ الطَّورِ، فَلَقَتْتُ كَعْبًا، فَمَكَنْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْماً، أَحَدُنُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُحَدِّنُنِي عَنِ التَّجْرُونَ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَيْبُرُ بَوْم طَلَمَتْ فِيهِ النَّشَسُ، يَوْمُ النَّجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبِطَ وَفِيهِ يَبِبُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ لَمُنْظِقَ وَفِيهِ يَبِبُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ لَمُنْظِقَ وَفِيهِ يَتَبَّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ لَمُنْظِقَ مِنْ السَّاعَةُ، مَا عَلَىٰ الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ النَّحَمْمَةِ مُصِيحةً عَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفْقاً مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا البَنَ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةً لا يُعْمَاوِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنُ وَهُو فِي الصَّلَاةِ يَنْ السَّعَةِ اللَّهُ سَنْتًا إِلَّا

<sup>(</sup>١) (مصيخة): أي: مستمعة.

<sup>(</sup>۲) (شفقاً): أي: خوفاً.

<sup>(</sup>٣) (لا تعمل المطي): جمع مطية وهي الناقة؛ أي: لا تركب الإبل إلَّا...

أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). قَالَ كَعْبُ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُو فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ كَعْبٌ، إِنِّي لَأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ.

فَقُلْتُ: يَا أَخِي! حَدِّثْنِي بِهَا.

قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

فَقُلُتُ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاقِ)، وَلَيْسَتُ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلَاةً؟

قَال: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّىٰ وَجَلَسَ يُنْتَظِرُ الصَّلاَة، لَمْ يَزَلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي تُلاقِيهَا).

قُلْتُ: بَلَهٰ.

[د۲۶۱/ ت ۹۱۱] ن۱۰۶۱]

قَالَ: فَهُوَ كَذَٰلِكَ.

هذا لفظ النسائي وهو عند أبي داود والترمذي مختصراً، ولم
 يذكرا قصة الطور ولا حديث بصرة.

• صحيح.

٥٣٠٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي لُبَابَةً بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 (إِنَّ يَوْمَ الْجُمْمَةِ سَبَدُ الْأَبَامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ
 يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آمَمَ،

٥٣٠٥ ـ وأخرجه/ حم(١٥٥٤٨).

وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَىٰ الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّىٰ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةُ لَا يَسْأَلُ اللهُ المَائِنَ سَنَالًا حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرِّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرِّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا لِمَامَةٍ؛ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقُنَ مِنْ يَوْم الْجُهُمَةِ).

• حسن

٥٣٠٦ - (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ؛ إِلَّا وَقَالُ اللهُ يُؤْتَةً اللهُ بَيْنَةً اللهُ اللهِ
 [١٠٧٤]

• حسن، وقال الترمذي: غريب ليس إسناده بمتصل.

٥٣٠٧ - (حم) عن أبي هُرِيْرةَ قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ:
(لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَخْرُبُ عَلَىٰ يَوْمِ اَفْضَلَ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ،
وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا تَفْرُعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإَنْسِ، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابٍ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ اللَّوَّلَ فَالْأَوْلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَمَ شَاةً،
قَالُوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَمَ مَادِنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَمَ بَفِوَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَمَ شَاةً،
وَكَرَجُلٍ قَدَمَ طَايْراً، وَكَرَجُلٍ قَدَمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُويِتِ الصَّحْفُ).
[الصَّحْفُ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

٥٣٠٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لِأَيِّ شَيْءٍ شُمِّي يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: (لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا

**٥٢٠٦** وأخرجه/ حم(٦٥٨٢) (٦٦٤٦) (٧٠٥٠).

الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ [حر٢٥٨] دَعَا اللهُ وَلِيْنَ فِيهَا الشَّجِيبَ لَهُ).

• إسناده ضعيف.

٥٣٠٩ - (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ النَّجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: (فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ مَبَطَ آدَمُ، وَفِيهِ مُنَا قَدْمُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهُ عَبْدٌ فِيهِا شَيْئًا؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ مَاتُّماً، أَنْ قَطِيمَة يَسْأَلُ اللهُ عَبْدٌ فِيهِا شَيْئًا؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ مَاتُّماً، أَنْ قَطِيمَة رَحِم، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا جَبِهُ وَلَا مَرْضٍ وَلَا حَدَمٍ؛ إِلَّ وَهُو يَشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُمَةِ).

• صحيح لغيره.

• ٥٣١٠ ـ (حم) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: (أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمْعَةِ)؟ قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللهُ فِيهِ أَبَاكُمْ قَالَ: (لَكِمْي أَفْرِي مَا يَوْمُ الْجُمْمَةِ، لَا يَتَطَهُّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طَهُورَهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَكِمْي أَنْجُمْمَة فَيُنْصِبُ طَهُورَهُ، ثُمَّ مَا يَوْمُ مُنَاتِهُ؛ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا يَتْمُ الْمَعْمَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْمِّدَةُ الْمُعْمِلَةِ مَا الْجُمْتَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ مَا الْجُمْتَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ مَا الْجُمْتَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْمِلَةِ مَا الْجُمْتَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ مَا الْجُمْتَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْمِلَةِ مَا الْجُمْتَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ الْمُعْقِمَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ ال

• حديث صحيح.

٢ \_ باب: الساعة التي في يوم الجمعة

٣١١٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ،

۱۳۱۱ - وأخرجه/ ن(۱۶۳۰) (۱۶۳۱) (۱۶۲۰)/ جه(۱۳۷۱)/ طر(۱۳۵۲)/ طر(۱۳۷۰) (۱۲۷۷) (۱۸۲۷) (۱۸۲۷) (۱۲۷۷) (۱۲۷۷) (۱۲۷۷) (۱۲۲۹) (۱۲۲۹) (۱۲۹۸) (۱۲۲۱) (۱۲۳۲) (۱۳۲۲) (۱۲۳۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲)

فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ شَيْئًا؛ إِلَّا أَعْطَهُ إِيَّاهُ). وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلَّلُهُا. [خ٩٣٥م ٢٥٩٥م

□ وفي رواية للبخاري: وَقَالَ بِيَدِهِ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَىٰ بَطْنِ الْوُسُظَىٰ وَالْخِنْصِرِ، قُلْنَا يُرَهِّلُهَا. [خ؟٢٥]

□ وفي رواية لمسلم قال: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ...

٥٣١٧ - (م) عَنْ أَيِي بُرْدَةَ نَنْ أَيِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ المَعْدُونُ اللهِ عَلَيْ المَعْدُونُ اللهِ عَلَيْ المَعْدَوُنُ اللهِ عَلَيْ المَعْدَوْنُ اللهِ عَلَيْ المَعْدَوْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

٥٣١٣ - (د ن) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (يَوْمُ الْجُمُمَةِ ثِنْتَا عَشْرَةً - يُرِيدُ سَاعَةً - لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ ﷺ؛
 إِلَّا آتَاهُ اللهُ ﷺ؛
 ١٤٨١ / ١٤٨٨ )

• صحيح.

٣١١٥ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام قال قُلْتُ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ -: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَشَأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْنًا؛ إِلَّا قَضَىٰ لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقَتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقَتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَلْتُ: عَلَى اللهَهَارِ)، قُلْتُ: سَاعَةٍ. فَلْتُ اللهَهَارِ)، قُلْتُ:

۵۳۱۲ ـ وأخرجه/ د(۱۰٤۹).

إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، قَالَ: (بَلَيْ، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّىٰ ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ). [١٩٣٩]

• حسن صحيح.

٥٣١٥ ــ (ت) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (النَّمِسُوا السَّاعَةَ الَّي تُرْجَىٰ فِي يَوْمِ الْجُمُمَةِ بَعْدَ الْمَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ). [٤٨٦]

• حسن.

٣١٦٥ ـ (ت جه) عن عَمْرو بْنِ عَوْفِ الْمُزَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُزَيْقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ يَشْ يَقُولُ: (فِي يَوْم الْجُمُمَة سَاعَةٌ مِنَ النَّهَاوِ، لَا يَسْأَلُ اللهَ يَشِعُهُ الْمَيْدُ شَيْئًا؛ إِلَّا أَعْطِيَ سُؤْلُهُ)، قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ? قَالَ: (حِينَ تَقَامُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ الإنْصِرَافِ مِنْهَا).
[دامه// جم۱۲۸]

• ضعيف جداً.

• ٥٣١٧ - (حم) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحَدُّنُنَا عَنْ رَمُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجُمُمَةِ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَكَرَةٍ ، يَسْأَلُ الله خَيْرًا؛ إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ)، قَالَ: وَقَلْلَهَا أَبُو هُرَيْرَةً بِيَدِه، قَالَتُهُ عَنْ قَالَ: وَقَلْلَهَا أَبُو هُرَيْرَةً قَلْتُ: وَاللهِ! لَوْ جِنْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَلِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ.

فَأَتَيْتُهُ، فَأَجِدُهُ يُفَوَّمُ عَرَاجِينَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَجِيدٍ! مَا هَذِهِ الْعَرَاجِينُ الَّتِي أَرَكَ أَنَّهُ لِنَا فِيقَا بَرَكَةً، الْعَرَاجِينُ النِّتِي أَرَكَ ثَقَرُمُ؟ قَالَ: هَلِهِ عَرَاجِينُ جَعْلَ اللهُ لَنَا فِيهَا، وَزَأَىٰ كَانَ نَقُومُهَا وَنَأْتِيدٍ بِهَا، وَزَأَىٰ كَانَ نَقُومُهَا وَنَأْتِيدٍ بِهَا، وَزَأَىٰ بُصُواً فَعِيدًا فَوَرَّهُمِ وَنَالِيدٍ بِهَا، وَزَأَىٰ بُصُافًا فِي قِبْلَةِ الْمَشْجِدِ، وَفِي يَدِهِ عُرِجُونٌ مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِينِ فَحَكُهُ، بُصَالًا عَالَهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامُهُ،

وَلْمَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ فَإِنْ لَمْ \_ فَالَ سُرَبْعٌ: \_ لَمْ يَجِدْ مُبْصَقًا، فَنِي نَوْبِهِ أَوْ تَعْلِيهِ).

قَالَ: ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآجِرَةِ بَرَقَتُ بَرُقَةً، فَرَأَىٰ فَتَادَة بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ: (مَا السَّرُى بَا قَتَادَةً)؟ قال: علِمُتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّ شَاهِدَ السَّلَاةِ فَلِيلٌ، السُّرَىٰ بَا قَتَادَةُ)؟ قال: علِمُتُ عَلَيْت، فَالنَّبَ حَتَّى الْمُو بِكَ). فَلَمَّا أَنْ عَلَيْكُ حَتَّى الْمُوسِيّع الْمُولِيكِيّن وَقَالَ: (حُدُّ مَذَا فَسَيْطِيع الْمُاكَى عَشْراً الْصَرْفَ أَعْقَلُ مَذَا فَسَيْطِيع الْمُاكَى عَشْراً وَحَلْقَكَ عَشْراً وَقَرَاءَيْتَ سَوَاداً فِي رَاوِيَةِ الْبَيْتِ وَقَرَاءَيْتَ سَوَاداً فِي رَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَالْمَاكَ عَشْراً الْمَنْ فَفَعَلَ مَا فَنَحَنُ نُحِبُ عَلِهِ الْمُرْجِينَ لِذَلِكَ.

قَالَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ! إِنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُغْلِمْنُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لِيَّلَةَ الْقَدْر).

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام.

• بعضه صحيح، وبعضه حسن. [حمرً ١١٦٢٤]

#### ٣ - باب: الغسل يوم الجمعة

هُمْ وَ فَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ هَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَ اللهِ مَعْدَ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۱۸ و وأخرجه/ ت(۲۹۱) (۱۹۹۳) (۱۹۷۷) به (۱۸۰۸) می (۱۳۲۱) ط (۱۳۲۱) ط (۱۳۲۱) می (۱۳۲۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۰۵) (۱۸۰۵) (۱۸۰۵) (۱۸۱۵) (۱۸۱۵) (۱۸۱۵) (۱۸۱۵) (۱۸۱۵) (۱۸۱۵) (۱۸۱۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۸) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲) (۱۸۲۲)

■ وفي رواية للنسائي: أنَّه ﷺ خَطَبَ بِذَلِكَ عَلَىٰ المِنْبَرِ. [18٠٦] - ١٤٠٣]

٥٣١٩ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةٌ سَاعَةٍ هلنِه؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمُ أَنْفَلِثُ إِلَىٰ أَعْلِمُ النَّقِلِثِ إِلَىٰ أَعْلِمُ النَّفِلُ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُلْلِيلُولَ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

□ وفي رواية لمسلم: إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ...

م **٣٣٠ ـ (ق)** وعن أبي هريوة . . . مثله، وفيه: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ). [خ/٨٨/ م١٨٥]

٥٣٢١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْغَسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُخْتَلِم). [خ٨٥٨/ ٢٨٤٠]

وزاد مسلم: (وَسِوَاكُ، وَيَمَسُ مِنَ الطّبيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ).

□ وفيها: (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ). [م٢٤٨م]

□ وزاد في رواية للبخاري: (وأَنْ يَسْتَنَّ<sup>(۱)</sup>، وأَن يَمَسَّ طبيبًا إِنْ [خ-٨٨]

۳۱۹ه ـ وأخرجه/ ت(۲۹۶) (۴۹۵) ط(۲۲۷)/ حم(۱۹۹) (۲۰۲) (۳۱۲). ۳۲۰ ـ وأخرجه/ د(۳٤۰)/ می(۱۵۳۹).

۲۲۱ه و اُخــر جــه / د(۱۳۵۱) (۱۳۲۱) (۱۳۷۳) / جـــ (۱۸۹۹) (۱۳۸۳) / جـــ (۱۸۹۹) (۱۲۵۰) می (۱۹۳۷) (۱۸۳۸)/ ط(۲۲۰)/ حــم (۱۱۰۲۷) (۱۱۲۵۰) (۱۱۲۵۰) (۱۱۲۵۰) (۱۱۲۵۸).

<sup>(</sup>١) (يستن): معناه: أن يستعمل السواك.

٥٣٧٢ ـ (ق) عن عائية ـ رَوْج النَّبِيّ ﷺ ـ قالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ \(^1\) يَنْتُمْمُ الْخَرَقُ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ بِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَوْ أَتَكُمْ تَطَهَّرُونُمْ لِيَوْمِكُمْ هذا).
(حدا).

□ وعند مسلم: فَيَأْتُونَ فِيْ الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ.

٥٣٧٣ ـ (ق) عَنْ عَالِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةً أَنْفُسِهِمْ (١)، وكانوا إِذَا رَاحُوا إِلَىٰ الجُمْعَةِ رَاحُوا في هَيْنَتِهِمْ، فَقِيلَ أَنْفُسِهِمْ (١). وكانوا إِذَا رَاحُوا إِلَىٰ الجُمْعَةِ رَاحُوا في هَيْنَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: (لُو اغْتَمَلُثُمْ).
[٢٤٧ / ٩٧٣]

وفي رواية مسلم: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ (٢) فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ (٣).

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُمَّالَ أَنْشُهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ<sup>(1)</sup>.
 [۲۰۷۲]

٥٣٢٤ - (خ) عن ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ.
 الجُمْعَةُ.

\* \* \*

۵۳۲۲ ـ (۱) (ينتابون): أي: يأتون.

<sup>(</sup>٢) (العوالي) هي: القرئ التي حول المدينة.

۵۳۲۳ و أخرجه/ د(۳۵۲ً)/ حم(۲۳۳۹).

 <sup>(</sup>١) (مهنة أنفسهم): جمع ماهن ككتبة وكاتب؛ أي: خدم أنفسهم.
 (٢) (كفاة): جمع كاف؛ كقضاة وقاض، وهم الخدم الذين يكفونهم العمل.

<sup>(</sup>٣) (تفل): أي: رائحة كريهة.

<sup>(</sup>٤) (أرواح): جمع: ربح، وتجمع: رياح وأرياح.

٥٣٢٥ - (د ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَوَاحٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، وَعَلَىٰ كُلِّ مُحْرَاحٍ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، الْقَسْلُ).
[٤٢٦] الْغُسْلُ).

٣٢٦ - (٥) عن أؤسِ بْنِ أَوْسِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُولُ: (مَنْ غَشَلَ يَوْمَ اللهِ ﷺ يَتُولُ: (مَنْ غَشَلَ يَوْمَ اللّٰجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ (١)، ثُمَّ بَكَّرَ وَالبَّكَرَ (١) وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكُبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمْمَ الْمُشْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ (١)، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَتَقِ، أَجْرُ صِينَامِهَا وَقِيَامِهَا).

[د۳۶۰ تا ۳۶۶/ ت۳۹۰ (۱۳۸۰ ، ۱۳۸۰) ۱۳۹۰ جه ۱۰۸۰۰ میه ۱۳۹۸] ا ولیس عند الترمذي: (وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبُ)، وكذا في رواية للنسائی والدارمی.

□ وفي رواية لأبي داود: (مَنْ غَسَلَ رأسَهُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَاغْتَسَلَ).
 □ وعند الدارمي وهو رواية عند النسائي: (ئُمَّ غَدا وَاثْتَكَرُ).

• صحيح.

٥٣٢٧ - (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ

۳۲۱ و آخرجه/ حم(۱۹۱۱) (۱۹۱۲ و ۱۹۱۲ ۱ (۱۹۱۲) (۱۹۱۸) (۱۹۹۲ و ۱۹۹۳). (۱) (من غسل واغتسل): قال النووي في شرح المهذب: يروئ «غسل»

بالتخفيف والتشديد، والأرجح عند المحققين التخفيف، والمختار: أن معناه: غسل الرأس، ويؤيده رواية أبي داوه في هذا الحديث: (من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل)، وإنما أوره الرأس بالذكر الأفهم كانوا يجعلون فيه المعن... وقبل: هما يمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقبل: اغسل اي: جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة، (السيوطي).

 <sup>(</sup>۲) (وبكر وابتكر): العراد: التكبير، وعلى رواية: (غدا وابتكر) فلا إشكال.
 (۳) (ولم يلغ): أي: لم يتكلم حال الخطبة.

٥٣٢٧ ـ وأخرجه/ حم (١١٧٦٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ لِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُمَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّىٰ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا يَبْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَهِ اللَّى قَبْلَهَا).

قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةِ: (وَرِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، وَيَقُولُ: (إِنَّ الْحَسَنَةَ يِعَشْرِ أَشْقَالِهَا).

• حسن

٥٣٢٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنِ الْعَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَقِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَيسِ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَقِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَيسِ مِنْ صَالِح ثِيبًابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَاسِ كَانَتْ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً).
[د۲٤٣]

• حسن .

٥٣٢٩ ــ (د) عن مَكْحُولِ في قوله: (غَسَّلَ وَافْتَسَلَ) قَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ جَسَدَهُ. وكذا قال سَعِيد بْنِ عَبْدِ الْغَزِيزِ. [٢٥٥، ٢٤٩١]

• صحيح مقطوع.

٥٣٣٠ ـ (د) عَنْ عِحْرِمَة: أَنَّ أَنَاساً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَافُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَتَرَى الْخُسْل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِباً؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَظْهُرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَئِسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأْخِيرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْل:

٥٣٠٠ وأخرجه/ حم(٢٤١٩).

كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ، يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وَحَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّمًا، مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَصُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارً، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّىٰ ثَارَتُ مِنْهُمْ رِيَاحٌ، آذَىٰ بِذَلِكَ بَعْصُهُمْ بَعْضاً، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْكَ الرَّبِعَ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا كَانَ هَذَا الْيُومَ فَاغْتَسِلُوا، وَلَيْمَسَّ أَحَدُكُمْ أَنْفُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا لَمُؤْمِلُ وَعَلِيمِا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ، وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكُفُوا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْعَرَق. وواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• حسن،

مَّلُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَىٰ كُلُّ رَجُٰلٍ مُسْلِمِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ). [١٣٧٥]

• صحيح بما قبله.

٥٣٣٧ ـ (ن) عِنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِمَةُ وَلَهِمْ وَسَخْ، فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْخُ<sup>(۱)</sup> سَطَعَتْ أَوْفَا أَصَابَهُمُ الرَّوْخُ<sup>(۱)</sup> سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ<sup>(۱)</sup>، فَيَتَأَذَىٰ بِهَا النَّاسُ، فَلْكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: [100٨]

• صحيح.

٥٣٣٠ - (١) (الرَّوح) بالفتح: نسيم الريح.
 (٢) (أرواحهم): جمع ريح.

مَّلُونُ مَنُ تَوَضَّأً يُومَ الْجُمُمَةِ فَبَهَا وَنِعُمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْصَلُ. قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأً يومَ الْجُمُمَةِ فَبَهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْصَلُ.

● حسن. [د۶۵۳/ ت۶۹۷/ ن۱۳۷۹/ مي١٥٨١]

٥٣٣٤ ـ (د ت جه) عَنْ أَنِي مُرنَرْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَوْضًا قَالَحسَنَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ آتَىٰ الْجُمُمَةَ، فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَٱلْصَتَ، فَقَلْ وَاسْتَمَعَ وَٱلْصَتَى فَقَدْ فَهُرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُمَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ. وَمَنْ مَسَ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَيْلِي. وَلِيَادَةُ لَكِنْ إِلَيْهِ الْمَحْمَٰ لَقَدْ اللهِ ١٩٠٥ / حَدَام / لَكِنْ الْمَحْمَٰ لَقَدْ اللهِ اللهِ

• صحيح.

٥٣٣٥ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مَلَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللهُ للْمُسْلِعِينَ، فَمَنْ جَاء إِلَىٰ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ جَاء إِلَىٰ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّواكِ).
[١٠٩٨ع]

حسن.

٥٣٣٦ ــ (جمه) عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَيغْمَتْ، يُجْزِئُ عَنُهُ الفَرِيضَةُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ أَفْصَلُ). [جـ١٩٩١]

• صحيح دون: «يجزئ عنه الفريضة».

٥٣٣٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُمَة، فَلَمْ يَلُغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَىٰ يَتُحْهَلْ عَنْدَ الْجُمُمَة، وَفِي الْجُمُمَة وَالْحَدْمَة وَفِي الْجُمُمَة وَفِي الْجُمُمَة وَفِي الْجُمُمَة وَفِي الْجُمُمَة وَالْحَدْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٥٣٣٣ وأخرجه/ حم (٢٠١٨٩) (٢٠١٧٤) (٢٠١٧٤) (٢٠٢٥٩).

٥٣٣٥\_ وأخرجه/ ط(١٤٦) مرسلاً .

<sup>(</sup>۱) (كان طيب): كان هنا تامة، بمعنى: وجد.

سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْعاً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكُوبَاتُ كَفَارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ). [م١٣٤٧]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

٥٣٣٨ - (حم) عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْيَانَ، يُحَدُّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَكُثَّ حَقِّ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ: الْفُسْلُ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، وَالسَّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَا.
المهاد، ١٦٣٩٨، ١٦٣٩٥،

• حديث صحيح.

٥٣٣٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ وَالْمُتَسَلَ، وَغَلَمَا وَالبَّتُكَرَ، وَدَنَا فَالْتُرَبَ، وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ نُم يُكُلُّ خُطُومًا أَجْرُ ثِيَام سَنَةٍ وَصِيَامِهَا).
كان لَهُ بِكُلُّ خُطُومً يَخْطُوهَا أَجْرُ ثِيَام سَنَةٍ وَصِيَامِهَا).

• حسن لغيره.

٥٣٤٠ - (حم) عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَائِيِّ قَالَ: كَانْ نُبَيْشَةُ الْهُلَائِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمُسْلِمِ إِذَا اعْتَسَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمُسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَداً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّىٰ مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ عَدْ خَرَجَ، جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ إِلَامَمُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُمْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، أَنْ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنَّ لَمْ يُمْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ النِّي تليها).

• صحيح لغيره.

ا ٣٤١ ـ (حم) عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَهِسَ ثِيَابَهُ وَمَسَ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَداً وَلَمْ يُؤْذِه، وَرَكَعَ مَا قُضِي لَهُ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّىٰ يَنْصَرفَ الْإِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْن). [حم٢١٧٢] • صحيح لغيره.

٥٣٤٢ - (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيب إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّىٰ يُصَلِّىَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ).

وقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ السُّلَمِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ \_ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)، وَزَادَ فِيهِ: (ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ). [حم١ ٢٣٥٧]

• صحيح لغيره.

٣٤٣ - (ط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. [ط۸۲۲]

• حديث صحيح.

#### ٤ \_ باب: الطب للجمعة

٣٤٤ - (ق) عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ في الْغَسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: أَيَمَسُّ طِيباً أَوْ

۵۳۶٤ وأخرجه/ حير(۲۳۸۳) (۳۰۵۸) (۳٤٧١).

دُهْناً، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ. [خ٥٨٨ (٨٨٤)/ م٨٤٨]

□ وللبخاري عنه: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكُرُوا أَنَهُ ﷺ قَالَ: (اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رؤُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُباً، وَأَصْبِبُوا مِنَ الطَّبِبِ)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الظّيبُ فَلَمَمْ، وَأَمَّا الظّيبُ فَلَمَامُ مَا الطّيبُ فَلَمَامُ الطّيبُ فَلَمَامُ الطّيبُ فَلَا الطّيبُ فَلَمَامُ الطّيبُ فَلَا الْعُسْلُ فَلَا الطّيبُ فَلَامُ الطّيبُ فَلَا الطّيبُ فَلَالِهُ فَلْمُ الطّيبُ فَلْ الطّيبُ فَلَا الطّيبُ فَلَا الطّيبُ فَلْ الطّيبُ فَلَا الطّيبُ فَالْمُ اللّذِي فَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْ

• ٣٤٥ - (خ) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمْمَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَلَمِنُ مِنْ مُهْدٍ، أَوْ يَشَلِ بَنْهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَمْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا يَحْرَجُ فَلَا يَمْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا يَحْبَدُ وَيَبْنَ مَا يَعْبَدُ وَبَيْنَ الْمُعْدِ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّمْرَى الْحُرَى اللَّهُ مَا يَلْمَا الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَبْنَ اللَّهُ وَيَكْنَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ وَيَكْنَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَبْنَ اللَّهُ وَيَكْنَ لَهُ مَا اللَّهُ وَيَكْنَ لَهُ مَا اللَّهُ وَيَبْنَ لَلْهُ مَا اللَّهُ وَيَعْنَ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْنَ لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْنَ لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

. . .

٥٣٤٦ ـ (ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَقِّ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَ أَحَدُهُمْ مِنْ طيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَالْمَاءُ لَهُ طيبٌ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

٧٣٤٧ \_ (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا ادَّهَنَ وَتَطَلَّبُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٥٣٢١].

ه۳۵۰ ـ وأخرجه/ ن(۱٤۰۲)/ مي(۱۵۶۱)/ حم(۲۳۷۱۰) (۲۳۷۲۰). ۳۵۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۶۸) (۱۸۶۹۵).

## ٥ \_ باب: فضل التبكير إلى الجمعة

٥٣٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُرْبَرُةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: (مَنِ اللهِ ﷺ قال: (مَنِ الْمُسَلَمَةِ غُسْل الجَنَابَةِ (() ثُمُّ رَاحَ (()) فَكَالَّمَا قَرَّب بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الظَّالِيَةِ، فَكَالَّمَا قَرَّب بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الظَّالِيَةِ، فَكَالَّمَا قَرَّب كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّالِحِيةِ، فَكَالَّمَا قَرَّب رَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّالِحِيةِ، فَكَالَّمَا قَرَّب بَيْضَةً، فَإِذَا حَرَجَ أَيْ اللَّمِيةَ، فَكَالَّمَا قَرَّب بَيْضَةً، فَإِذَا حَرَجَ الإَلْمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَعِعُونَ الدُّكْرَ).
[إلامام حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَعِعُونَ الدُّكْرَ).

□ وفي رواية لهما: قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْمَةِ، وَقَقَتِ المَمَلَائِكَةُ عَلَىٰ بَابِ المَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَعَلَىٰ اللَّهِي يَعْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَلُسُمْمُونَ كَثَمْ مَعْرَةً، ثُمَّ مَالِكِي يَهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ عَلَيْمُ وَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمَامِعَ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْمَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْمِعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِعُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

أَذَ عند ابن ماجه: (فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَقَّ لِلَى الصَّلَاقِ).

■ وفي رواية للنسائي: (وَكَرَجُل قَدَّمَ عُصْفُوراً)<sup>(1)</sup>.

۱۳۵۸ - وأخرجه/ د(۱۳۵۱)/ ت(۱۳۹۹)/ ز(۱۳۵۰ - ۱۳۸۷)/ جه(۱۳۰۹)/ مهی(۱۳۵۳) (۱۵۶۵)/ ط(۱۲۲۷)/ حسم(۱۸۷۷) (۱۸۷۹) (۱۹۷۹) (۱۸۹۷) (۱۸۲۷) (۱۲۷۷) - ۱۳۷۸ (۱۳۹۸) (۱۲۹۹) (۱۲۹۹) (۱۲۹۹) (۱۸۶۵)

<sup>(</sup>١) (غسل الجنابة): أي: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات.

<sup>(</sup>٢) (راح): الرواح: الذهاب في أول النهار.

<sup>(</sup>٣) (المهجر): التهجير: التبكير.

 <sup>(</sup>٤) قال الألباني عن هذه الرواية: حسن صحيح، للكن قوله: "عصفور" منكر، والمحفوظ: "دجاجة".

٥٣٤٩ - (جه) عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ، كَنَاحِرِ النَّبَدَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ النَّبَقَةِ، حَمَّل الجه ١٠٩٣حـ حَمَّل ذَكَرَ اللَّجَاجَةَ.

#### • حسن صحيح.

• ٥٣٥٠ - (جه) عَنْ عَلَقَمَةً قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ الْجَمَةِ، وَمَا رَابِمُ أَرْبَعَةٍ اللهِ إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِمُ أَرْبَعَةٍ اللهِ اللهِ إِلَيْ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللهِ يَجْدِلللهُونَ مِنَ اللهِ يَعْدِلللهُونَ مِنَ اللهِ يَعْدِللهُ أَنْبَعَةٍ بِنَعِيدٍ.
أَمُّ قَالَ: رَابِمُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِنَعِيدٍ.

#### • ضعيف.

**٥٣٥١ ـ** وأخرجه/ حم(٧١٩).

<sup>(</sup>١) (الربائث): جمع ربيثة، وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يقصده واالترابيث، رواية غير صحيحة، فإن صحت حملت على أنها جمع تربيثة وهي المرة من التربيث، وهو مصدر الربثة؛ أي: حبسته وثبطته. (حاشية ضعيف أبي داود).

حَيْثُ لَا يَسْمَعُ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْر، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِساً، يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ، فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وزْر، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: "صَهِ" فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِر ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ ذَلكَ. [د۱۰۵۱]

• ضعف.

٥٣٥٧ \_ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ، مَنْ جَاء مِنَ النَّاسِ عَلَىٰ مَنَازِلِهمْ، فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُوراً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ عُصْفُوراً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً \_ قَالَ \_ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَىٰ الْمِنْبَر طُويَتِ الصُّحُفُ، وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ). [حم١٧٦٩]

• اسناده حسن.

٥٣٥٣ \_ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تَقْعُدُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصُّحُفُ). [حم٢٢٢٢، ٢٢٢٤٦]

• صحيح لغيره.

٥٣٥٤ \_ (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَهُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَىٰ غُلَاماً فَقَالَ لَهُ: يَا غُلَامُ! اذْهَبْ الْعَبْ، قَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، قَالَ: يَا غُلَامُ! اذْهَبْ الْعَبْ، قَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَتَقْعُدُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ، فَقَعُمُهُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ السَّابِقَ وَالثَّالِيَ وَالثَّالِثَ، وَالثَّالِثَ، وَالثَّالِثَ، عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصَّحْفُ). [حم1717]

• المرفوع منه صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر: .٨٠٢٥

وانظر: ١٣٧٩٦ لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة].

#### ٦ \_ باب: وقت الجمعة

٥٣٥٥ ـ (ق) عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ، وَلَا نَتَغَدَّىٰ؛ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ.
 الجُمْعَةِ.

□ وفي رواية للبخاري قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرُخُ بِيَوْمِ الجُمْمَةِ، كَانَتُ لَنَا عَجُورٌ، تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ ('' لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ في أَرْبِمَائِنَا ('')، لَنَا عَجُورٌ، تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ ('' لَنَا، كُنَّا نَغْرِسُهُ في قَدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ - لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ - لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ، وَلَا وَدَكُ "')، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبُتُهُ إِلَيْنَا، فَكَنَّا نَفُدُّى بِيَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ، وَمَا كُنًا نَتَغَدَّىٰ وَلَا تَقِيلُ إِلَّا لَهُ الجُمُعَةِ . [٢٣٤٤]

□ وفي رواية: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْجُمْعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ [خ18] [خ18]

٥٣٥٥ وأخرجه/ د(١٠٨٦)/ ت(٥٢٥)/ جه(١٠٩٩)/ حم(١٥٥٦) (٢٢٨٤٧).

<sup>(</sup>١) (أصول سلق) هو: نوع من البقل.

<sup>(</sup>٢) (أربعاء): ساقية صغيرة.

<sup>(</sup>٣) (ودك): الودك: دسم اللحم.

🛘 وزاد في رواية لمسلم: في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٥٣٥٦ - (ق) عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَتْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمْعَة تُمَّ نَنْصَرِف، وَلَئِسَ لِلْحِيطَانِ ظِلَّ نَسْتَظِلُ فِيهِ. [خ/١٦٨٤م ١٨٦٠م]

□ وفي رواية لمسلم: ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ...

٥٣٥٧ - (خ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.
 الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

٥٣٥٨ - (خ) عَنْ أَنْسِ قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ بِالجُمْعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ
 الجُمْعَةِ.

■ ولفظ ابن ماجه: كُنَّا نُجَمِّعُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

مَّوَى بَالْشَيْقُ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْسَرِ بُنِ مالِكِ قالَ: كانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكِّرَ بِالصَّلَاقِ، وَإِذَا الشَّتَدُ الحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاقِ؛ يَغْنِي: الجُمُعَةَ. [ج-٩٠]

◙ ولم يذكر النسائي: الْجُمْعَةِ. وهو رواية عند البخاري.

٥٣٦٠ ــ (م) عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسُثِلَ: مَتَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَة؟ قَال: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ تَذْهَبُ إِلَىٰ جِمَالِنَا، فَتْرِيحُهَا ــ زَادَ يُصَلِّي، تُشْهِسُ - يَغْنِي: النَّوَاضِيحَ<sup>(١)</sup>. [٨٥٨م]

۲**۰۵**۰ و أخرجه/ د(۱۰۸۵)/ ن(۱۳۹۰)/ جه(۱۱۰۰)/ صبي(۲۶۵۱)/ حم(۲۹۶۲۱) (۲۶۵۲۱).

۳۵۷ - و أخرجه/ (۱۰۸۶)/ ت(۵۰۳)/ حم(۱۲۹۹) (۱۲۲۱) (۱۲۵۱) (۱۳۳۸). ۸۵۵ - و أخرجه/ حد(۱۱۰۲)/ حم(۱۳۶۸).

٥٣٥٩ ـ وأخرجه/ ن(٤٩٨).

٥٣٦٠ وأخرجه/ ن(١٣٨٩)/ حم(١٤٥٣٩) (١٤٥٤٨).

<sup>(</sup>١) (النواضح): جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقيٰ عليه.

 ■ وفي رواية لأحمد: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمْعَةَ مَعَ رسول الله ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فنقيل.
 [حما١٤٥٤]

٥٣٦١ ـ (خـ) عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لِأَنْسِ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ؟ لَحْ معلى ١٩٠٦ قَالَ لِأَنْسِ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ؟

٥٣٦٧ - (خ) عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعَمْرِو بْنِ
 حُرَيْثٍ، قَالُوا: وَقْتُ الْجُمْعَةِ إِذَا وَالَتِ الشَّمْسُ. [خ. الجمعة، باب ٢١٦]

\* \* \*

٥٣٦٣ ـ (جمه) عَنْ سَعْدٍ ـ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّبِيِّ ﷺ ـ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّهِيِّ ، عَلَى عَمْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلُ الشَّرَاكِ . [١٠٠٨]

• ضعيف.

٥٣٦٤ - (مي) عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْمَوَّامِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَظْمِ (١) بَنِي عَنْم، فَمَا هُوَ النَّبِيِّ ﷺ أَظْمِ (١) بَنِي عَنْم، فَمَا هُوَ إِلَّا مِنَّامُ مُنَافِعُ أَظْمِ أَعْدَم، وَمَا هُوَ إِلَّامِ مَوَاضِعُ أَفْدَامِنَا. [١٥٨٦]

• إسناده منقطع.

٥٣٦٥ ـ (د) عَنْ أَبِي قَنَادَةً، عَنِ النَّبِيُ ﷺ:أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاةَ يَضْفَ النَّهَارِ؛ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: (إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: (إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

ضعیف. قال أبو داود: هو مرسل.

۵۳۱۴\_ وأخرجه/ حم(۱٤۱۱) (۱٤٣٦).

<sup>(</sup>١) (أطم): حصن.

٣٣٦٥ - (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، عَمَّنُ حَدَّفَهُ عَنْ عَيْد الْكُوفَةِ، عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ يَوْمَ الْجُهُعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَعَبْد اللهِ بْنُ مَسْعُودِ إِلَى الظَّلِّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ إِلَى الظَّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ مَسْمُودِ عِلَى الشَّالِ وَقَالَهُ وَرَآهُ قَدْرَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الظَّلِ فَرَآهُ قَدْرَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الظَّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الظَّلِّ فَرَآهُ قَدْرَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِدِ مَنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِدِ الصَّلَاقَ. السَّهُودُ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِدِ السَلَادَة.

• إسناده ضعيف.

• ولا عَنْ مَالِك، عَنْ عَمْه أَبِي سُهْبُلٍ بْنِ مَالِك، عَنْ عَمْه أَبِي سُهْبُلٍ بْنِ مَالِك، عَنْ أَبِي مَالِك، كُنْتُ أَرَىٰ طِنْفِسَةٌ لِعَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمْمَةِ تُقْلَرُحُ إِلَىٰ جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإِذَا عَشِيَ الطَّنْفَسَة كُلُّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ حَرَجَ عَمْرُ بْنُ الْحَقَلابِ وَصَلَّى الْجُمْعَة. قَالَ مَالِكٌ "والد أبي سهيل»: ثُمَّ مُرْجُمُ بَعْدَ صَلَاقٍ الْجُمْعَة، فَتَقِيلُ قَالِيَةَ الضَّحَاءِ.

• إسناده صحيح.

٣٦٨٥ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَىٰ الْمَازِيْقِ، عَنِ ابْنِ أَي سَلِيطِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّىٰ الْجُمْعَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَصَلَّىٰ الْمُصْرَ بِمَلَى.

قَالَ مَالِك: وَذَٰلِكَ لِلتَّهْجِير، وَسُرْعَةِ السَّيْرِ. [ط١٤]

• إسناده صحيح.

# ٧ \_ باب: الأَذان يوم الجمعة

٣٦٩ - (خ) عن السَّائِ بْنِ يَزِيدَ قال: إِنَّ الأَقَانَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجمْعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَحْرِ وَعُمَرَ ﷺ، فَلَنَّا كَانَ في خِلَافَةِ عُثْمَانَ ﷺ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمْعَةِ بِالأَوَانِ الشَّالِثِ، قَأَدُنَ بِهِ عَلَىٰ اخ (١٩١٤)

□ وفي رواية: لَمْ يَكُنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤذَّنٌ غَيْرَ وَاحِدِ.
■ وفي رواية للنسائي: كَانَ بِلَالْ يُؤذَّنُ إِذَا جَلْسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ
الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ. ثُمُّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكُرٍ
وَعُمَرٍ ﷺ.

#### \* \* \*

٥٣٧٠ - (د) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ بُوذَنُ بَيْنَ يَدَيْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُمَةِ عَلَىٰ بَابِ الْمَشْجِدِ،
 وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . . . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ الحَدِيثِ قبله.

منكر.

## ٨ ـ باب: الخطبة لصلاة الجمعة

٣٧١ - (ق) عَن ابْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

۲۳۹ه - وأخـــرجـــه/ د(۱۰۸۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۰)/ ت(۲۱۵)/ ن(۱۳۹۱ ـ ۱۹۳۱)/ جه(۱۱۲۰)/ حم(۲۱۷۱) (۱۷۷۲) (۱۷۷۲).

 <sup>(</sup>١) (الزوراء): موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول ﷺ عند سوق المدينة في صدر الإسلام. (انظر: «المعالم الأثيرة» لشراب).

۲۷۱ه و أخرجه ( ۱۵۰۸) ( (۱۲۱۵) جه (۱۱۰۳) می (۱۵۰۸) ط(۲۶۹) =

يَخُطُبُ قائِماً، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كما تَفْعَلُونَ الآنَ. [خ٠٩٢/ م٨٦٨] □ وفي رواية للبخاري: كَانَ النَّبِئُ ﷺ يَخُطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ [ج٨٤٨]

٥٣٧٧ ـ (م) عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَبْغُمَا، يَقُوأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ عَائِساً، ثُمَّ يَغُومُ فَيَخْطُبُ قَائِساً؛ فَقَدْ
 يَجْلِسُ، ثُمَّ يَغُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ نَبَّأَكُ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً؛ فَقَدْ
 كَذَبَ. فَقَدْ، وَاللهِ! صَلَّيْتُ مَعْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.

وفي رواية لأبي داود والنسائي: ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةٌ لَا يَتَكَلَّمُ
 هَا.

٥٩٧٣ - (م) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أُمُّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِداً، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الْخَيْبِ يَخْطُبُ قَاعِداً، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا اللهِ يَعْمَلُ قَاعِداً، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا رَأُوا غِمَنَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذَا رَأُوا غِمَنَ اللهُ ا

٣٧٤ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>= ~,(</sup>P/P3) (VOFO) (FYVO).

۵۳۷۳ ـ وأخرجه/ ن(۱۳۹٦).

٤٧٠٥ وأخرجه/ د(١٩٥٤) (٢٥٩٦)/ ن(١٥٧٧)/ جه(٥٤) (٢١٤٦)/ مي (٢٠٦) =

إِذَا خَطْبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَصْبُهُ (١) حَتَّى كَأَنَّهُ مَمْلِكُ جَبْشٍ، يَقُولُ: (بَعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَمَالُورُ جَبْشٍ، يَقُولُ: (بَعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَمَالُورُ جَبْشٍ، وَيَقُولُ: (بَعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ خَيْرً الْفَتَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ اللَّمُورِ خَيْرً الْفَتَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ اللَّمُورِ مَحْمَدٍ، وَشَرُّ اللَّمُورِ مُحْمَثَانَهُا، وَكُلُّ بِعْمَةٍ صَلَالَةً) (١). ثُمَّ يَقُولُ: (أَنَّا أَوْلَىٰ بِكُلُّ مُؤْمِن مِنْ مَحْمَدٍ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْلَىٰ بِكُلُّ مُؤْمِن مِنْ تَمْكَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ صَبَاعاً فَإِلَيْ إِلَى وَمَلْ مَرْكَ دَيْناً أَوْ صَبَاعاً فَإِلَيْ وَمَلْ مَرْكَ دَيْناً أَوْ صَبَاعاً فَإِلَيْ وَمَلْ الْمَارِدُ (١).

□ وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ الناسَ. يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: (مَنْ يَهْلِيوِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْلِيوِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْلِيوِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْلِيوِ اللهُ أَنَّ مَاقَ الْحَدِيثَ.

وفي رواية: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللهَ. .

وزاد النسائي: (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)، وعنده: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَائي...).

٥٣٧٥ ـ (م) عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ: فَأُوْجَزَ وَأَبْلَغَ،

حم(١٤٣٤) (١٤٤٢١) (١٣٢٤) (١٨٩٨١) (١٨٧٨١).

 <sup>(</sup>١) (واشتد غضبه): قال النووي: يستدل به علىٰ أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته ويجزل كلامه.

 <sup>(</sup>٢) (وكل بدعة ضلالة): هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى.

 <sup>(</sup>٣) (أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه): هو موافق لقول الله تعالى: ﴿اللَّهِمُّ أَوَلَى بِالْمُؤْمِينَ مِنْ أَنْشُرِهِمْ اللَّهِ [الأحزاب:٦]؛ أي: أحق.

 <sup>() (</sup>ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلتي وعليً): قال أهل اللغة: الضياع، بفتح الضاد: العبال. والمراد: من ترك أطفالاً وعبالاً ذوي ضياع.

٥٧٥٥ \_ وأخرجه/ مي(١٥٥٦)/ حم(١٨٣١٧) (١٨٨٨٩).

فَلَمَّا نَزَلُ فُلْنَا: يَا أَبُا الْيَفْطَانِ! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأُوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَأْفِرُتُ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! ( إِنَّ طُولَ صَلَاةٍ تَنَفَّسْتَ! ( أَنَّ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ( إِنَّ طُولَ صَلَاةٍ الطَّيْدُةَ وَاقْصُرُوا الرَّحِيْنِ مَوْتَقُ<sup>\*</sup> مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الحُمْدَةَ وَاقْصُرُوا الخُمْنَةِ وَالْفَرْدِا المَّلَاةَ وَاقْصُرُوا المُخْلِقَةِ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً ).

٥٣٧٦ ــ (م) عَنْ عُمَارَة بِنِ رُؤْيَبَةً: أَنه رَأَىٰ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَىٰ الْمِشْرِ رَافِعاً يَدَيْهِ، فَقَال: قَيْح الله مَاتَئِنِ الْبَدْئِنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِطْبَجِهِ الْمُسَبِّحَةِ.
[AV80]

وعند الدارمي في رواية: وما يُشِيرُ إِلَّا بِإِصْبَعِهِ. وفي الأخرىٰ: وَأَشَارَ بِالشَّبَابَةِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ.
 [١٩٠٠، ١٢٦٠]

وَرَسُولُهُ وَاللّٰهِ عَلَى مَا عَدِي بَنِ حَاتِم: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ عَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بِشْسَ اللهَ عَلَى: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ). ومَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ).

٥٣٧٨ ـ (م) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ قَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿قَ وَالْثَرَانِ النِّحِيدِ ۞﴾ [ق] مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَمُو يَقُرُأْ بِهَا عَلَىٰ الْمِئْبَرِ، فِي كُلِّ جُمْعَةٍ. [٧٨٧]

<sup>(</sup>١) (تنفست): أي: أطلت قليلاً.

<sup>(</sup>۲) (مثنة): أي: علامة.

۳۷۲- وأخــرجــه/ د(۱۰۶)/ ت(۱۵۱۵)/ مــي(۱۰۲۰)/ مــي(۱۰۲۰) حم(۱۷۲۱) (۱۷۲۱) (۱۷۲۱) (۱۷۲۹).

۳۷۷ - وأخرجه/ (۱۰۹۱) (۱۰۹۱)/ ن(۲۲۷۹)/ حم(۱۸۲٤۷) (۱۹۳۸). ۳۷۷ - وأخرجه/ (۱۱۰۲) (۱۱۰۳)/ ن(۱۱۱۱).

■ وفي رواية للنسائي: كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ <sup>(١)</sup>. [ن٩٤٨]

ق) ٥٣٧٩ ـ (م) عَنْ بِنْتِ لِحَارِثَةَ بْنِ التَّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ (ق) إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. قَالَتْ: وَكَانَ تَتُورُنَا وَتَوُرُنَا وَتَوْرُنَا اللهِ ﷺ، وَاحِداً. [٢٥٨٥]

مَّهُ وَ مَا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَمُولِ اللهِ ﷺ. فَكَانَتُ صَلَائَهُ قَصْداً(۱۰) وتُحُطْبُهُ قَصْداً. [م177].

■ زاد أبو داود: يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

وزاد النسائي وابن ماجه: كَانَ ﷺ يَخُطُبُ قَائِماً، ثُمَّ
 يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرأُ آيَاتٍ وَيَذْكُو اللهَ.

وفي رواية لأبي داود: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ
 يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ.

#### \* \* \*

٥٣٨١ - (د) عَنِ الْبِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ،
 كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّىٰ يَفْرَغَ - أَرَاهُ قَالَ: الْمُؤَذَّنُ - ثُمَّ يَقُومُ
 قَيْخُطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

#### • صحيح.

<sup>(</sup>١) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.

۳۷۹ و أخرجه/ د(۱۱۰۰)/ حم(۲۷٤٥٥) (۲۷٤٥٦) (۲۲۲۲۸).

۲۰۸۰ و أخرجه / د(۱۰۱۱) (۱۰۵۷) (۱۵۷۷) (۱۸۵۱) (۱۸۵۱) (۱۸۵۳) جه(۱۱۰۱) (۱۸۵۳) (۱۸۵۳) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸) (۱۸۷۸)

<sup>(</sup>١) (قصداً): أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.

وَمَا وَهُ وَمُ وَمُولِ اللهِ عَلَى مُنْعَمْبِ بْنِ زُرْيْقِ الطَّالِغِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ رَجُلِ لَهُ صَحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكُلْفِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدُّفُنَا قَالَ: وَقَدْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى اسْبِع سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ يَسْعَةٍ، فَلَنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اسْبِع سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ يَشْعَةٍ، فَلَنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ وَاللَّهُ وَالْحُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى ال

• حسن.

郷 مُسُولُ الله المُحَلَّبِ. وَمُعَلِّ بُنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله [المُحَلَّبِ. وَالمُحَلِّبِ. المُحَلِّبِ. المُحَلِّبِ. المُحَلِّبِ. المُحَلِّبِ

• صحيح.

٣٨٤ - (جه) عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً؟ قَالَ: أَوْمَا تَقْرُأُ ﴿ وَرَكُولُو قَالِماً ﴾ النَّبِيُ ﷺ عَخْطُبُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً؟ قَالَ: أَوْمَا تَقْرُأُ ﴿ وَرَكُولُو قَالِماً ﴾ [الجمعة:١١].

• صحيح.

٥٣٨٥ - (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ يَوْماً - وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ - فَقَالَ عَمْرُو: لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُ، سَمِعْتُ

۵۳۸۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۸۵) (۱۷۸۵۷).

<sup>(</sup>١) أي: والحال يومئذ ضيق وفقر.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَقَدْ رَأَيْتُ، أَوْ أُمِرْتُ، أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ [لُجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ).

• حسن الإسناد.

٥٣٨٦ - (ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحُثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُ اللَّفْرَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الخُطْرَةَ، وَيُطْلِلُ الصَّلَاقَ، وَيُقَصِّرُ الخُطْرَةَ، وَلاَ يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِي مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُمَا الْخُرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُمَا حَاجَتُهُما.

• صحيح.

٥٣٨٧ - (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا
 صَعِدَ الْمِنْبُرَ سَلَّمَ.

• حسن، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٣٨٨ ـ (جه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَغْدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ، خَطَبَ عَلَىٰ قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمْمَةِ، خَطَبَ عَلَىٰ قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمْمَةِ، خَطَبَ عَلَىٰ عَصاً.

• ضعيف.

• ٣٨٩ ــ (د) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاهِراً يَدْنُهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَىٰ مِنْبَرِه، وَلَا عَلَىٰ غَيْرِه، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَمُولُ مَكَانًا. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، وَعَقَدَ النُوسُظَىٰ بِالْإِبْهَام.

• ضعيف.

٥٣٨٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٨٥٤).

• ٥٩٩٠ ـ (د) عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَشْهَدَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ مَسْعُمِينَهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَضْدِو اللهُ فَلَا مَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ لِيَالَٰهُ وَالشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلُهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدْيُ اللهَ عَنْدُ رَسَدَ، وَمَنْ يَمْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَشْدَ، وَمَنْ يَمْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَصْدُ إِلَّهَ مَنْ يَضُورُ الله مَنْيَالًا).

• ضعيف.

• ضعف.

٥٣٩٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ [حم١٢٦٣]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

• وحم) عَنْ عَلِيْ، أَوْ عَنِ الزُّيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا فَيُذَكُّونَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّىٰ نَمْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأَنَّهُ لَذِيرُ قَوْمٍ يَخْطُبُنَا فَيُذَكُّونَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّىٰ نَمْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأَنَّهُ لَذِيرُ قَوْمٍ يُصِحِّمُ الأَمْرُ عُدُوزَةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِحِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَمُ مَا يُصِحِدُ عَهْدٍ بِحِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَمُ مَا المَعْرَاتُ عَلَىٰ يَرْتَفِعَ عَنْهُ.
الحمالة عَلَىٰ يَرْتَفِعَ عَنْهُ.

• إسناده حسن.

٥٣٩٤ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ
 ١٣٩٢مـ الْجُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقْعُرُهُ فَيَخْطُبُ
 ١٣٩٢مـ الْجُمُعَةِ قَائِماً، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقْعُرُهُ فَيَخْطُبُ

• حسن.

[وانظر: ٤٥١ الغضب في الخطبة.

وانظر: ٥٦٠٥، ٥٦٠٥ في قول: أما بعد].

## ٩ \_ باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة

٥٣٩٥ - (ق) عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ: أَنْ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَنُوتَ").
لَعُوتَ").
(١٣٤) ١٥٥٨

٥٣٩٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنِ الْمُتَسَلَ، اللَّمِ ﷺ قَالَ: (مَنِ الْمُتَسَلَ، ثُمَّ الْمُتَتَ حَتَىٰ يَقُرُعَ مِنْ خُطْبَيهِ، ثُمَّ الْمُتَتَ حَتَىٰ يَقُرُعَ مِنْ خُطْبَيهِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَئِنَهُ وَبَئِنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ، وَفَصْلُ ثَلاَئَةٍ أَيْمَنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ، وَفَصْلُ ثَلاَئَةٍ أَيْمِنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ، وَفَصْلُ ثَلاَئَةٍ أَيْمِنَ الْجُمُعَةِ اللَّخْرَىٰ، وَفَصْلُ ثَلاَئَةٍ أَيْمِنَ الْجُمُعَةِ اللَّحْرَىٰ، وَفَصْلُ اللَّهَ إِلَيْمَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْمَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ أَيْمِ لَهُ مَا بَئِينَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اللَّحْرَىٰ، وَفَصْلُ اللَّهَ إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ أَيْمَا اللَّهُ مُعَلِيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْحَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ الللْمُل

وفي رواية: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ)، وفي آخرها: (وَمَنْ مَسَدَّ الْحَصَرا فَقَدْ لَغَا).

\* \* \*

۱۹۲۰ و آخر جه / (۱۱۱۰) ت (۱۱۰۱) ز (۱۱۱۰) جه (۱۱۱۰) (۱۱۱۰) مهم و آخر جه ا (۱۱۱۰) (۱۱۱۰) (۱۱۱۰) (۱۱۱۰) (۱۱۱۰) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰۰)

 <sup>(</sup>۱) (لغوت): أي: قلت اللغو، وهو الكلام الساقط المردود.
 ۲۹۲۵ وأخرجه/ جه(۲۰۲۵) (۱۰۲۰) حم(۱۹۶۸۶).

• ٥٣٩٧ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه، عَنِ النَّبِيْ فَهُ قَالَ: (يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاتُهُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَإِنْ صَحَرَهَا يَلْغُو اللهِ فَقَلَ يَدْعُو، فَهُو رَجُلٌ دَمَا اللهَ فَلِي. إِنْ شَاء أَعْطَأَهُ، وَإِنْ شَاء أَعْطَأَهُ، وَإِنْ شَاء أَعْطَأَهُ، وَإِنْ مَسْلِم، شَاء مَنَعُهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم، وَلَمْ يَقُونُ أَحَداً، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ النِّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةً قَالَهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ النَّهَا إِلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• حسن.

٥٣٩٨ ـ (جه) عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَرَأ يَوْمَ اللَّهُ مَنَةِ هِ آَبُو اللَّذَوَاءِ، أَوْ أَبُو اللَّجُمْمَةِ هِ آَبَارَكَ هِ وَأَبُو اللَّذَوَاءِ، أَوْ أَبُو وَلَجُمْمَةِ هِ آَبَارَكَ هَنِهِ اللَّمَارَةُ، إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ.
ذَرِّ يَعْمِرُنِي، فَقَال: مَتَىٰ أَنْوِلَتْ هَنِهِ السَّورَةُ، إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ.
قَاشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَال: صَالَتُكَ مَتَىٰ أَنْوِلَتْ هَذِهِ السَّورَةُ فَلَمْ تُخْمِرُنِي؟ فَقَالَ أَبِيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْبُومَ إِلَّا مَا لَمُؤْتَ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْبُومَ إِلَّا مَا لَمَعْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعَلَى اللْهُ اللَّهُ ا

■ وفي رواية لأحمد: أَنه ﷺ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿بَرَآءَہُۗ﴾. [حم٢١٢٨]

• صحيح.

٥٣٩٩ - (د) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ:

٥٣٩٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٠١) (٢٠٠٢).

۳۹۸هـ وأخرجه/ حم(۲۱۲۸۷) (۲۱۷۳۰).

۵۳۹۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۱۱۸).

(احْضُرُوا الذَّكْرَ، وَاذْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَنَبَاعَدُ حَتَّىٰ يُوْخَرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ يَخَلَهَا). [١١٠٨]

• حسن .

٥٤٠٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُو كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَلَيْمَ لَلهُ جُمُمَةً\(\).
 [حم٣٦٠٣]

• إسناده ضعيف.

٥٤٠١ - (حم) عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اخْضُرُوا اللهِ ﷺ: (اخْضُرُوا اللهِ عَنْ الْجُمْمَةَ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَخَلَفُ عَنِ الْجُمْمَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَنْ خَلَفُ عَنِ الْجُمُّةِةِ وَإِنَّهُ لَهِنْ أَمْلِهَا).

• إسناده ضعيف.

٥٤٠٧ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُونَ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ اللهِ عَلَىٰ أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، جَاء فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاء فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاء فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاء فُلَانٌ وَلَ الْجُمُعَة، إِذَا لَمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاء فُلَانٌ فَأَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكُ النُّجُمُعَة، إِذَا لَمْ يُدْرِكُ النَّحُطَبَة).

• إسناده ضعيف.

٥٤٠٣ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرْطِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالِكِ الْقُرْطِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يُوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّىٰ يَخُرُجَ عُمَرُ، فَإِذَّا خَرَجَ عُمْرُ وَجَلَسَ عَلَىٰ

الْمِنْبَرِ، وَأَذَنَ الْمُؤَنَّنُونَ ـ قَالَ ثَعْلَبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ ـ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَنِّنُونَ، وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَنْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِثَّا أَحَدٌ.

قَالَ ابْنُ شِبهَابٍ: فَخُوْرِجُ الْإِمَامِ يَقْظَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْظَعُ الْكَلَامَ.

• إسناده صحيح.

2.00 - (ط) عَنْ مَالِك بْنِ أَبِي عَامِرِ: أَنَّ عَنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ عَنْمُانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَتُعُلُبُ يَغُولُ فِي تُحْطَبَ -: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمُ لَلْهُ عَلَى الْجَمَّةِ وَالْمَامُ يَخْطُبُ وَإِنَّ لِلْمُنْصِبِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَعِمُوا وَأَنْصِبُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِبِ النِّيهِ لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظُّ مِثْلًا مَا لَلْمُنْصِبِ الشَّعَلُوا الصَّفُوف، وَلَمَ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصَّفُوف، وَحَادُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ الْحَيْدَالَ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُحَبِّرُ وَتَهُ لَوْ السَّقَوْت، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ اسْتَوَتْ، فَيَخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ اسْتَوَتْ، فَيَخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ اسْتَوَتْ، فَيَخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ اسْتَوْتُ، فَيَخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ اسْتَوْتُ، فَيَخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ السَتَوْتُ الْعَلَى اللَّهِ الْمُنْفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ فَدُ السَتَوْتُ،

• إسناده صحيح.

مَعْ، مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَعُمَّرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا أَنْ اصْمُتَا. [ط٣٣]

• إسناده صحيح.

٥٤٠٦ ــ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً عَظَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَالَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بُنَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَالًا عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بُنَ الْمُمْتَةِ، فَشَالًا عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا تَعُدُ. وَقَالَ: لا تَعُدُ.

٧٠٧٥ - (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ إِذَا نَوْلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِذَا نَوْلَ الْبُنْ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِذَا نَوْلُ الْمِنْبَرِ قَبْلُ أَنْ يُكْبِّرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا الْجُمُعَةِ إِنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

[وانظر: ٥٣٤٥]

## ١٠ ـ باب: تحية المسجد والإمام يخطب

مُوْدُهُ مَ (قَ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَتُخْلُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: (أَصَلَّبُتَ يَا فُلاَنُ)! قَالَ: لا، قَالَ: (فُمْ فَارْكُمْ رَكُمْتَيْنِ). [خ٧٩٠م ٢٥٠٥]

وفي رواية لمسلم: قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيل.. وفيها:
 (فَلْيُرْكُعُ رَكْعَتْيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا).

٥٤٠٩ - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 وَهُوَ يَخْطُبُ (إِذَا جاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُمَسَلُّ رَكْعَتَيْنِ.
 ١١٥٠٦ م١٨٥٠

#### \* \* \*

٥٤١٠ - (د جه) عَنْ أَبِي هُريْرةَ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُ
 وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: (أَصَلَّيْتَ شَيْئاً)؟ قَالَ: لا، قَالَ: (صَلَّى تَعْمَئِينَ تَجَوَّرْ فِيهِمَا).

۰۰۹۰ و اخــرجــه/ د(۱۱۰)/ ت(۱۰۱۰)/ ن(۱۹۹۹) (۱۱۶۰)/ جــ(۱۱۲۱)/ مـــي(۱۵۵۵)/ حـــم(۱۲۱۷) (۱۳۰۹) (۱۴۳۰) (۱۲۶۶) (۲۶۶۱) (۲۶۶۱) (۲۰۰۱).

es.9 وأخرجه/ ن(١٣٩٤)/ مي(١٥٥١)/ حم(١٤٩٥٩).

□ وأخرجه ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بلفظ: (أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ).

□ وأخرجه أبو داود عَنْ جَابِرَ وَزَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ، قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَلْيُصَلِّ رَكْمَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا).

صحيح دون قول ابن ماجه: «قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ» فإنه شاذ.

ا 0\$1 مرد مي) عَنْ عِبَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُلْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُمَةِ، وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْخُلْرِيَّ دَخَلَ يُومَ الْجُمُمَةِ، وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّى، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبْنَا ، فَقَلْنَا: مَا كُنْتُ لِأَنْرُكُهُمَا بَعْدَ شَيْءِ رَحِمَكَ اللهِ إِنْ كَادُوا لَيَقِعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَنْرُكُهُمَا بَعْدَ شَيْءِ رَائِينُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاء يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَبْتُهِ رَزَيْنُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ رَجُلاً جَاء يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَبْتُهِ بَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى مَنْهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

### • حسن صحيح.

٥٤١٧ - (ت مي) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدِ الْقُرْشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَصَلَّىٰ الْحَسْنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ.
 التا١٥٥]

□ زاد الدارمي في روايته: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَلَيُصَلِّ رَكُمْتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ وَلَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَلَيُصَلِّ رَكُمْتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>•</sup> ضعف.

1/0\$11 - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ: أَنَّ رَجِلاً ذَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الظَّالِيَّةَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ،

[وانظر: ٣٨٢٩].

المقصد الثّالث: العبادات

# ١١ ـ باب: قطع الخطبة للتعليم

وَهُوَ النَّهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخُولُمُ وَالَّهُ النَّبَيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُونُهُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُّهُ . قالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَنْهُ؟ قَالَ: فَأَقْبَنُ حَقَّى اللهِ ﷺ حَتَّى النَّهَىٰ إِلَيَّ، فَأَتِي بِكُوسِيِّ، حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيداً. قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمُهُ اللهُ. ثُمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَاتَمَ المَّدِيداً. اللهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمُهُ اللهُ. ثُمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَاتَمَ المَّهُ اللهُ . ثُمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَاتَمَ اللهُ . ثَمَّ أَتَىٰ خُطْبَتَهُ فَاتَمَ اللهُ . اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الله

# ١٢ \_ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

200 - (م) عَنِ ابنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مُرْوَانُ أَبًا هُرِيْرَةَ الْجُمُعَة، فَقَرَأ بَعْدَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ مَكَّة، فَصَلَّىٰ لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَة، فَقَرَأ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَة فِي الرَّحْعَةِ الآخِرَةِ: ﴿إِنَّا جَاتَكَ ٱلنَّمِنِقُونَ﴾ [المنانفون: ١] قَالَ: فَأَذَرُكُتُ أَبًا هُرَيْرَةَ حِينَ الْصَرَف، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا يِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [[٢٥٧٥]

۵٤۱۳ وأخرجه/ ن(۳۹۲)/ حم(۲۰۷۵) (۲۰۷۵)، ۳۲).

<sup>\$1\$0</sup> \_ وأخرجه/ د(١١٢٤)/ ت(٥١٩)/ جه(١١١٨)/ حم(٩٥٥٠) (٢٠٠٣٦).

□ وفي رواية: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولىٰ، وفي الآخرة: ﴿إِذَا كِمَاءَكُ المُتَنْفِقُونَ﴾.

• (م) عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 يُقْرَأُ، فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي النَّجُمُعَةِ، بـ ﴿سَيِّج اَسْدَ رَبِكَ ٱلْأَمْلَ ﴿ ﴾، وَ﴿ فَلَ
 أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْنَشِيمَةِ ﴿ ﴾.

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

 □ وفي رواية: أنَّ الضحاكَ بن قيسٍ كتبَ إلىٰ النعمانِ، فأجابَه مذلك.

وفي رواية لـ«السنن» بلفظ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَىٰ النَّحْمَانِ
 يَسْأَلَهُ: أَيَّ شَيْءٍ، قرأ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمْمَةِ سوىٰ سُورَةِ الْجُمْمَةِ فَقَالَ:
 كَانَ يَقْرَأُ ﴿هَلَ أَنْكَهُ. [د١٦٢١/ ن١٢٢/ ج١١٩٠/ مي١١٠٧/ مي١٦٠٥]

#### \* \* \*

٥٤١٦ ـ (د ن) عَنْ صَمْرَة بنِ جُندُبِ: أن رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَشُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَشْرَأُ فِي صَلَاةِ النَّجُمُعَةِ ﴿سَيْعِ اللَّهَ رَبِّكَ النَّكَلُ ۞﴾، وَ﴿ مَلْ أَتُلكَ حَييثُ النَّكُ صَييثُ النَّكَ عَيثُ النَّهَا.

## • صحيح.

٥٤١٧ - (جه) عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ

<sup>010-</sup> وأخــرجــه/ (۱۱۲۷)/ ت(۳۳۰) (۱۰۵۰) ن(۱۱۶۳) (۱۰۵۰) (۱۸۵۰)/ جــه(۱۸۲۱)/ مــهـ(۱۸۵۸) (۱۸۲۷)/ ط(۱۸۶۷)/ حــم(۱۸۳۸۱) (۱۸۳۸۷) (۱۸۲۷) (۱۸۶۲) (۱۸۶۲۱) (۱۸۶۲۱) (۱۸۶۲۸).

يَــَــُـرَأُ فِــي الْـجُــمُـعَــةِ بِـــــــــرَبَيْتِ النَّمَلُ ۞﴾ وَ﴿هَلُ أَنْكَ حَلِيثُ [٢٠١٠ع]

• صحيح.

[وانظر: ١٩٤٥].

# ١٣ ـ باب: ما يقرأ في فجر الجمعة

١٩٤٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ هَانَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ في الجُمْعَةِ، فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ: ﴿اللّمْ إِنَّ أَيْوَلُ ﴾ [الشَّخِنَةَا، وَ﴿هَلَ أَنْ عَلَ الْجُمْعَةِ، فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ: ﴿اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

• اللّه عن الله عن الله عناس: أنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ النَّهَ يَوْمَ الْهُمْنَةِ: ﴿لَا تَعْلَىٰ اللّهِمْنَةِ مَنْ اللّهُمْنَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.
[مالمُمْنَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

\* \* \*

٠٤٠٠ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَشْرُهُ ، وَهِمَا أَنَ عَنْ
 يَشْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النِّجُمُعَةِ: هِاللّمَ ۚ لَيَ تَنْوَلُهُ ، وَهِمَا أَنَ عَنْ
 الإشنيه.

• صحيح .

١٤١٨ وأخرجه/ ن(٩٥٤)/ جه(٨٢٣)/ مي(١٥٤٢)/ حم(١٥٥١) حمر(١٠١٠٢).

۱۹۱۹ه و أخرجه / (۱۷۶۵) (۱۷۰۷) نر (۲۰۷۰) ز(۱۹۰۵) (۱۰۶۱) مد (۱۲۸۱) (۱۲۹۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳) (۱۹۰۳)

٥٤٢١ ـ (جه) عَنْ مُضعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿اللّهِ ۞ تَوْلُ﴾، وَهُمَل أَنْ ظَل الإنتهٰ﴾.
[AT+1]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

## ١٤ - باب: الصلاة بعد الجمعة

وَذَا اللهِ ﷺ: (إِذَا عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَلَىٰ أَحَدُكُمُ الجُمُعَة؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبِعاً). [۸۹۸]

زاد في رواية: (فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ، فَصَلَّ رَكْمَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْمَتَيْنِ إِذَا رَجْعْتُ).

٥٤٢٣ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ الْجُمُعَةَ، الْصَرَف، فَمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصَرَف، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [٨٨٨] يَصْنَعُ ذَلِكَ.

■ وفي رواية لأبي داود: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُهُمَةِ.
 الْجُهُمَةِ.

١٩٤٥ - (م) عَنِ النِ جُرَئِج قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِنَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَشْأَلُهُ

۲۲\$ه ـ و أخسرجـه/ ((۱۱۳۱)/ ت(۲۲ه)/ ن(۲۶۵)/ جـه (۱۱۳۲)/ مـي (۲۵۵۰)/ حـه (۲۰۹۰) (۱۹۶۹) (۲۸۹۰).

۵۶۲۳ و اخرجه/ (۱۱۲۰) (۱۱۲۰)/ ت(۲۱۱) (۲۲۰)/ ن(۱۱۲۰)/ جه(۱۱۳۰)/ جه(۱۱۳۰) (۱۱۳۱)/ می(۱۷۲۰) (۱۷۷۶)

٤٢٤٥ ـ وأخرجه/ د(١١٢٩)/ حم(١٦٨٦٦) (١٦٩١٣).

عَنُ شَيْءِ رَآهَ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمُ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمْعَةُ فِي المَّقَلُونُ، فَلَمَّا فِي مَقَامِي، فَصَلَّبْتُ، فَلَمَّا فِي المَّقْصُورَةِ (١) فَلَمَّا الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّبْتَ الْجُمُمَةَ فَلا تَحَلُ زَمُن أَرْسَلَ اللهِ عَمَّلَ الْجُمُمَةَ فَلا تَعَلَّمُ اللهِ عَلَيْتَ الْجُمُمَةَ فَلا تَعَلَّمُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْرَنَا بِلَيْكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً فِي مَكَانِ بَنَيْكَ، أَنْ نَخُرُجٌ. [م٨٨٨]

\* \* \*

□ وفي رواية عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ: أَخْبَرَنِي عَقَاءُ: أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَيَنْمَازُ (١٠ عَنْ مُصَلَّهُ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْجُمُعَةَ، قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ، قَال: فَيَرْكُمُ رَفْعَتَيْنٍ، قَال: ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ (١٠ مِنْ ذَلِكَ، فَيْرُكُمُ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِرَاراً. [د١١٣٣]

• صحيح.

وَلَا مُخْلَدٌ فِي مُفَامِهِ، فَذَفَعَهُ وَقَالَ: أَنَّهُ الْبُنَ عُمَرَ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَفَامِهِ، فَذَفَعَهُ وَقَالَ: أَنْصَلَى الْجُمُعَةَ أَرْبُعاً؟ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) (المقصورة): هي الحجرة التي أحدثها معاوية في المسجد بعد ما ضربه الخارجي.

٥٤٥٥ ـ (١) (فينماز): أي: يفارق مقامه الذي صلى فيه.

<sup>(</sup>٢) (أنفس): أي: أكثر.

[خ۸۲۸]

عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَمُولُ اللهِ ﷺ.

• صحيح.

نَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُمْتَيْنِ (نُ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُمْتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْعَلُهُ. [١٤٢٨ن]

• شاذ بذكر إطالتهما.

# ١٥ \_ باب: الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر

 $^{\circ}$  (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُوَّذُهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلُ حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: تَقُلُ حَيِّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلَّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنِّى، إِنَّ الجُمْمَةَ عَرْمَةٌ () وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ () وَيَقْ كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ () قَتَمْشُونَ فِي الظّينِ وَالدَّحَصِ () . [نا ١٩٠ (١٦٦) م ١٩٩٩] و وزاد في رواية لهما في أوله: خَطَبْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ فِي  $\Box$  وزاد في رواية لهما في أوله: خَطَبْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ فِي رَوْمُ وَي

رُ كَنكُ

٥٤٨٨ وأخرجه/ د(١٠٦٦)/ جه(٩٣٨) (٩٣٩)/ حم(٢٥٠٣).

 <sup>(</sup>١) (عزمة): أي: واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن: حي على الصلاة، لكلفتم المجيء إليها، ولحقتكم المشقة.

<sup>(</sup>٢) (أحرجكم): من الحرج، وهو: المشقة.

<sup>(</sup>٣) (الدحض) هو: الزلق.

<sup>(</sup>٤) (ذي ردغ): أي: ذي طين ووحل كئير.

<sup>(</sup>٥) (أؤثمكم): أحرجكم.

وفي رواية لمسلم: أَذَّنَ مُؤَذَّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمْعَةٍ فِيٰ يَوْمٍ
 مُطِيرٍ...

أ = وفي رواية ابن ماجه: تَأْمُرُنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ،
 قَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطَّينَ إِلَىٰ رُكَبِهِمْ.

\* \* :

و ١٤٢٩ ـ (د ن) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنِ كَانَ يَوْمَ مُعَلِّنِ كَانَ يَوْمَ مُعَلِّنِ كَانَ يَوْمَ مُعَلِّنِ أَلَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ. [١٥٥٥/ ١٨٥٥]

🛘 زاد في رواية لأبي داود: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. [د١٠٥٨]

• صحيح.

• ٥٤٣٠ ـ (د جه) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ أَرْمَنَ الْحُدَثْبِيَةِ، فِي يَوْمِ جُمُمُوةٍ، وأَصَابَهُمْ مَطَرٌ، لَمْ تَبْتَلَ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ.
قَامَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

• صحيح.

الله من عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم -: أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَرَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلِدِ اللهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعْ عَلَىٰ نَهْرِ أُمْ عَبْدِ اللهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعْ عَلَمْتِهِ وَمَوَالِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَمَّالٌ: يَا أَبَا سَعِيدِ! الْجُمْعَةَ فَقَالَ لَهُ عَمْلًا الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمْرَةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرِ وَاللهِ؛ قَلْيُصِلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ).
المعروفي والله المرابع المحابق الله الله المحابق الله الله المحابق الله المحابق الله المحابق المحابق الله المحابق المحابق الله المحابق الله المحابق المحابق الله المحابق الله المحابق المحابق المحابق الله المحابق المحابق الله المحابق الله المحابق الله المحابق المحا

• صحيح لغيره.

[وانظر: ٥٢٤٣، ٥٢٤٥].

۵۶۹ه ـ وأخرجه/ حم(۲۰۷۰ ـ ۲۰۷۰ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ) (۲۰۷۱ ). ۵۶۰ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۷۰ ) (۲۰۷۰ ) (۲۰۷۰ ) (۲۰۷۰ )

## ١٦ \_ باب: الجمعة في القرى والمدن

١٩٣٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةِ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةِ في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، بَعْدَ جُمُعَةِ في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، إِجْوَاقَىٰ(١) مِنَ الْبُحْرَيْنِ.
[٢٩٣٤]

#### \* \* \*

٥٤٣٣ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُمَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَتْ بِجُوائَى بِالْبَحْرِيْنِ، قَرْيَةٍ جُمُعَةً بِجُوائَى بِالْبَحْرِيْنِ، قَرْيَةٍ لَعُبْدِ الْقَيْسِ.
[ن٣٣٨م]

• حسن.

٥٤٣٢ه\_ وأخرجه/ د(١٠٦٨).

 <sup>(</sup>١) (جواثل): قرية من قرئ البحرين.
 (١) (هزم) هو: المطمئن من الأرض.

١٠- ١/ ١/ ١/ هرم؟ هو. المضمين من الرص. (٢) (نقيع الخضمات): موضع في المدينة، والنقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه المباء مدة، فإذا نضب المباء أنبت الكلاً.

## ١٧ ـ باب: وجوب الجمعة والتغليظ في تركها

٥٤٣٥ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُرَيْرَةَ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، عَلَىٰ أَعْزَادِ مِنْبَرِو: (لَيَشْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْمِهِمُ الْجُمُنَىٰ اللهِ ﷺ يَقُولُ، عَلَىٰ أَعْزَادِ مِنْبَرِو: (لَيَشْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْمِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ عِنْ الْغَافِلِينَ). [٢٥٥٨]

■ ورواية النسائي: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

٥٤٣٦ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْم يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمْمَةِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمْرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحَرَّقَ عَلَىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ، عَنِ الجُمْمَةِ، بُيُوتَهُمْ). [٦٥٢]

• وَيَهَ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النَّدَاءَ أَوْ لَمُسْعَدُهُ.
لَمْ تَسْمَعْهُ.

٥٤٣٨ - (خ) عَنْ أَنس: أنه كَانَ يُجَمِّعُ فِي قَضْرِهِ أَحْيَاناً،
 وَأَحْيَاناً لَا يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَىٰ فُرْسَكَيْنِ.
 الجمعة، باب ١٥٥

٥٤٣٩ - (٥) عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكُ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكُ ثَلَاثَ جُمَعِ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْدِي).
 [١٦٥٠ - (١٠٥٠ - (١٠٥٠ - (١٠٥٠ - (١٠٥٠ ) (١١٢٥ ) جه ١١٢٥)

### • حسن صحيح.

۵۶۳۰ و آخرجه/ ن(۱۳۹۹)/ می (۱۵۷۰)/ حم (۲۱۳۲) (۲۲۹۰) (۳۰۹۹) (۳۱۰۰) (۵۵۱۰)

۵۶۳۱ ـ وأخرجه/ حم(۳۸۱۲) (٤٠٠٧) (۲۲۹۵) (۲۲۹۷) (۲۲۹۸). ۶۳۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۶۹۸).

الله عَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً، مِنْ غَبْدِ اللهِ: أَن رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ).

• حسن صحيح.

المُعُهُمُ مِنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُنْتَابُونَ الْجُمُمَةُ اللَّهِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، وَمِنَ الْعُوالِيُ (٢).

• صحيح .

٥٤٤٧ ـ (د) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةُ: عَبْدٌ مَبْدٌ مَمْدُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيِّ، أَوْ مَرِيضٌ.

• صحيح.

٥٤٤٣ ــ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
 (الْجُمُعَةُ عَلَىٰ كُلُّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاء).

• ضعيف، والصحيح وقفه.

١٤٤٥ - (د ن جه) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 (مَنْ تَرَكَ الْجُمُمَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيِنِصْفِ
 وينارٍ).
 [د٠٠٥٠/ ن١٣٧١، ١٣٧١، ١٣٧١م/ ج١٨٨٠]

٠ ١٤٥٥ عه ( ١٤٥٥٩).

المَاهُ ٥ (ا) (ينتابون الجمعة): أي: يحضرونها نوباً.

 <sup>(</sup>۲) (العوالي): موضع شرقي المدينة المنورة.
 ٤٤٤٥ - وأخرجه/ حم(٢٠٠٨٧) (٢٠١٥٩).

□ وعند ابن ماجه ورواية عند النسائي: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَدًّاً...).

• ضعف.

0\$\$0 - (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ السَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ السَّالِحَةِ قَبْلُ أَنْ تَمُوتُهُمْ وَبَعْنَ رَبَّكُمْ بِكَغُرْةِ وَنَخْصَرُوا السَّالِحَةِ بَنْكُمْ الجُمْمَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، وَيُحْرَرُهُ السَّجِمُمَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَلِي هَذَا الْحَيْرُ، السَّخِفُقافاً بِهَا، أَوْ فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَعَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَامِي هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَعَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَامِي هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَعَا فِي حَبَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَامِلٌ أَوْ جَايِرٌ، السَيْخُفَافا بِهَا، أَوْ مَحْدُوداً لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلُهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا مِنْ الْمَرَاقُ رَجُلاً، وَلا يَوْمَ نَاتِ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، أَلَا لا تَوْمَعَ الْمُ لَوْمَ الْمَالَةُ رَجُلاً مِلَّ لَوْمُ الْمُعْمَلِي يَعْمَلُوهُ مِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، أَلَّا لاَ يَقْهَرَهُ سِلْطَانٍ، يَخَافُ أَعْرَائِي مُهَاجِراً، وَلا يَؤُمُ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلّا أَنْ يَقْهَرَهُ سِلْطَانٍ، يَخَافُ الْمَلْمُ وَلا يَوْمُ الْمُعْمَلَةُ مِسْلُمُ أَنِ يَقْهَرَهُ سِلْطَانٍ، يَخْلُفُ وَسُوطَةً).

• ضعيف.

مَنْ عَنْ قُدَامَةً بْنِ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَهُ اللهِ مُشْهِ، أَوْ نِصْفِ دِرْهُمٍ، أَوْ مِسَاعٍ أَوْ صَاعٍ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ دِرْهُمٍ، أَوْ مِسْفِ دِرْهُمٍ، أَوْ صَاعٍ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاع).

• ضعيف.

٥٤٤٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا هَلْ

عَسَىٰ أَخَدُكُمْ أَنْ يَتَخِذَ الصُّبَة (١) مِنَ الْغَنَمِ عَلَىٰ رَأْسٍ مِيلِ أَوْ مِيلَيْنِ، وَيَتَمَدُّزَ عَلَيْهِ الْكَلَّا، فَيَرْتَفِعَ، فُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَىٰ يُطْبَعَ وَلَا يَشْهَدُهَا، حَتَىٰ يُطْبَعَ عَلَىٰ قَلْدِي. [١٢٧٧ع]

• حسن، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

مَعْهُمُ وَاللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاكَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبِعَ عَلَىٰ قَلْبِهِ). [حر٢٥٥٨-٢٢]

• صحيح لغيره.

2010 ـ (حم) عَنْ حَارِنَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَتَحَدُّ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَتَتَمَدُّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتُهُ عَمَانًا هُوَ أَكُلاً مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ، وَلاَ يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَة، فَتَتَعَدَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَاناً هُوَ أَكُلاً مِنْ هَذَا فَيَتَحَوَّلُ، فَلاَ يَشْهَدُ الْجُمُعَة، وَلاَ الْجَمَاعَة، فَيُطْبُحُ عَلَىٰ قَلْبِهِ). [حم١٢٧٦]

• إسناده ضعيف.

• حسن بشواهده.

٧٤٤٧ \_ (١) (الصبة): الجماعة.

## ١٨ - باب: تحريم البيع وقت الجمعة

٥٤٥١ - (خـ) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذِ.

٥٤٥٢ - (خـ) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَحْرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُّهَا.

مُوهُ مُسَافِرٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ. وَهَا أَذُنَ الْمُؤَذُّنُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ. لخ. الجمعة ، باب ١٥٨

## ١٩ ـ باب: استقبال الإمام وهو يخطب

الإمام. (خس) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأَنَسٍ ﷺ: أنهما استقبلا الإمام.

#### \* \* 4

مهُ ٥٠٥٠ - (ت) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْمِنْيِ، اسْتَقْبُلُنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

• صحيح، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.

النَّبِيُّ ﷺ ( ﴿ وَهِ عَلَى عَدِيٌ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَىٰ الْمِنْتُبِرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَالُهُ بِوُجُوهِهِمْ. [جـ٢١٦]

• صحيح.

## ٢٠ باب: كلام الإمام بعد نزوله من المنبر

٥٤٥٧ - (٤) عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ مِنَ
 الْمِنْيَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَى يَقْفِي حَاجَتَهُ،
 أَمَّ يَقُومُ فَيْصَلِّي.

• ضعيف شاذ.

## ٢١ ـ باب: الزينة ليوم الجمعة

٥٤٥٨ \_ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَلام: أَنَّهُ صَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُمُولُ: (مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ - أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ - أَنْ بَتَّخِذَ فَوْبَيْنِ لِيوْمِ الْجُمْمَةِ، سِوَىٰ فَوْبَيْنِ بِهْتِيمٍ).
[١٠٧٨/ ج ١٠٩٥]

### • صحيح.

### • صحيح.

0510 ـ (جه) عَنْ أَيِي ذَرَّ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (مَنِ افْتَسَلَ يَوْمُ الْجُمُمَةِ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَهِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، المُجُمُمَةِ فَأَحْسَنَ طَهُورَهُ، وَلَهِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُمَةَ، وَلَمْ يَلْنُهُ، وَلَمْ يَلِنُهُ وَيَبْنَ الْجُمُمَةِ الْأَخْرَىٰ). [1948]

### • حسن صحيح.

٢٢ ـ باب: كراهة تخطي الرقاب والاحتباء في الجمعة
 ٤٦٥ ـ (د ن) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّلْ

٨٥٤٥ ـ وأخرجه/ ط(٢٤٤).

٩٤٥٥\_(١) (ثياب النمار): جمع نمرة، نوع من البرود. ١٤٦٥\_ وأخرجه/ حم(٢١٥٣٩) (٢١٥٣٩).

١٣٦٥ ـ وأخرجه/ حم(١٧٦٧٤) (١٧٦٩٧).

رِفَابَ النَّاسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (الجُلِسْ فَقَدْ آذَئِيتَ).

• صحيح.

٥٤٦٢ - (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُلُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (رَسُولُ اللهِ ﷺ: [١٩١٥هـ]].

• صحيح.

٩٤٦٥ - (د ت) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن الْخُبُوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

• حسن.

٥٤٦٤ - (ت جه) عَنْ مُعَاذِ بُنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ، اتَّخَذَ جِسْراً إِلَىٰ
 ٢٥١٥ - جَهَنَّم).

• ضعيف.

٥٤٦٥ - (د) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْبِسِ فَجَمَّع بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْبِسِ فَجَمَّع بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيُ ﷺ، فَوَالْيُهُمْ مُحْتَمِينَ وَالْإِمَامُ يُخْطَبُ.
 [11113]

• ضعيف.

٥٤٦٢ ـ (١) (آنيت): أي: أخرت المجيء وأخطأت.

٥٤٦٣ وأخرجه/ حم(١٥٦٣٠). ١٦٤٥ وأخرجه/ حم(١٥٦٠٩).

١٣٦٥ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 عَن الاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ؛ يَغْنِي: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

• حسن، وقال في «الزوائد»: في إسناده مدلس ومجهول.

• إسناده ضعيف جداً.

٥٤٦٨ ـ (ط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقَعُدَ حَتَّىٰ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ جَاءَ يَتَخَطَّل وَقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وقال المعكان النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

• في سنده جهالة.

## ٢٣ \_ باب: النعاس في صلاة الجمعة

٥٤٦٩ ــ (د ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِيهِ ذَلِكَ
 إلى عَبْرِهِ).

ونص الترمذي: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ...).

• صحيح.

٩٢٩ه\_ وأخرجه/ حم (٤٧٤١) (٤٨٧٥) (٦١٨٧).

## ٢٤ - باب: من أين تؤتى الجمعة

• (ت) عَنْ تُويْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ قُبَاء، عَنْ أَبِيهِ
 - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: أَمْرَنَا النَّبِيُ ﷺ أَنْ تَشْهَدَ الْجُمْمَة مِنْ قُبَاء.
 [دا٠٥]

• قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.

٥٤٧١ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ). [٥٠٠ ـ [تـ٥٠٠، ٥٠٠]

• ضعيف جداً.

٥٤٧٧ - (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ قُبْاءَ كَانُوا يُجَمَّمُونَ
 مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

• ضعيف.





## ١ \_ باب: صلاة العيد قبل الخطبة

الله ﷺ وَأَبُو بَكُرٍ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُرٍ عَمَرَ ﷺ وَغُمَرَ ﷺ يُصَلُّونَ الْعِيدَئِنَ قَبْلَ الخُطْبَةِ. الخَامَةِ المُعَلِّمَةِ المُعَلِّمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمِ المُعَلِمَةِ المُعَلِمُ المُعَلِمَةِ المُعَلِمُ المُعَلِمَةِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمَةِ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَّمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِمِمِ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ الْعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ ال

□ وفي رواية للبخاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَىٰ وَالْفِظْرِ، ثُمَّ يَخُطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. [خ٧٩٥]

**٥٤٧٣ وأخرجه/ ت(٥٣١)/ ن(١٥٦٣)/ جه(١٢٧٦)/ حم(٤٩٦٣) (٤٩٦**٥).

 $<sup>\</sup>frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$ 

 <sup>(</sup>١) (يجلس بيده): أي: يجلس الرجال بيده، وكأنهم أرادوا الانصراف، فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته.

| لَّقْنَ)، فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ:     | يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ <sup>(٢)</sup> ـ قَالَ: (فَ <b>تَصَ</b> ا |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| بنَ الْفَتَخَ <sup>(٣)</sup> والخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ | (هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي)، فَيُلْقِ                |
| [خ۹۷۹ (۹۸)/ م٤٨٨]                                     | بِلَالٍ .                                                          |

وفي رواية لهما: فَرَأَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النَّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَتَهُ
 بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدُّفْنَ..

و وفي رواية للبخاري: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصَّغْرِ مَا شَهِدُنُهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، وَسَعْرَ مَا شَهِدُنُهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّىٰ . . .

وفيها: ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبلَالٌ إِلَىٰ بَيْتِهِ.

🗖 وفي رواية: وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَاناً وَلَا إِقَامَةً. [خ٢٤٩]

□ وعند مسلم: حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ.

0\$٧٥ - (ق) عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ: أُخْبَرَنِي عَظَاءٌ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطْبَ، فَلَمَّا فِاللَّهِ عَنْكَرَمُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ يَدِ خَطَبَ، فَلْقَرَمُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ يَدِ بِلَالِ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النَّسَاءُ الصَّلَقَةَ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّفْنَ حِينَئِذٍ

<sup>(</sup>٢) (لا يدري حسن من هي): هو حسن بن مسلم راويه عن طاوس عن ابن عباس.

تُلْقِي فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ. قُلْتُ: أَتْرَىٰ حَقّاً عَلَىٰ الإِمَامِ ذِلِكَ يَأْتِيهِنَّ وَيُلْذِكُرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقُّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَغْعُلُونَهُ؟. ﴿ الْحِمَاهِ (١٩٥٨/ ١٩٥٨) مـ٨٨٥]

□ وفي رواية لمسلم: ثُمَّ مَضَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ النَّمَاء، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَال: (تَصَلَّقُنَ، فَإِنَّ أَكْفَرَكُنَّ حَطَّبُ جَهَيَّمَ)، فَقَامَتِ الْرَأَةُ مِنْ سِطَةٍ النَّمَاءِ('' سَفْعَاءُ الْخَدَّيُنِ '''، فَقَالَتْ: لِمَ ؟ يَا رَسُولَ الله! قَال: لِمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

□ وفيها: فَبَدَأً بِالصَّلَاةِ قَبْلُ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةِ.
 [وانظر: ۲۹۲۷ في وعظ النساء يوم العبد].

زاد مسلم هنا: وَكَانَ يَقُولُ: (تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا)، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ: النَّسَاءُ -.

<sup>(</sup>١) (من سطة النساء): معناه: من خيارهن.

<sup>(</sup>٢) (سفعاء): السفعة: سواد مشرب يحمرة.

<sup>(</sup>٣) (أقرطتهن): جمع قرط، ما علق في شحمة الأذن.

۷۶۷۱ و اخرجه / ز(۱۵۷۵) (۱۸۷۸)/ جه (۱۸۲۸)/ حم (۱۱۳۱۵) (۱۱۳۱۱) (۱۱۳۸۱) (۱۸۰۵۱) (۱۳۵۹).

<sup>(</sup>١) (بعثاً): أي: يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات.

قَالَ أَيُو سَعِيدِ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَىٰ ذلكَ حَتَّىٰ خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ، في أَضْحيٰ أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المُصَلَّىٰ، إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَّهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ! فَقَالَ: أَبَا سَعِيدِ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاة، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. [خ٥٦/ م٨٨٩].

٧٧٧ - (خــ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْر قَالَ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. [خ. العيدان، باب ١٠]

٥٤٧٨ - (حم) عَنْ أبي يَعْقُوبَ الْخَيَّاطِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُصْعَب بْنِ الزُّبَيْرِ الْفِطْرَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ فَسَأَلَهُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، فَصَلَّىٰ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. [--, ١١٠٥٩]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

٥٤٧٩ - (حم) عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ - مَوْلَىٰ ابْن الزُّبَيْر - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ يَقُولُ حِينَ صَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ يَخْطُبُ النَّاسَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُّ! كَلَّا " سُنَّةُ الله، وسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ. [حم۱۲۱۰۸]

إسناده حسر.

٧٩٥ - (١) أي: من الصلاة والخطبة.

كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْلِو وَيَوْمَ الْأَصْحَىٰ قَبْلَ النَّحِظْبَةِ. ﴿ وَيَوْمَ الْفُوطِيوِ وَيَوْمَ الْأَصْحَىٰ قَبْلَ النَّحْظَبَةِ. ﴿ [482]

• إسناده منقطع.

٤٨١ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبًا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانًا يَغْعَلَانِ
 إلك.

• إسناده معضل.

[وانظر: ١٣٥، ١٣٥، ٦٠٦٦، ١٠٦٩].

# ٢ ـ باب: لا أَذان ولا إِقامة في العيد

٤٨٠ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالًا: لَمْ
 يَكُنْ يُؤَذَّنُ يُؤَمَّ لُغِظْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَىٰ.
 [خ/٦٦٠] م٨٨٨]

□ زاد في رواية مسلم: قَالَ: أُخْبَرَزِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِظْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَّامُ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةُ، وَلَا نِدَاءً، وَلَا شَيْءً. لَا نِدَاءً يُوْمَئِلِ وَلَا إِقَامَةً.

مَعْنَ عَظَاءٍ: أَنَّ اثِنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ الزَّبْيْرِ،
 في أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِظْرِ، إِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
 [خمد الصَّلَةِ.

□ زاد مسلم: قال: فَصَلَّىٰ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

١٨٤٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

۵۸۷ و أخرجه/ ن(۱۵۲۱)/ جه(۱۲۷۶)/ مي(۱۲۰۲).

 $<sup>^{0.646}</sup>$  وأخرجه/ د(۱۱٤۸)/ ت(۱۳۳۰)/ حم $^{(7.647)}$  (۲۰۸۹) (۲۰۸۹۰) (۲۰۹۳۲) (۲۰۹۳۲).

الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. [م٨٨٨]

#### \* \* \*

مَدُهُ مَ لَوْ الْغِيدَ لِلاَ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ الْغِيدَ لِلاَ اللهِ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ الْغِيدَ لِلاَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِ

### • صحيح

### • صحيح بطرقه وشواهده.

١/٥٤٨٦ ــ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ غَلَمَائِهِمْ: يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي عِبدِ الْفِطْرِ وَلَا فِي الْأَصْحَىٰ بِنَدَاءٌ وَلَا إِقَامَةٌ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْبَوْمِ.

[وانظر: ٤٧٤، ٥٤٧٥ الرواية الأخيرة فيها].

## ٣ \_ باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

١٤٥٠ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ النِّسَاء وَمَعَهُ
 الفِطْرِ رَكْعَتَنِنِ، لَمْ يُصَلُ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النِّسَاء وَمَعَهُ

۵۸۵۰\_ وأخرجه/ حم(۲۰۰٤) (۲۰۷۲) (۳۰۲۷).

٥٤٨٧ - وأخرجه/ د(٩١١٥)/ ت(٥٣٧)/ ن(١٥٨٦)/ جه(١٢٩١)/ مي(١٦٠٥).

بِلَالٌ، فَأَمْرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرُصَهَا وَسِخَابَهَا المَّدَاءُ (۹۸)/ م۸۸۶م]. [خ۲۹ (۹۸)/ م۸۸۶م].

[طرفه: ٤٧٤٥].

حَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنه كَرِهَ الصَّلاةَ قَبْلَ الْعِيدِ.
 العيدان، باب٢٦]

\* \* 1

٥٤٨٩ ــ (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبُلُهَا وَلَا بَعْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَهُ. [٢٥٥٠]

• حسن صحيح.

اللَّهِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ اللهِ بُنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يُصَلُّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فِي عِيدٍ. [ج١٢٩٦]

• حسن صحيح.

١٩٩٥ - (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَنِ. [١٣٩٣-١]
 قاد أحمد: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْظِرُ يُومَ الْفِظرِ قَبْلَ أَنْ

يَخْرُجَ .

• حسن .

<sup>(</sup>١) (سخابها) هو: قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز. ليس فيه من الجوهر شيء.

٥٤٨٩ ـ وأخرجه/ ط(٤٣٥)/ حم(٢١٢٥).

**١٩١٥** وأخرجه/ حم(١١٢٢٦) (١١٣٥٥).

• صحيح الإسناد.

ولا) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ
 الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إلَى الْمُصَلِّى أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ.

١٤٩٤ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ
 كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ.

[وانظر: ٦٨٤٥ صلاة العيد ركعتان].

# ٤ \_ باب: ما يقرأ في صلاة العيدين

• 840 ـ (م) عَنْ أَبِي وَاقِيدِ اللَّيْئِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بـ﴿اتْتَرَيَّٰوَ النَّحِيدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

\* \* \*

وَ الْبِيدَيْنِ الْبِيدَيْنِ الْبِيدَيْنِ الْبِيدَ اللّٰهِ اللّٰهِيدَ اللّٰهِ اللّٰهِيدَيْنِ الْبِيدَيْنِ اللّٰهِيدَ اللّٰهَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

• صحيح.

٥٤٩٧ ـ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

هه\$ه- وأخرجه/ ((١١٥٤)/ ت(٣٥) (٥٣٥)/ ن(٢٢٥١)/ جه(١٢٨٢)/ ط(٣٣٤)/ حم(١٩٨٦) (١٩١١).

يَغُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ﴿مَّتِجَ اسْمَ رَقِكَ ٱلْأَقَلَ ۞﴾، وَ﴿هَلَ أَتَنَكَ حَيِثُ ٱلْفَضِيَةِ ۞﴾. [4-7-17، ٢٠١٥، ٢٠١٥، ٢٠١٥،

• إسناده صحيح.

## ٥ ـ باب: خروج النساء إلى المصلى

□ وفي رواية للبخاري: عَنْ حَفْصَة قَالَت: كُنَّا نَبْنَعُ عُواتِقَنَا (\*)
أَنْ يَحْرُجُنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَرَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَف،
فَحَدَّنَتُ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بْنَتْنِ عَشْرَة،
وَكَانَتُ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتْ، قَالَتْ: كُنَّا لُدَاوِي الْكَلْمَيْ، وَنَقومُ عَلَىٰ
الْمُرْضَىٰ، فَسَأَلَتُ أُخْتِي النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى إِخْدَانَا بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا
لِمَرْضَىٰ، فَسَأَلَتُ أُخْتِي النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى إِخْدَانَا بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا
لِمُنْمَا، وَدُعُوهُ المُسْلِمِينَ).
الْخَيْر، وَدُعُوةَ المُسْلِمِينَ).

فَلَمَّا قَدِمَتُ أُمُّ عَطِيَّةً، سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ عَيْهُ؟ قَالَتْ:

۱۹۹۸ - و أخرجه / د(۱۳۳۱ ـ ۱۱۳۳) / ت(۲۹۹ (۵۶۰) ز (۱۸۸۷) (۱۸۵۷) (۱۸۵۸) (۱۸۵۸) جد(۱۸۰۷) (۱۳۰۷) (۱۳۷۹).

<sup>(</sup>١) (فوات الخدور): جمع خدر، وهو: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه.

<sup>(</sup>۲) (عواتقنا): العواتق: جمع عاتق، وهي: من بلغت الحلم أو قاربت، أو هي الكريمة على أهلها.

يأبِي نَعَمْ! وَكَانَتُ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ، وَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُبَّصْ، الْعَوَاتِقُ، وَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُبَّصْ، الْمُعَوَّلِقُ، وَوَاتُ الخُدُورِ، وَالْحُبَّصْ، المُصَلِّى). وَلَيْشَهْدُنَ الْخَيْصُ، وَمَعْتَزِلُ الْحُيَّصْ المُمْصَلِّى). قَالَتْ حَفْصَةُ: وَقُلْتُ: وَلَحْدَالِهُ الْمُعْتَلِقُ الْحُدَيْصُ، فَقَالَتْ: أَلْئِسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً، وَكَذَا وَكَذَا . وَكَذَا . وَكَذَا . وَكَذَا . وَكَذَا . وَكَذَا .

□ وللبخاري: قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْمِيدِ، حَتَّىٰ لُخُرِجَ الْجُنِّضَ، فَيَكُنْ خَلْفَ لُخْرِجَ الْجُنَّضَ، فَيَكُنْ خَلْفَ لَخُرِجَ الْجُنَّضَ، فَيُكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرُنَ يَتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَانِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتُهُ. وَلَهُمْرَتُهُ لَلَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وفي رواية لمسلم: وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكُرُ.

وفي رواية لأبي داود: وَالْحُيَّصُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرُنَ
 مَمَ النَّاس.

■ ولفظ النسائي: كَانَتُ أُمُّ عَطِيَّةً لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبَا<sup>(١٢)</sup>، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ بأَبًا... وذكر الحديث.

#### \* \* 4

9**٤٩٩ ـ (جه**) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءُهُ فِي الْعِيدُيْنِ. [١٣٠٩-

### • ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) (بأبا): أصله بأبي، أبدلت الياء ألفاً، والتقدير: هو مفدىٰ بأبي.
 ٤٩٩ه ـ وأخرجه/ حم(٢٠٥٤).

٠٠٠٠ ـ (حم) عَنْ جَابِر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَين، وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ. [-41181]

• حسن لغيره.

٠٠١ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الْكِعَابُ مِنْ [حم١٢٥٥٢، ٢٥٨٢٠] خِدْرِهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْعِيدَيْنِ.

• صحيح لغيره.

٥٠٠٢ - (حم) عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَىٰ كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ). [حم٢٧٠١٤] • اسناده ضعف.

## ٦ \_ باب: اللعب والغناء أيام العيد

٥٥٠٣ - (ق) عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَعنْدى جارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ (١)، فَاضْطَجَعَ عَلَىٰ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكُر فَانْتَهَرَنِي (٢)، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ (٣) عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْنُ ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ فيه السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيِّ عِنْ ، وَإِمَّا قَالَ: (تَسْتَهِينَ تَنْظُرِينَ)، فَقُلْتُ: نَعَمْ،

٥٠٠٣ وأخرجه/ ن(١٥٩٢) (١٥٩٦)/ جه(١٨٩٨)/ حم(٢٤٠٤٩) (٢٤٥٤١) (٢٤٦٢٢) (YOP37) (AY.CY) (3700Y).

<sup>(</sup>١) (بعاث): حصن للأوس، ويوم بعاث: معركة جرت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وكان الظهور فيه للأوس.

<sup>(</sup>٢) (انتهرني): زجرني.

<sup>(</sup>٣) (مزمارة الشيطان): يعنى: الدف أو الغناء.

فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَىٰ خَدْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (دُونَكُمْ ( \* ) يَا بَنِي اَرْفِتَهُ ( \* )، حَتَّىٰ إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: (حَسْبُكِ) \* قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: [ظَافْهَيِي ). [488 و 80 (303) م 289]

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: دَعَلَ أَبُو بَكُو، وَعِنْدِي جارِيَتَانِ مِنْ جَوَادِي الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتَ، قَالَتْ: جَوَادِي الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتَ، قَالَتْ: وَلَيْتَا بِمُغَيِّتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: أَمْرَامِيرُ الشَّيْقَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكُمٍ! إِنَّ لِكُلُّ قَوْمٍ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكُمٍ! إِنَّ لِكُلُّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا).

□ وفي رواية لهما: وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنىٰ تُدَفِّفَانِ وَيَ أَيَّامِ مِنىٰ تُدَفِّفَانِ وَيَ أَيَّامِ مِنىٰ تُدَفِّفَانِ وَيَ أَيْنَ وَكَنْ فَكَشَفَ وَتَصْرِبَانِ، وَالنَّبِيُ ﷺ مُتَعَشَّلِ بَعْوِبِهِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا بَكُمِ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ). [خ٣٥٦]

□ وفي رواية للبخاري: دخل عليها يوم فطرٍ أو أضحىٰ، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت<sup>(١)</sup> به الأنصار يوم بعاث. [خ٣٩٣]

٥٥٠٤ - (ق) عَنْ عَايِشَةَ ﴿ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴾ يَسْتُرُنِي يَسْتُرُنِي النَّبِيِّ الْحَيْسَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا النَّهُمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيئَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَىٰ العَلِيمَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَىٰ العَلِيمَةِ السَّنِّ، الحَريصَةِ عَلَىٰ اللَّهُو.
اللَّهُو.

<sup>(</sup>٤) (دونكم): بمعنى: الإغراء، وفيه إذن وتنشيط لهم.

<sup>(</sup>٥) (يا بني أرفدة): قيل: هو لقب للحبشة.

 <sup>(</sup>٦) (تعازفت) هو: ضرب المعازف على تلك الأشعار المحرضة على القتال.
 ٥٠٠٤ وأخرجه/ ن(١٩٥١) (١٥٩٤)/ حـم(٢٤٢٩١) (١٤٥٣) (٢٤٨٥٤) (٢٤٨٥٤)
 ٢٦٣٠٨) (٢٥٥٢) (٢٥٩٦٠) (٢٠٥٠١) (٢٦٠٠١) (٢٦٠٠٨)

□ وفي رواية للبخاري: قالت: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ، رَمُمُ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (رَمُهُمْ، أَنْناً بَنِي أَرْفِدَةَ). يَغْنِي: مِنَ الأَمْنِ.
 [-484]

وفي رواية لمسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: لِلْعَابِينَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ،
 قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَقُمْتُ عَلَىٰ البَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ إِذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ،
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.

□ ولمسلم: فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ<sup>(١)</sup> الْحَدِيثَةِ السِّنِّ...

وللنسائي: جَاءَ السُّودَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيُ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ
 عِيدٍ، فَدَعَانِي . . . الحديث.

٥٥٠٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: بَيْنَا الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ
 النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمْرُ، فَأَهْوَىٰ إِلَىٰ الحَصَىٰ فَحَصَبَهُمْ بِهَا،
 المَّهُمْ يَا عُمْرُ)!.

زاد النسائى: (فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةً).

\* \* \*

مَنْ عَامِرِ قَالَ: شَهِدَ عِبَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيداً عِبْداً الْشُعَرِيُّ عِيداً بِالْأَنْبَارِ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقُلِّسُونَ (١) كَمَا كَانَ يُقَلِّسُ عِنْدَ [ج٠٢٠] رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) (العربة): الراغبة في اللعب، المحبة له.

٥٠٥٥ ـ وأخرجه/ ن(١٥٩٥)/ حم(٨٠٨٠) (١٠٩٦٧).

٥٠٠٦ (١) (تقلسون) التقليس: هو الضرب بالدف والغناء، وقيل: المقلس، هو الذي بلعب بين يدي الأمير إذا قدم المصر، والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. (عبد الباقي).

٥٥٠٧ - (جه) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَمْدٍ قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَىٰ عَهْدِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات.

٥٠٠٨ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 يُؤمَيْذِ<sup>(۱)</sup>: (لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي وَينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيقِيَّةٍ سَمْحَةٍ).
 [ح-۲۵۹۲۲ ، ۲۵۸۵۵ می وینِنا فُسْحَةً).

• حديث قوي، وإسناده حسن.

## ٧ ـ باب: الأَكل يوم الفطر قبل الخروج

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ . . وَقَالَ أَنْسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَيَأْكُلُهُمْ َ وِثِراً . [-٩٥٣]

\* \* \*

٥٥١٠ - (ت جه مي) عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ
 لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْفُضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصْلَعَم، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْفُضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصْلَعَم،
 يُصَلِّى.

□ ولفظ الدارمي: حَتَّىٰ يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبيحَتِهِ.

• صحيح.

٧٠٥٧ و أخرجه/ حم (١٥٤٧٩).

٥٠١٨- يوم نظرت عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.

٥٠٠٩ وأُخرِجه/ ت(٥٤٣)/ جه(١٧٥٤)/ مي(١٦٠١)/ حم(١٣٢٨) (١٣٤٢).

الْبُولُو، حَتَّىٰ يُغَذِّيَ أَصْحَابُهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. ﴿ وَاللَّهِ مَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. ﴿ [جـ٥٥٠]

• ضعيف.

١٠٥٥ - (حم) عَنْ عَطَاءِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ
 اسْتَطَعْتُمُ أَنْ لَا يَعْدُو أَحَدُكُمْ يُومَ الْفِظْرِ حَتَىٰ يَطْعَمَ فَلْغَمُ .

قَالَ: فَلَمْ أَدَعُ أَنْ آَكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبِّ ابْنِ عَبِّ اللَّبِينَ أَوْ الْمَاء، عَبَّاسٍ، فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ (١٠ الْأَكْلَة، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبِينَ أَوْ الْمَاء، قُلْتُ: فَعَلَامُ يُوَوَّلُ هَذَا؟ - قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -، قَالَ: كَانُوا لَا يَخُرُجُونَ حَتَّىٰ يَمْتَدُ الضَّحَاء، فَيَقُولُونَ: نَظْعَمُ لِتَلَا نَعْجَلَ عَنْ الصَّحَاء، فَيَقُولُونَ: نَظْعَمُ لِتَلَا نَعْجَلَ عَنْ الصَّحَاء، وَمَدَيَنَا مَا المَحْرَبُونَ عَنْ المَّاتِيَا لَعَنْ المَّاتِيَا الْمَاءِ الْمَالِقُولُونَ: نَظْعَمُ لِتَلَا نَعْجَلُ الْمُعَالَى عَنْ المَّاتِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُونَ الْمَاء، وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعْلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُونَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٠١٣ - (ط) عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
 يَقْدُرَ.

٥٩١٤ ــ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِظْرِ قَبْلَ الْغُدُوْ.

## ٨ ـ باب: كراهة حمل السلاح في العيد وفي الحرم

٥١٥ - (خ) عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ في أَخْمَصِ قَدَمِه، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَانُ الرُّمْحِ في أَخْمَصِ قَدَمِه، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَالَ الحَجَّاجَ: فَخَمَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجَ:

١٧٥٥\_ (١) خبز الرقاق.

لُوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلُتُ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ لَيَ يَلْخُلُ السِّلَاحَ السَّلَاحَ لَلْخَلُ الحَرَمَ، وَلَمْ يَكُن السِّلَاحُ لَلْخَلُ الحَرَمَ،

٥٠١٦ - (خ) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السَّلَاحَ يَرْمَ
 العِيدِ؛ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوَّا.

\* \* \*

٠٥١٧ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُلْبَسَ السَّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِينَائِنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوّ. [١٣١٤-١٣]

[وانظر: ٥٨٨٥].

٩ ـ باب: مخالفة الطريق يوم العيد

مده م (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالَفَ الطَّرِيقَ.

\* \* \*

كَا ٥٠١**٩ ــ (ت جه مي)** عَنْ أَبِي هُريْرَةَ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، رَجْعَ فِي غَيْرِهِ. [ت١٦٥٠/ جه١٠٠١/ مي١٦٠٤]

• صحيح.

٥٧٠ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ يَوْمَ

۱۹ه۵\_ وأخرجه/ حم(۸٤٥٤).

٠٢٠٠ \_ وأخرجه / حم (٥٨٧٩).

الْعِيدِ فِي طَرِيقِ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقِ آخَرَ. [١٢٩٥/ جه١٢٩٦]

□ والذي عند ابن ماجه: أنه فعل ذلك، وقال: إن النبي ﷺ كان يفعله.

• صحيح.

ا ٥٠٢١ ــ (جمه) عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْتِي الْمِيدَ مَاشِياً، وَيُرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِيِّ الْبَقَدَأُ فِيهِ. [جـ١٢٩٧]. ١٣٠٠]

• إسناده ضعيف.

٧٠٥ - (جه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيدِ: أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ كَانَ النَّبِيَ الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَىٰ أَلْ خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَىٰ دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْفُسَاطِيطِ (١٦) ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَىٰ، طَرِيقِ بَنِي رُزْنِي، ثُمَّ يَحُرُبُ عَلَىٰ دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَىٰ الْبَرِيقِ الْبَكِيةِ (١٢) [جم٩٨٦]

• ضعيف.

٥٩٣٣ ــ (د) عَنْ بَكُو بِنِ مُبَشِّرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَغُدُو مَعَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ يَوْمُ الْفِظْلِ وَيَوْمَ الْأَصْحَىٰ، وَسَمَّالُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ، حَتَّىٰ نَأْتِيَ الْمُصَلَّىٰ فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ نَرُسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدِهـ١١٥٥

• ضعيف.

١٧٥٥ ـ (١) (الفساطيط): الخيام.

<sup>(</sup>٢) (البلاط): اسم موضع بالمدينة.

٢٥٥ - (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُثْمَانَ التَّهْمِيَ قَالَ: رَأْيْتُ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِماً فِي الشُّوقِ يَوْمَ الْعِيدِ يَنْظُورُ وَالنَّاسُ يَمُوُّونَ. [-١٦٠٨٨]

• إسناده ضعيف.

### ١٠ - باب: فضل عشر ذي الحجة

٥٩٥٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا الْعَمَلُ فِي هَلِيهَا، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ الْعَمَلُ فِي هَلِيهَا، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعُ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعُ أَيْ عَلَيهِ عَلَىهِ عَلَىهُ عَلَى الْجَهَادُ إِلَيْ اللّهِ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَىهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

■ وفي رواية للدارمي: (مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ ﷺ، وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا، مِنْ خَيْرِ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ...).

١٣٠٥ - (خـ) عن ابن عَبَّاسٍ ﴿ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي آبَّامِ مَمَّلُومَتِ ﴾ [الحج: ٢٨]. قال: أَيَّامُ الْمَشْرِ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَات: أَيَّامُ النَّشْرِيقِ.

٧٧٥ - (خـ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَىٰ السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرُانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. [خ. العيدان، باب ١١]

\* \* 4

٥٩٢٨ ــ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَيَّامِ الدنيا أَحَبُ إِلَىٰ اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدُ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُّ

٥٥٠٥ و أخــرجــه/ ((٢٤٣٨)/ تــ(٧٥٧)/ جــه(١٧٢٧)/ مـــي(١٧٧٣) (١٧٧٤)/ حم(١٩٦٨) (١٩٦٩) (١٩٣٩) (٢٢٣).

كُلِّ يَوْم مِنْهَا بِصِيَام سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

• ضعیف. [ت۲۵۸/ جه۱۷۲۸]

٥٥٢٩ – (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَلَّامِ الْعَشْرِ، وَلَا الْحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمْلِ فِيهِنَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، أَعْضُر عَنْ مَنْ الله الله الله المَعْشِر، والتَّعْمِيلِ. [٦٥٤٠ ١٥٤٤]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

• ٥٥٠٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةً ، عَنْ حَيِبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَيْنَ عَمْرِو . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُعْمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ اللهِ اللهِ عَيْلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ حَرَجَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَىٰ تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ). قَالَ: فَلَقِيثُ حَبِيبَ بْنَ أَي ثَالِي ثَابِتِ فَسَأَلُهُ عَنْ هَلَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّتَنِي بِنَحْوِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ اللهِ وَاللهِ عَلَىٰ بِنَحْوِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ اللهِ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ال

ی در [وانظر: ۷۰۲۸، ۷۰۸۹].

### ١١ ـ باب: اجتماع العيد والجمعة

٥٥٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ـ مَوْلَىٰ أَبْنِ أَزْهَرَ ـ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ عَنْ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ

١٩٥٥ وأخرجه/ ط(٤٣١)/ حم(١٦٢) (٢٢٤) (٢٢١) (٢٨٢).

صِيَامٍ هَنَيْنِ الْعِيدَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الاخَرُ فَيُؤمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الاخَرُ فَيُومَ تَأْكُلُونَ نُسْكَكُمْ. [١٩٧٥، (١٩٩٠)

□ وعند البخاري: قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: ثُمَّ شَهِدْتُ العبد مَعَ عُثْمَانَ بُنِ
عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمْمَةِ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَمَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبُ أَنْ
يَنْتُظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعُوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُرْجِع قَقْدُ أَوْلُتُ
لَهُ.
[ح٧٢٥٥]

#### \* \* \*

٥٠٣٧ - (د ن جه مي) عَنْ إِيَاسٍ بْنِ أَبِي رَمْلَةُ الشَّابِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّىٰ الْعِيدَ، ثُمَّ رَحُّصَ فِي ٱلْجُمُعَةِ فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّىٰ الْعِيدَ، ثُمَّ رَحُّصَ فِي ٱلْجُمُعَةِ فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُعْسَلُي؛ فَلْيُصَلِّ).

#### • صحيح.

• وَمَ عَلَى بِنَا ابْنُ الزُّيْنِ إَلِي رَبَاحِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا ابْنُ الزُّيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَىٰ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَعْرَمْ إِلَيْنَا، فَصَلَيْنَا وُحُدَاناً.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّافِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: [١٠٧١] أَصَابَ السُّنَّةَ.

٥٩٣١ - وأخرجه / حم(١٩٣١٨).

□ وفي رواية: اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمْعَةِ وَيَوْمُ فِظْرٍ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ الزَّبْيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَّا جَمِيعاً، فَصَلَّاهُمَا رَكْعَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ يَزِهُ عَلَيْهِمَا، حَتَّىٰ صَلَّىٰ الْعَصْرَ. (٢٥٧٠ع

• صحيح.

٥٠٣٤ \_ (ن) عَنْ وَهْبِ بْنِ كَلِيسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَىٰ عَهْدِ الْبُنِوْ، فَأَخَرَ الْخُرُوجَ حَتَّىٰ تَعَالَىٰ النَّهَارُ، ثُمَّ حَرَجَ، فَحَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَة، ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّىٰ، وَلَمْ يُصلُ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذِ الْجُمُعَة، فَلُكِرَ فَلِكَ لِللَّهِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ الشَّنَة.

• صحيح.

٥٥٣٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَدْ الْجُمْمَةِ، وَإِنَّا الْجُمْمَةِ، وَإِنَّا مُجَمَّعُونَ). [١٩٧١/ ج١١٥١]

• صحيح.

٥٥٣٦ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (اجْتَمَعَ عِبدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الْجُمُمُةِ، وَإِنَّا مُجَمَّعُونَ إِنْ شَاء اللهُ). [ج١٣١١ع]

• صحيح.

٥٩٣٧ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ، فَالَّذَ (مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ؛ فَلْيَتَخَلَّفُ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

#### ١٢ \_ باب: إذا فاته العيد

٥٣٨ ـ (خـ) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنه أَمَرَ مَوْلَاهُمُ ابْنَ أَبِي عُثْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلُهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّىٰ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.

٥٣٩٩ ــ (حــ) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يَصْنُعُ الْإِمَامُ.

\* \* \*

٥٠٤١ - (د ن جه) عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا إلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ أَنْهُمْ أَنْ يُمْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَىٰ مُصَلَّحُهُمْ .
مُصَلَّحُهُمْ.

وفي أوله عند ابن ماجه: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ، فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً، فَجَاءَ رَكُبٌ مِنْ آخِر النَّهَارِ... الحديث.

• صحيح.

[وانظر: ٦٦٧١].

# ١٣ ـ باب: الخروج إلى العيد ماشياً

مُورُجَ إِلَىٰ السُّنَّةِ أَنْ تَخُرُجَ إِلَىٰ السُّنَّةِ أَنْ تَخُرُجَ إِلَىٰ السُّنَّةِ أَنْ تَخُرُجَ إِلَىٰ الْمِيدِ مَاشِياً، وَأَنْ تَأْكُلُ قَبُلُ أَنْ تَخُرُجَ. [٢٩٦٥- ١٣٩١]

١٤٥٥ وأخرجه/ حم(١٣٩٧٤) (٢٠٥٧٩) (٢٠٥٨٤).

□ ولم يذكر ابن ماجه: الأكل.

• حسن.

٥٠٤٣ ــ (جه) عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَخُرُجُ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ مَاشِياً. [جه١٢٩]

• حسن، وفي «الزوائد»: ضعيف.

الْمِيدِ مَاشِياً، وَيَرْجِعُ مَاشِياً. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخُرُجُ إِلَىٰ اللهِ ﷺ الْحُيدِ مَاشِياً. [جم٩٤٦]

• حسن، وقال: شعيب: ضعيف.

[وانظر: ٢١٥٥].

#### ١٤ \_ باب: التكبير في صلاة العيدين

٥٤٥ - (د جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لِيُكَبِّرُ فِي الْفَائِيَةِ:
فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَىٰ: فِي الْأُولَىٰ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الظَّائِيَةِ:
خَمْساً.

- 🗆 وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود: سِوَىٰ تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ.
  - زاد في «المسند»: قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
    - صحيح.

٥٠٤٦ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا).

٥٤٥٥ ـ وأخرجه/ حم (٢٤٣٦٢) (٢٤٤٠٩).

٦٦٨٨ ـ وأخرجه/ حم(٦٦٨٨).

- زاد في «المسند»: لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا تَعْدَهَا.

٧٤٥٠ ـ (ت جه) عَنْ كَثِير بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَىٰ سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَة خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

[ت۲۲۹م حه۱۲۷۹] □ ولم يذكر ابن ماجه: «قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

• صحيح بما قبله وما بعده.

٥٥٤٨ ـ (جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَىٰ سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

□ زاد الدارمى: وَكَانَ يَبْدَأُ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

[جه۱۲۷۷/ می۱۹۲۷]

• صحيح بما بعده (٥٥٥٠). 00 - (د) عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ \_ جَلِيسٌ لِأَبِي

هُرَيْرَةً -: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً، تَكْبِيرَهُ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: كَلَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ. [١١٥٣١]

• حسن صحيح.

٥٥٤٩ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧٣٤).

• • • • • د جه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو: أَنَّ النَّبِيَّ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ الْعِيدَ سَيْعاً وَخَمْساً. [د۲۵۱۱/ حه۱۲۷۸]

 وفى رواية لأبى داود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ الْأُولَىٰ سَبْعاً، ثُمَّ يَقْرَأً، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَقْرَأً، ثُمَّ يَرْكُعُ.

صحيح، والصواب في رواية (د): خمساً.

٥٥٥١ ـ (ت) عَن ابْن مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ: تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ خَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. [ت٥٣٦م تعليقاً].

٥٥٥٢ ــ (حم) (ع) عَن ابْن فَرُّوخ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ الْعِيدَ، فَكَيَّرَ سَيْعاً وَخَمْساً. [087=]

• اسناده ضعيف.

٥٥٥٣ ـ (حم ط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْساً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ). [حم١٧٩]

• اسناده ضعيف.

 □ وهو في «الموطأ» بلفظ: (وَخَمْساً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ). [ط٤٣٤]

#### ١٥ \_ باب: خطبة العبد

٤٥٥٥ ـ (د) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْساً فَخَطَبَ عَلَيْهِ. [11203]

• حسن.

١٥٥٥ \_ وأخرجه/ حم(١٨٧١٢).

٥٥٥٥ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي كَاهِلِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ
 يَخُطُبُ عَلَىٰ نَافَةٍ، وَحَبَشِيِّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ. [٢٥٧١/ جه١٢٨٤، ١٢٨٥]
 حسن.

اجه، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَفِّنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ بُكْبُرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ النِّحْدِينَ ﷺ بُكْبُرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْمِينَيْنِ.
 [دیم۱۲۵۷]

• ضعيف.

الله ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ كَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَوْ أَصْحَىٰ، فَخَطَبَ قَائِماً، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ. [جـ٢٨٩٠]

• منكر سنداً ومتناً.

مەمە ــ (مي) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبْيْطِ، حَدَّنْنِي أَبِي ــ أَوْ نُعْتِمُ بْنُ أَبِي مِنْدِ ــ قَالَ: حَجَجُتُ مَعَ أَبِي وَعَمْي، فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَىٰ ذَلِكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ الَّذِي يَخْطُبُ، ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [1184م

• إسناده صحيح.

1/000A - (حم) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِبِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً فِي الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ أَصْحَىٰ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ أَصْحَىٰ، فَأَنَا الصَّلَاقُ قَالَ: فَتَقَدَّمْ فَصَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، وَأَعْطِي قَوْساً أَوْ عَصا فَاتَّكاَ عَلَيْهِ، فَحَيدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ فَحَيدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ فَعَدَ الصَّلَاقِ)، فَقَامَ إِلَيْهِ

٥٥٥٥ ـ وأخرجه/ حم(١٦٧١٥) (١٧٦٠٢) (١٨٧٢٥).

خَالِي أَبُو بُرُدَةَ بُنُ يِبَادٍ، فَقَالَ: أَنَا عَجَّلْتُ ذَبْحَ شَاتِي يَا رَسُولَ اللهِ! لِيُصْنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا، وَعِلْدِي جَلَعَةٌ مِنْ مَعْدٍ هِي أَوْفَىٰ مِنَ الَّذِي ذَبَحْتُ، أَفَتُعْنِي عَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمُ، وَلَنْ تُمُثِينِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ)، قَالَ ثُمَّ قَالَ: (يَا بِلَالُ)! قَالَ فَمَشَىٰ وَاتَّبَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَنَىٰ النِّسَاءَ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسْوَانِ! تَصَدَّقْقَ، الصَّمَتَقَةُ حَيْرٌ لَكُنَّ). قَال: فَمَا رَأَيْتُ يُومًا قَطُّ أَكْثَرَ خَدَمَةً مَقْطُوعةً وَقِلَادَةً وَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ الْيُوم.. [م.1819]

• حديث صحيح بطرقه وشواهده.

#### ١٦ \_ باب: الجلوس لاستماع الخطبة

٥٥٥٩ ـ (د ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِدِ قَالَ: شَهِنْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِبدَ، فَلَمَّا قَضَىٰ الصَّلَاةَ قَالَ: (إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْهُمَبَ فَلَيْخُلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْهُمَبَ فَلَيْذُهِبُ.
[دمور] (١٥٥٠/ م١٩٥٠/ م١٩٠٠)

• صحيح مرسل.

#### ١٧ \_ باب: وقت صلاة العيد

٥٥٠ - (دجه) عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أنه
 خرج مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرِ أَوْ أَصْحَىٰ، فَأَنْكَرَ إِيْقَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ:
 إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغَنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ جِينَ الشَّبِيحِ (١٠). [١٣٥٥// جه١٣٠]

• صحيح.

٥٩٦٠ (١) (حين التسبيح): أي: حين تصلى صلاة الضحي.

٥٦١ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. [ط٢٦٦]

## ١٨ - باب: صلاة العيد في المسجد يوم المطر

٥٩٦٢ - (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْم عِيدٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُ ﷺ صَلاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. [د١٦٠٠/ جه١٣١٦]

#### ١٩ - باب: الغسل للعيد

٥٩٣٥ ـ (جه) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَلِ. [14100=]

• ضعف جداً.

٥٥٦٤ ـ (جه) عَن الْفَاكِهِ بْن سَعْدٍ \_ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ. [18174=]

موضوع.

٥٩٥٥ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّيْنِ. [ط٨٢٤]

• إسناده صحيح.

٥٩٦٤ وأخرجه / حم (١٦٧٢٠).

#### ٢٠ \_ باب: أعياد المسلمين

٥٩٦٦ ـ (د ن) عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْمَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيُوْمَانِ؟؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا حَيْراً فَي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا حَيْراً مِيهُمَا حَيْراً اللهِلْمِلْ .

• صحيح.

#### ٢١ ـ باب: إحياء ليلة العيد

٥٥٦٧ ــ (جه) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ لَيُلْقَيْ الْجَيْدَيْنِ، مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قُلْبُهُ يُومَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ). [١٥٨٢-١

موضوع.



٥٦٦٥ وأخرجه/ حم(١٢٠٠٦) (١٢٨٢٧) (١٣٤٧٠) (١٣٤٧٠).



#### ١ \_ باب: الشمس والقمر آيتان

٥٩٨٥ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا لِيَالِهِ، وَلَكِنَّهُمَا لَيَانِ (١٠٤٠) مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا).

٥٥٦٩ - (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْكِنَهُمَ الْبَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَلْكِنَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِلْكَنَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِلْكَنَهُمَا آيَتُومُومُا فَقُومُوا فَصَلُّوا).

- ولمسلم: (آيَتَانِ.. مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ)،
   وفيها: (فَصَلُوا، وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ).
- □ وله أيضاً: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِيْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ:
   انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ...

• ٥٥٧ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ

۲۸،۰۱ وأخرجه/ ن(۱٤٦٠)/ حم(۵۸۸۳) (۲۹۹۵).

 <sup>(</sup>١) (آيتان): أي: علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأسه سبحانه وتعالى.

١٩٦٥هـ وأخرجه/ ن(١٤٦١)/ جه(١٢٦١)/ مي(١٥٢٥)/ حم(١٧١٠١).

٥٧٠٠ ـ وأخرجه/ ن(١٥٠٢).

فَزِعاً، يَخُشَىٰ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَىٰ المَسْجِدَ، فَصَلَّىٰ بِأَطْوَلِ قِيَام وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ فَظُّ بَفْتَلُهُ، وَقَالَ: (هذِهِ الآبَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَخْدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُحَوِّفُ اللهِ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئا مِنْ ذَلِكَ، فَافْرَعُوا إِلَىٰ ذِكُورُ<sup>(۱)</sup> وَمُعَاتِهِ وَاسْتِغْفارِهِ). (١٩٥١-١٥/ ١٩٥٦)

رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ وَالْقَمْرَ لَا يَتْكَسِفَانِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَا يَتْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ؛ فَصَلُوا وَالنَّهُوا اللهُ). [ع١٠٤/م ١٩٥]

□ ولهما: (وَصَلُوا حَقَّىٰ يَنْجَلِيَ)، ولفظ مسلم: (حَقَّىٰ يَنْجَلِيَ). ويَنْكَشِفَ).

٧٧٥ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَالْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ دَحَلَ المَسْجِدَ، فَانَحَلْنَا، فَصَلَّىٰ بِنَا رَكُعْتَيْنِ حَتَّىٰ انْجَلْتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسُ وَالْفَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُوا الشَّمْسُ وَالْفَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُوا وَادْمُوا، حَتَىٰ يُكُشْفَ ما بِكُمْ).

وله: وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.

وفي آخره: وَذَاكَ أَنَّ ابْناً لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ، يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ،
 أَنَّالُ النَّاسُ فِي ذَاكَ.

 <sup>(</sup>١) (فافزعوا إلىٰ ذكره): أي: بادروا إلىٰ ذكر الله تعالىٰ.
 ٧٥٥ ـ وأخرجه/ حمر(١٨١٧٨) (١٨٢١٨).

۷۰۵۷ - وأخسرجه / ن(۱۵۶۸) (۲۲۶۱) (۱۲۶۸) (۱۶۹۰) (۱۰۰۱) حسم (۲۳۹۰) (۱۳۹۱).

□ وفي رواية: (لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهُ يُعَوِّفُ بِهِما عِبَادَهُ). [خ٨٤٠١]

(وَلَكِئَ اللهُ رَجْقُ يُحَوِّفُ بِهِمَا اللهُ رَجْقُ يُحَوِّفُ بِهِمَا وَإِلَانَهُ اللهُ رَجْقُ يُحَوِّفُ بِهِمَا مِيَادَهُ).

وفي رواية له: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ رَكْعَتَمْنِ مِثْلَ صَلاَتِكُمْ
 مَذِهِ، وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ.

#### \* \* \*

٣٠٥٥ - (حم) عَنْ مَحْمُود بْنِ لَبِيدِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِنِّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَسَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَسَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَسَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﷺ: أَلَا وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفُونِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا لَيَا الْمُسَاجِدِ). ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِيمَا نَرَىٰ بَعْضَ ﴿ وَلَا لِحَيَاتِهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَئِنِ، ثُمَّ قَامَ فَعَلَ فِي الْأُولَىٰ.
[حم١٤٢٤]

• إسناد جيد، رجاله رجال الصحيح.

#### ٢ \_ باب: صفة صلاة الكسوف

٥٥٧٤ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ

۷۰۵هـ وأخرجـ/ د(۱۱۸۰) (۱۹۱۰) (۱۱۹۱)/ ت(۲۰۱۱)/ ن(۱۶۲۶) (۱۶۶۰) (۱۶۷۱) - ۱۱۶۷۳ (۱۶۹۳) (۱۹۹۱) (۱۹۹۱)/ جـــ(۱۳۲۳)/ مـــــي(۱۵۳۰) (۱۰۳۰۰)/ ط(۱۶۶۶)/ حبر(۲۶۰۷) (۲۶۲۷) (۲۲۵۷) (۲۲۵۷) (۲۰۳۵۲) (۲۰۳۵)

رَكَمَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ فَامَ فَأَطَالَ الْقِيَام، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُمْةِ الثَّائِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَف، وقَدِ الْفَائِلِ الشَّمْسُ، فَخَطَبُ الثَّاسَ، فَحَيدَ اللهَ وَأَثَنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْحَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا اللهِ، لَا يَنْحَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذِلِكَ فَادْعُوا اللهِ، وَكَبُّرُوا وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا). ثُمَّ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اللهِ امَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَرْفِيَ عَبْدُهُ، أَقُ تَرْفِي أَتُهُ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ ا وَ اللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَغْلَمُ لَصَيحَتُمُ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ تَطِيلاً مَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ تَطِيراً).

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: تَحَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ،
فَخَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَضفَ النَّاسُ وَرَاءُهُ، فَكَبَّر، فَافْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
فَرَاءَةً طُويلَةً، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ: (سَعِعَ اللهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ)، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ، وَقَرْأَ قِرَاءةً طَوِيلاً، فَمَ الْفَيْ مِنَ الْفِرَاءةِ
الأُولَىٰ، ثُمَّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وهُو أَدْنَىٰ مِنَ الرُحُوع الأُولِ، ثُمَّ
قال: (سُعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَ قال في
الرُّحُنةِ الآخِرةِ مِثْلُ ذَلِك، فَاسْتَكُمْلُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ،
والنُجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَوِف، ثُمَّ قَامَ فَأَنْنَى عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو لَكَ الْحَبْلِيقِ لِمُوتِ الْحَدِولَا لِحَتَاتِه،
فَإِذَا وَالنَّجُلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَوِف، ثُمَّ قَامَ فَأَنْنَى عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو لَكَ الْحَبْلِيقِ لِمُؤْتِ الْحَدِولَا لِحَيَاتِهِ،
فَإِذَا وَالْمُعْمَا فَافْرَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاقِ).

وانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُنْصَوِف، ثُمَّ قَامَ فَأَنْنَى عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو لَكَ الْحَبْلِيقِ لَمُوتِ الْحَلِق وَلَكَ الْحَبْلِيقِ لِمَوْتِ الْحَلِق وَلَا لِحَيَاتِهِ،
فَمْ قَالَ : (هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،
فَإِذَا وَآيُنْمُوهُمَا فَافْرَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاقِ).

ولهما: (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا، حَتَّىٰ يُفْرَعَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُجِدُتُهُ، حَتَّىٰ لَقَدْ رَأَيْتُ أُوبِيدُ أَنْ آخَذَ قِطْفاً مِنَ الجَنَّةِ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وهُوَ الَّذِي سَبَّبَ السَّوَاثِبَ'').

□ ولهما ـ ولكنه عند البخاري بصيغة التعليق ـ أنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَتْ مُنَادِياً بـ: الصَّلَاةَ جامِعَةً، فَقَدَّمْ فَصَلَّىٰ أَرْبَمَ رَكُعَاتِ فِي رَكْعَتْيْنِ وَأَرْبُع سَجَدَاتٍ. [١٠٦٢]

🛘 ولهما: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ. [خ١٠٦٥]

□ وفي رواية للبخاري: فَضَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالُ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالُ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ [١٤٥٨]

وفي رواية لمسلم: (أَمَّا بَعْدُ..)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ
 هَلْ بَلَّعْتُ).

0000 ـ (م) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ قال: حدثني من أصدّق ـ حَسِيْتُهُ (ا) يربد عائشة ـ: أَنَّ الشَّمْسَ انْكَشَفْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِبَاماً شَيدِداً، يَقُومُ قَائِماً ثُمَّ يَرْكُمُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرُكُمُ وَكُمْ يَرُكُمُ وَكُمْ يَقُومُ ثُمَّ يَرُكُمُ وَكُمْ يَرْكُمُ وَقَدْ تَجَدَابٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ وَأَرْبَعِ سَجَدَابٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ (").

<sup>(</sup>١) (سيب السوائب): جمع سائبة، وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء.

٥٧٥- (١) (حسبته بريّد عائشة): قال الإمام النووي: هُكذًا هو في نسخ بلادنا، وكذًا نقله القاضي عن الجمهور، وعن بعض رواتهم: من أصدق حديثه، يريد عائشة. (٢) انظر التعلق علـٰ الحديث (٥٩٦ه).

٥٧٦ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ: (إنَّ الصَّلَاةَ جامِعَةٌ)، فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ. ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُوداً قَطُّ كانَ أَطْوَلَ مِنْهَا. [خ۱۰۱ (۱۰٤٥)/ م۱۰۰]

□ زاد مسلم في قول عَائِشَةَ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعاً قَطُّ وَلَا

■ وفي رواية للنسائي: فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ. [LEV431]

٥٥٧٧ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْن، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. [م۲۰۲]

🗖 وفي رواية عنه: أنَّه كانَ يحدُّثُ عنْ صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ يومَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بمثل حديثِ عُرْوَةَ عنْ عائشةَ الطويل الذي سبقَ قبل حديثين.

٥٥٧٨ - (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي انْكِسَافِ الشَّمْس، الْيَوْمَ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، يَدْعُو وَيُكَيِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّىٰ

٥٧٦١ وأخرجه/ ز(١٤٧٨)/ حير(١٦٣١) (٢٠٤٦).

٧٧ه٥ و أخرجه / حير (١٨٦٤).

۵۷۸ و أخرجه / د(۱۱۹۵) / ن(۱٤٥٩) حم (۲۰۲۱۷).

جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. [٩١٣]

وعند النسائي: ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

2004 - (م) عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَالَثْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَفَرَعَ، فَأَخْطَأ بِدرُع، حَقَىٰ أَدْرِكَ بِرِدَابِه بَعْدَ ذَلِك. عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَصْبُ حَاجَتِي ثُمَّ جِنْتُ وَدَخَلُتُ الْمُسْجِدَ، فَرَايُتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ قَائِماً، فَقُصْبُ مِنْمَ، فَأَطَالُ الْقِيَامَ حَتَّىٰ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ أَلْتُونُ إِلَىٰ الْمَوْأَةِ الضَّمِينَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَصْمَعُتُ مِنِّي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ أَلْتُهُ إِلَىٰ الْمُواْقِ الضَّمِينَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَصْمَعُتُ مِنِّي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ فَاطَالُ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ فَأَطَالُ الْقِيَامَ، حَتَّى لَوْ أَنْ رَجُلاً جَاء ـ خُيلً إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكُعُ.

🗆 وفي رواية: فأُخَذَ دِرْعَاً.

وفي رواية: قالتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ الْمُوْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَىٰ الْمُوْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَىٰ الْخُرَىٰ هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي.

• ٥٥٨ - (خـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أنه صَلَّىٰ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ.

٥٥٨١ ــ (خــ) وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَصَلَّىٰ ابْنُ عُمَرَ. لايسوف، باب ٩]

مَّهُ وَ فَالَ الرُّهُرِيُّ: فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الرُّبَيْرِ، مَا صَلَّى إِلَّه رَكْمَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ؟ عَبْدُ اللهِ بَنُ الرُّبَيْرِ، مَا صَلَّى إِلَّا رَكْمَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ إِذْ صَلَّى اللهِ المَّدِينَةِ؟ قَالَ: أَجَلُ، إِنَّهُ أَخْطًا السُّنَّةَ.

\* \* \*

٥٧٩ه ـ وأخرجه/ حم (٢٦٩٥٤) (٨٦٩٦٨).

• وه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَلَمْنَلَىٰ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَحَرَرْتُ قِرَاءَتُهُ، وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَعَامَ فَحَرَرْتُ قِرَاءَتُهُ، فَرَأْ يُسْورَةِ الْبَقْرَةِ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ - ثُمُّ سَجَدَ سَجْدَتَئِنِ، ثُمُ قَامَ فَاطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَرَرْتُ قِرَاءَتُهُ أَنَّهُ قَرَأً بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. [د١١٨٧]

٥٥٨٤ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً، وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِحَةٌ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْعِيَّامَ فِي صَلَاتِهِ. فَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبُقَوَةِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلتَهُ)، ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ، وَلَمْ يَسْجُذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ، رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَسْجُدَ، ثُمَّ رَكَعَ قَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ، رَكْعَتَيْنِ وَسَهْدَةً، ثُمَّ جَلَسَ، وَجُلِّي عَنِ الشَّمْسِ.

• صحيح بما قبله.

٥٨٥٠ ــ (د ت) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، فَجَهَرَ بِهَا. يَغْنِي: فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ. [١٤٨٥ | ٢٥٥١/ ١٣٥٥]

• صحيح.

٥٥٨٦ ـ (د) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ - مِثْلَ حَدِيثِ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ صَلَّىٰ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ - مِثْلَ حَدِيثِ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلُّ رَكْعَتَٰ رَكْعَتَٰ رَكْعَتَٰنِ (١٠).

<sup>•</sup> صحيح.

**٥٥٨٤** ـ وأخرجه/ حم(٢٤٦٧٠) (٢٥٢٤٨). ه.٥٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٣٦٥). ٥٨٨٥ ـ (١) هو الحديث (٥٥٧٤).

رَمُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ اللَّهُونَ، ثُمَّ مَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، الرُّحُوعَ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ مَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَأَ مَحَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ مَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ مَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ مَجَدَ مَجْدَيْنِ يَعْعَلَ فَعَ مُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ عَلَى فَعَلَى فَيْعِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَجَد مَجْدَيْنِ يَعْعَلَ فَيَعَمَا فِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَجَد مَجْدَيْنِ يَعْعَلُ فَيْعِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاجَد مَجْدَيْنِ يَعْعَلُ وَلِهُ مَنْ مَلايو، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْمَهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَبْلِهِ، فَإِذَا لِهُ فَيْ فَلِكَ، غَلْمَ اللَّهُ وَقَلْ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَبْلِهِ، فَإِلَى ذِكْرِ اللهِ وَقَلْ لِمَوْتِ أَحَدٍ اللهِ وَلَيْ لَكُولِ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَيْ لَكُولِ اللهِ وَلَا لَكُمْ اللهِ وَلَى اللَّلَامَ اللَّهُ وَلَى اللهِ وَلَا لَا لَكُمْ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا لَكُمْ اللهِ وَلَا لَكُمْ اللهِ وَلَالَ اللَّهُونَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللهِ وَلِي الْمَالَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللهِ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ الْكُولُ الْمَالَةِ الْمُعْلَى الْهِ وَلَا لَا لَلْلَهُ اللَّهُ الْكُلُولُ الْمَالِقَ الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْكُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْكُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُلِقَ الْمُؤْمُولُ اللْهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُولُ الْحِلَى اللْهُ الْمُؤْمُولُ اللّهِ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### • حسن صحيح.

۸۸۰۰ وأخرجه/ حم(۲۰۱۲۰) (۲۰۱۹۰) (۲۰۱۹۰) (۲۰۲۲۰) (۲۰۲۲۰).

<sup>(</sup>١) (غرضين): أي: هدفين.

<sup>(</sup>۲) (آضت): رجعت.

<sup>(</sup>٣) (تتُومة): التنوم، نبت لونه إلى السواد.

هُوَ بَارِزٌ<sup>(4)</sup>، فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَاْطُوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاْطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَاْطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا لَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ قَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: فَوَافَقَ تَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً، ثُمَّ قَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ تَحَلِي الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَحَدِيدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لا إِلَنَه إِلَّا اللهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَخَدُهُ وَرَهُولُهُ. وَالْمَعْدَ اللهَ وَالْعَلَادِ اللهَاءَ الْمَاكِمَ، اللهَاءَ وَالْعَلَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَهُمْ لا إِلَاهُ إِلَّا اللهَاءَ الْمَاكِمَ، المَاكَمَا وَالمَادُولَةِ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللهَاءَ وَالْمَالَةُ عَلَى الرَّنْ الْمُعَلَّى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالَاءً لَهُ عَلَى اللَّهُ مَالَاءً لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَامُ الْمَاءَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعَلَى اللْعَلَيْمِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَلْعَلَى الْمَالَامُ اللْعَلَى اللْعَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمَالَعَلَى الْمُعْلَى الْمَالَامُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

□ وللنسائي: خَطَبَ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. [١٥٠٠]

□ والحديث عند الترمذي وابن ماجه مختصراً.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح، وكذلك قال شاكر.

• ٥٥٨٩ - (د ن) عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيُّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَنَحْنُ إِذْ فَاكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَحَرْجَ فَزِعا يَجُرُّ ثَوْيَهُ، فَصَلَّىٰ رَكْحَتَيْنِ أَطَالُهُمَا، فَوَاقَقَ الْصِرَافُهُ الْجِلَاءَ الشَّمْسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْتَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَيفِهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْعاً؛ فَصَلُّوا كَانْتُهُم مِنْ ذَلِكَ شَيْعاً؛ فَصَلُّوا كَانْتِهُم صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُهُموها).

وفي رواية للنسائي: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَشْخَسِفَانِ لِمَوْتِ
 أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنَّ اللهَ ﷺ يُحْدِثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاء،

 <sup>(</sup>٤) (بارز) هو: تصحيف من الراوي، وإنما هو أأززا تقول العرب: والبيت منهم أزز إذا غص بهم لكثرتهم. (حاشية أبي داود ـ الدعاس).
 ٨٩٥٥ ـ وأخرج/ حم(٢٠٦٠٧) (٢٠٦٠٨).

| فَصَلُّوا | حَدَثَ ؛ | لَهُ، فَأَيُّهُمَا | يَخْشَعُ | خَلْقِهِ | مِنْ   | لِشَيْءٍ   | تَجَلَّىٰ | إِذَا | عجك  | الله   | وَإِنَّ |
|-----------|----------|--------------------|----------|----------|--------|------------|-----------|-------|------|--------|---------|
|           |          |                    |          |          | ئراً). | اللهُ أَهُ | يُحْدِثَ  | أَوْ  | ىلى، | يَنْجَ | حَتَّىٰ |

□ وزاد في رواية لأبي داود: حَتَّل بَدَتِ النُّجُومُ.

• ضعیف. [د۱۸۵۰، ۱۱۸۰/ ن۱۶۸۰، ۱۶۸۰]

وه و د د ن جه عن النُّغْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَهَّ الْجَلَتُ عَلَمْ الْجَلَتُ عَلَىٰ الْمَلْمَ الْمُسَلِّمِ اللهِ عَلَىٰ الْجَلَتُ عَلَىٰ الْجَلَتُ عَالَ: (إِنَّ لَا اللهُ عَلَىٰ الْجَلَتُ عَالَ: (إِنَّ لَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ عَظِيمِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ إِنَّا اللهُ عَلَىٰ إِنَّا اللهُ عَلَىٰ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ عَلَمْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

- وعند ابن ماجه: (فَإِذَا تَجَلَّىٰ اللهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ)
   ولم يذكر الصلاة.
- ولفظ أبي داود: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
   فَجَعَلَ يُصَلِّى رَكْتَتَيْن رَكْتَتَيْن، وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّىٰ انْجَلَتْ.
- وللنسائي: صَلَّىٰ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ
   وَيَشْخُدُ.

وله: (وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ

٩٠٥٥ وأخرجه/ حم(١٨٣٥) (١٨٣٩) (١٨٣٩٢).

مَا يَشَاءُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ؛ فَصَلُوا حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ، أَوْ يُحْلِثَ اللهُ أَمْراً). [1879] مَا يَشَاءُ، فَأَلُونُ اللهُ إِلَيْهِ المُعَامِ، 1849/ جميدة]

ضعیف، وقال أبو داود: منكر.

ا **٥٩٩ - (ن)** عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ فِي كُسُوفِ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ: أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

• شاذ بذكر الصفة.

٥٩٢ - (حم) عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 الْكُسُوف، فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيهَا حُرُفاً مِنَ الْقُرْآنِ. [حر٢١٧٣، ٢١٧٤، ٢٢٧٧]

900 - (حم) عَنْ أَبِي شُرِيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ مُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَخَرَجَ عُمْدَانَ فَصَلَىٰ بِالنَّاسِ تِلْكَ الصَّلَاةَ رَكْمَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ فِي كُلُّ رَكْمَةٍ، عَلْمَانُ فَصَرَفَ عُنْمَانُ فَصَرَفَ كَارَهُ، وَجَلَسَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ أَصَابَهُمَا؛ فَأَوْعُوا إِلَىٰ فَالْمَوْنَ اللهِ عَلَىٰ كَانَتُهُ عَلَىٰ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ الصَّلَةِ، وَإِنْ لَتَعْمُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنْهَا إِنْ كَانَتِ النِّي تَحْذَرُونَ كَانَتُ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ المَعْرَةِ عَلَيْهِ وَالْتَعْرَمُ عَلَىٰ المَسْلَقَةُ وَالنَّمْ عَلَىٰ المَعْرَدِةِ وَالْمَانِيْقُهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ المَعْرَدُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ المَعْلَقَةُ وَالنَّمْ عَلَىٰ المَعْرَدِةِ وَالْمُعْلَقِيْهُ وَالْمُعْلَقِيْهُ وَالْمُعْلِقِيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَىٰ الْمُعْلَقَةُ وَالْمُعْلَقِيْهُ وَالْمُعْلِقَ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمِي الْمُعْمَلِي وَالْقَعْمُ عَلَىٰ وَالْمُعْلَقِيْهُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ الْمُعْلَعُ وَالْمُعْمَالُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِقُولُ إِلَىٰ الصَّلَاقِ وَالْمُعَلِيْنِ فَيْ وَالْمُعْمِيلِ الْمُعْمَالُ وَالْمُعْلِقُولُ اللهِ وَعَلَىٰ الْمُعْلِقُولُ وَاللّٰمِيلَةُ وَالْمُ الْمُعْمَلِيلُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالِهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَلَيْلَا الْمُعْلِقُولُ الْمِنْ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقِيلَا مُعْلَقِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلَعِلَمُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَقُولُ الْمُعْلِقُ

• إسناده ضعيف.

٥٩٤ ـ (حم) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْنُبٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَىٰ عَلَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ نَكَرَقَهِ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ، اسْوَدَتْ حَتَّىٰ آصَتْ، 
كَأَنَّهَا تَتُومَةٌ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، 
فَوَاهَا! لَيُحْدِثَنَّ شَأَنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أُمَّيِهِ حَدَثاً، قَالَ: 
فَلَاقَمْنَا إِلَىٰ النَّاسِ، فَاسْتَقْلَمَ، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، 
لاَ نَسْمَهُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُولِ مِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لاَ نَسْمَهُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُولِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لاَ نَسْمَهُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُولِ مَا كَانِ فَلِكَ، فَوَاقَى تَجَلَّي الشَّمْسِ 
لاَ نَسْمَهُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَاقَى تَجَلَّي الشَّمْسِ 
جُلُوسُهُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَاقَى تَجَلَّي الشَّمْسِ 
جُلُوسُهُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَاقَى تَجَلَّي الشَّمْسِ 
جُلُوسُهُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَاقَى تَجَلَّي الشَّمْسِ 
جُلُوسُهُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلُ لَوْلِكَ، وَمَامِلُهُ قَالَ: فَسَلَّمَ فَحُومَ اللَّهُ وَالْمُنَا عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ .

ثُمَّ قَالَ: (أَلُهُمَ النَّاسُ! أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، إِنْ ثُخْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي فِيكَ لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ، فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبَلِّغَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَتِّي بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي ذَاكَ) قَالَ: فَقَامَ رِجَالُ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ فَدْ يَلَّغْتَ رِسَالَاتٍ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَقَصْيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ سَكُمُوا.

ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رِجَالاً يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَهِ الشَّمُوعِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظْمَاء مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا آبَاتٌ مِنْ آبَاتِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ، يَعْتَبُر بِهَا عِبَادَهُ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً، وَابْمُ اللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْهُمْ تَوْبَةً، وَابْمُ اللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْهُمْ تَوْبَةً، وَابْمُ اللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْهُمْ اللّهَاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُحَ فَلَاقُونَ فِي أَمْرٍ دُنْبَاكُمْ وَآخِرَيْكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللّهِ! لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُحَ فَلَاقُونَ فِي أَمْرٍ دُنْبَاكُمْ وَآخِرَيْكُمْ، وَإِنَّهُ إِنَّهُ اللّهَاعِلَةُ وَتَىٰ يَخْرُحَ فَلَاقُونَ فِي أَمْرٍ دُنْبَاكُمْ وَآخِرَيْكُمْ، اللّهَاعَلُهُ وَاللّهَاعَةُ مَنْ يَخْرُحَ فَلَاقُونَ غِي أَمْرِ دُنْبَاكُمْ وَآخِرَيْكُمْ، الأَعْوَرُ اللّجَالُ،

مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىٰ، كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَىٰ \_ لِشَيْخ حِينَئِذٍ مِنَ الْأَنْصَار بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ـ وَإِنَّهَا مَتَىٰ يَخْرُجُ \_ أَوْ قَالَ مَتَىٰ مَا يَخْرُجُ \_ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ - وَقَالَ حَسَنُ الْأَشْيَبُ بِسَيِّئ مِنْ عَمَلِهِ -سَلَفَ وَإِنَّهُ سَيَظُهَرُ - أَوْ قَالَ سَوْفَ يَظْهَرُ - عَلَىٰ الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِس، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِس، فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالاً شَدِيداً، ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَجُنُودَهُ، حَتَّىٰ إِنَّ جِذْمَ الْحَاثِطِ \_ أَوْ قَالَ: أَصْلَ الْحَائِطِ، وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ: وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ \_ لَيُنَادِي \_ أَوْ قَالَ يَقُولُ: \_ يَا مُؤْمِنُ \_ أَوْ قَالَ: يَا مُسْلِمُ \_ هَذَا يَهُودِيٌّ \_ أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرٌ \_ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ تَرَوْا أُمُوراً يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْراً، وَحَتَّىٰ تَزُولَ جِبَالٌ عَلَىٰ مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ). [حم۲۰۱۷۸، ۲۰۱۷۸]

• إسناده ضعيف.

[جاءت الفقرة الأولى من هذا الحديث في «السنن»، وانظر: ٥٥٨٨].

٥٩٥٥ - (حم) (ع) عَنْ عَامِر قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً حَتَّىٰ اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ شُورَةً مِنَ الْمَثَانِي، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتْ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ تُولُقِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا لِيَّا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَا يَتَكُومِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا الْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ)، ثُمَّ نَزَلَ فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي الصَّلاةِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَدَّ يَدَهُ كَانَهُ يَتَنَاوَلُ مَنْفَعُتُ حَرَّهَا عَنْ شَيْئاً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّ النَّارَ أُذْنِيَتْ مِثْي حَتَّىٰ نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجُهِي، فَرَالَتِهِيَّ أَمْهِيَّ حَتَّىٰ نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجُهِي، فَرَالَتِهِيَّ أَمْهِرَةً، وَصَاحِبَةً وَاللهِيَّةِ). [مِنْ النَّارَ أُذْنِيَتُ مِثْنِ بَحْرَ الْبَحِيرَةَ، وَصَاحِبَةً الْهِرَقِ). [مِنْ المَادِرُ اللهِيَوَانِ مَا اللّهِي بَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَصَاحِبَةً الْهِرَقَالِ اللّهَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّلَاةِ الْمُعْتِينَ الْعَلْمُ اللّهِ عَلَى السَّلَا الْمُعْتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

• مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف.

# ٣ \_ باب: من قال بأكثر من ركوعين في الركعة

٥٩٦ - (م) عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ شَحِّ صَلَّىٰ سِتَ رَكَعَاتٍ
 أَوْبُعَ سَجَدَاتٍ
 (١٠٠٠) - [٩٠١٨م].

٥٩٧٠ ــ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي كُسُوفٍ، قَرَأ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأ ثُمَّ وَرَعَ بُمُ عَرَا ثُمَّ وَرَعَ بُمُ عَلَيْهِا.
[٩٩٩]

٩٩٥٥ وأخوجه/ ن(١٤٧٠)/ حم(٢٤٤٧٢).

 <sup>(</sup>١) ذهب بعضهم إلى الطعن في هذا الحديث واللذين بعده بحجة تعارضها مع أحاديث الباب، وليس الأمر كذلك.

قال الإمام النووي: قال جماعة من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول علىٰ بيان جواز جميع ذلك.

وقال الإمام ابن حزم [«المحليْ» (٩/٦٠٣)]: وما رووا قط عن أحد أن رسول الله ﷺ لم يصلُّ الكسوف إلا مرة.

أقول: فهي شبيهة بصلاة الخوف في تعدد صورها.

۷۰۹۷ - وأخــرجــه/ د(۱۱۸۳)/ ت(۲۰۱۰)/ ز(۲۶۱) (۱۲۶۷)/ مـــي(۲۰۲۱)/ حو(۱۹۷۰) (۲۳۳۳).

وفي رواية للترمذي: ذَكَرَ ثَلاثُ رُكُوعاتِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ.

 وفى رواية للنسائى: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْن، وَأَرْبَع [ن۸۶۱] سَحَدَات.

٨٥٩٨ ـ (م) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ.

وَعَنْ عَلِيٌّ، مِثْلُ ذَلِكَ. [م۸۰۸].

٥٩٩ - (د ن) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن عُمَيْر: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ \_ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ \_ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عِينَهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ عِينَ قِيَاماً شَدِيداً: يَقُومُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ، حَتَّىٰ إِنَّ رَجَالاً يَوْمَئِذِ لَيُغْشَىٰ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: (اللهُ أَكْبَرُ)، وَإِذَا رَفَعَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللهِ ﴿ إِنَّكُ ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا [١٤٦٩٥ /١١٧٧٥] كُسِفًا؛ فَافْزَعُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ).

□ زاد عند النسائي: فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ. . . وفي آخره: (فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ ئنْحَلْنَا).

• صحيح وقوله: «ثلاث ركوعات» شاذ.

• • • • • (د) عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: انْكَتَمَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَىٰ بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةِ مِنَ الظُّولِ (١٠) وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَمَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ الظَّلِيَّةَ قَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الظُّولِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَمَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ أَلِهُ عَلَىٰ كُمْ فَعُهُ الْخَيْلِي عُلْمُ فَهَا.
الفَیْلَةِ یَدْعُو حَمَّىٰ انْجَلَیٰ کُسُوفَهَا.

• ضعف.

وَمَهُ لِلنَّاسِ فَقَرَأُ هِيسَ اللهِ وَلَا عَلِي اللهُ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ الشَّورَةِ، عَلَيْ عَلَيْ الشَّورَةِ، عَلَيْ عَلَيْ الشَّورَةِ السُّورَةِ الْمُن حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ وَلَكَ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ عَلَمْ وَلِكَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ عَلَمْ مَلِي الرَّكُمَةِ الثَّالِيَةِ فَفَعَلَ لَمُ اللهُ لِمِنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُمَةِ الثَّالِيَةِ فَفَعَلَ كَلَيْكُ فَعَلَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ عَلَمْ عَلَى الرَّكُمَةِ الثَّالِيَةِ فَفَعَلَ كَعَلَى اللهُ الله

• إسناده ضعيف.

### ٤ ـ باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

مَّرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءَتُ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عائِشَةً ﷺ

٥٦٠٠ وأخرجه/ حم(٢١٢٢٥).

<sup>(</sup>١) (الطُّوَل): جمع الطوليٰ.

۲۰۲۰ - وأخــرجـــه/ ن(۱۶۷۶) (۱۶۷۸) (۱۶۹۸)/ مـــي(۱۲۵۲)/ ط(۲۶۶)/ حم(۲۲۲۸).

رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عائِذاً بِاللهِ مِنْ ذلِكَ.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحى، فَمَّ قامَ يُصَلِّي، فَرَجَعَ ضُحى، فَمَّ قامَ يُصَلِّي، فَوَاعَ اللهِ فَهَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الحُجَرِ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَه، فَقَامَ فِيَهاماً طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ وُونَ الْفَيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ وَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ وُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ الْفِيلِم، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ الْفِيلِم، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ لِيَهاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ لِيَعْاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ لِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ لِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ قَامَ اللهُ ا

وعند مسلم: ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (إِنِّي قَدْ
 رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَوْفَئَةِ الدَّجَالِ).

■ زاد النسائي في رواية: فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

#### \* \* \*

٥٦٠٣ ـ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتْ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَلَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ وَهُمْ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَلَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْتُ مَتَلَقْعَةَ بِقَطِيْهَةِ لِلزُّئِيْرِ، يَقُولُونَ: آيَةٌ ، وَنَحْنُ يُومَيْفِ فِي فَازِع، فَخَلْتُ مُتَلَقِّعةً بِقَطِيفةٍ لِلزَّئِيْر، حَمَّلُ يَحَلَى عَلَىٰ عَائِشَةً وَرَسُولُ الله ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّى لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ لِمَالِشَةً: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَالنَّيْتُ فَصَلَّيْتُ مَمْهُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَعَ مِنْ سَجْدَتِهِ الْأُولَىٰ، قَالَتْ: فَصَلَّيْتُ فَعَلَمْ مُعَلِمُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَرْعَ مِنْ سَجْدَتِهِ الْأُولَىٰ، قَالَتْ: فَقَامَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قِيَاماً طَوِيلاً، حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلِّي يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوِّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمُ سَلَّمَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ رَقِي الْمِنْبَرَ، الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَلَمَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ رَقِي الْمِنْبَرَ، قَقَال:

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! اجْمَلُهُ مِنْهُمْ، أَلُكَ النَّلَامُ الْجَمَلُهُ مِنْهُمْ، أَلَيْهَ النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَقَّىٰ أَنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرُنُكُمْ مِنِهِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ فُلاَنُّ) الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ.
[حم1997]

• إسناده ضعيف بهذه السياقة.

[وانظر: ٥٦٠٥].

# ما عرض عليه ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، نَحْوا مِنْ قِرَاءةِ سُورة الْبَقْرَة، ثُمَّ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، فَهُ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، فُمْ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً الرُّمُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأُوَّلِ، ثُمَّ مَنَعَ رَمُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقَيَامِ اللَّوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّعُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُمُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْوَلِيهِ اللَّهَ السَّمْسُ. وَهُو دُونَ الشَّمْسُ.

فَقَالَ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَبَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهُ، فَالُوا: يَا رَسولَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكُمْتَ ٢٠٠؟

قَالَ ﷺ: (إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْفُوداً، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لِأَكَلُتُمْ مِنْهُ ما بَقِبَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً كالْبَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ). قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اشْهِ؟ قَالَ: (بِكُفْرِهِنَّ). قِيلَ: يَكُفُرُنَ باللهِ؟ قَالَ: (يَكُفُرُنَ الْعَمْيِيرِ<sup>77)</sup>، وَيَكُفُرُنَ الإحْسَانَ، لَوْ

۵٬۱۰ و اخسرجه / د(۱۱۸۹)/ ن(۱۱۹۹)/ میی(۱۲۷۸)/ ط(۴۶۵)/ حیم(۱۲۷۱) (۲۳۷٤).

<sup>(</sup>١) (كعكعت): أي: وقفت وأحجمت.

<sup>(</sup>۲) (يكفرن العشير): الكفر هنا: الجحود، والعشير: الزوج، والمعنى: يجحدن إحسان الزوج.

أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: ما رأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطْلُ. [٢٩] ١٠٥٠ [٢٦]

□ ولمسلم: رَأَيْناكَ كَفَفْتَ.

(ما مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ ؛ إِلّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَىٰ الجَنَّةِ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ نَفْتَنُونَ فِي الْفُبُورِ مِثْلَ - أَنْ قَرِيباً مِنْ - فِئْتَةِ اللَّجَالِ، - لَا أَدْرِي أَيْتُهُمَا قَالَتُ أَسْمَاءً - يُوتَىٰ أَحَلَكُمْ مُنْقَالُ لَهُ: ما عِلْمَكُ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوِ المُوقِئُ - لَا أَدْرِي أَيِّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءً -، فَيَقُولُ: فُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المَّذِي الْبَيْتَاتِ وَالْهُدَىٰ، فَأَجَنْنَا وَامَّدَىٰ وَالْمَدَىٰ، فَأَعْنَا بِالْبَيْتَاتِ وَالْهُدَىٰ، فَأَجَنْنَا وَالمَّذَىٰ، فَيَقُولُ: لَكُمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِلْ كُنْتَ لَمُوقِناً، وَأَمَّا المُنْقِقُ، أَو المُدَىٰ عَلَيْمًا فَقُلْتُهُ. وَالْمَا لَلْهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْتُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْتُلُولُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُثَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ اللَّهُ ا

□ وللبخاري: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ،
 أَضَعَلَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللهِ بِمَا هُوَ أَمْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعُدُ). قَالَتْ:

٥٠٥ه و أخـــرجـــه/ د(١٩٢١)/ ن(٢٠٦١)/ مـــي(١٥٣١) (١٥٣٢)/ ط(٤٤٧)/ حم(٢٢٩٢٧) (٢٦٩٢٧).

وَلَغِظ نِسْوَةُ (١) مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ (١) إِلَيْهِنَّ لأَسْكُتَهُنَّ، فَقُلْتُ [لِكِيْهِنَّ لأَسْكُتَهُنَّ، فَقُلْتُ [عَلَيْهِمَةً: ما قَال؟

□ وله أيضاً: فَلَكَرَ فِثْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا المَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ
 المُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

وله أيضاً: قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالْعَمَاقَةِ  $(^{7})$  في كُسُوفِ لَمَ وَله أَيضاً. [168]

◙ واقتصرت رواية أبي داود علىٰ ذكرِ الْعِثْقِ.

■ ولفظ الدارمي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِصَدَقَةٍ.

07.7 - (خ) عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكُو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاة الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ النَّبِي عَلَيْ صَلَّالَ النَّبُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ عَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ وَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ الْفِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ الْفِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ الْفَرَعَ، ثُمَّ رَقَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ الْمَصَرَفَ فَقَالَ: الرُّكُوعَ، ثُمَّ الْمَصَرَفَ فَقَالَ: فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ الْمَصَرَفَ فَقَالَ: فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ الْمَصَرَفَ فَقَالَ: (فَلَدَ دَنَتْ مِنِي الْجَنَّةُ مَتَىٰ لَو اجْتَرَأَتُ عَلَيْهَا، لَوَثَنَّكُمْ بِقِطَافِ مِنْ قِطَالِهَا، وَلَنَّا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا المُرَاثَة حَيْلِ فَلَى إِخْلَالُهَا، وَمَثَلِكَ الْمُعَلَى عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى الْمَلَّى مِنْ قِطَالِهَا، وَلَالَا السُّجُودَ، ثُمَّ الْمَصَرَفَ فَقَالَ: وَمَنْ لَوْ اجْتَرَأَتُ عَلَيْهَا، لَوَثَلُوعَ، مِنْ الْمَلَقَةِ عَلَى السَّعُودَ، ثُمَّ الْمَسْرَفَ فَقَالَ: قَامَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَا السُّعُودَ، ثُمَّ الْمَالَة عَلَى السَّعُودَ مُنْ الْمُعْلَى مِنْ الْمَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَاقَةَ عَلَى الْمَلَالَةُ عَلَى الْمَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمَلَوْدَ عَلَى الْمَلَاقِ عَلَى الْمُعَلَى السُّعُودَ مُنْ الْمُعَلَى عَلَى الْمَلَاقِ السُّعُودَ مُنْ الْمُعَلَى عَلَى السُّعُودَ الْمَلَاقِ عَلَى الْمُعَلَى السُّعُودَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى السَّعُودَ الْمَلَقَ عَلَى الْمَلَاقِ عَلَى الْمُعَلَى السُّعُودَ الْمُؤَلِّةَ عَلَى السَّعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السُّعُودَ الْمُعْلَى ا

 <sup>(</sup>١) (لغط نسوة): اللغط هو: اختلاط الأصوات والكلام حتى لا تفهم.
 (٢) (فانكفأت): أي: رجعت أو ملت.

<sup>(</sup>٣) (بالعتاقة): أي: عتق العبيد والأرقاء.

<sup>/// (</sup>بانصف) المجاري على العبيد و1رم... 8-1-1 \_ وأخرجه/ ن((١٤٩٧)/ جه(١٢٦٥)/ حير(١٢٦٩٣) (٢٦٩٦٤).

جُوعاً، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ ـ قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ـ مِنْ خَثْبِيشَ أَوْ خَشَاشُ (١) الأَرْضِ). [خ٥٤].

■ واقتصرت رواية النسائي علىٰ ذِكْر الصَّلَاةِ.

• • • • • (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَهْمَ اللهِ عَلَىٰ جَعْلُوا يَخِزُونَ، ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَقَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَقَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَقَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَتَجَدَ شَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنْعُ نَحُولُ بِنْ قَالَمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ فَصَنْعَ نَحُولُ بِنْ قَالَ، ثُمَّ رَقَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَلْتٍ، ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونُهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّىٰ لَوْ 
تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَلْتُهُ ـ أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً ـ فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، 
وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَائِتُ فِيهَا امْرَأَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ نُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ 
لَهَا، رَبَطَنْهَا فَكُمْ غُطْمِهُهَا، وَلَمْ تَنَاهُما تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ. وَرَأَيْتُ أَبَا 
ثُمُنَامَةَ عَمْرُو بُنَ مَالِكِ يَبُحُرُ قُصْبَهُ (١ فِي النَّادِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ 
الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَجُسْفَانِ؛ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَّ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ 
يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفًا فَصَلُوا حَتَّىٰ تُنْجَلِينٍ). 
[5-19]

□ وفي رواية: قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ

<sup>(</sup>١) (خشاش الأرض): هوامها وحشراتها.

۵۹۰۷ - وأخرجه/ د(۱۱۷۸) (۱۱۷۹)/ ن(۱۱۶۷۱)/ حم(۱۱۶۱۷) (۱۶۹۲) (۱۵۰۱۸). (۱) (قصبه): أي: أمعاءه.

سَجَدَاتِ، بَدَأَ فَكَبَرَ، ثُمُّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمُّ رَكِعَ نَحْواً مِمَّا فَامَ، ثُمُّ رَقَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّمُوعِ فَقَرَأُ قِرَاءَةً دُونَ الْفِرَاءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ رَكَعَ لَحُواً مِمَّا قَامَ، ثُمُّ رَكَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّمُوعِ فَقَرَأُ قِرَاءَةً دُونَ الْفِرَاءةِ الثَّالِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُواً مِمَّا قَامَ، ثُمَّ وَقَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ الْخَرَاء وَالثَّالِيَةِ، ثُمَّ أَنْ مَعْدَد مِلْ الشَّجُودِ مَنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ الْحَدَر بِالسَّجُودِ أَنْ اللَّهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ اللَّهُ فَعَلَم فِي عَلَم فَي عَلَم اللَّهُ مِنَ النَّهِي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأْخَرَ وَلَا النَّهُولِ عَلَى النَّهَا أَطُولُ مِنَ النَّهِ بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأْخَر وَلَعُلَم اللَّهُ وَتَقَدَّم النَّاسُ مَعَهُ عَلَيْ قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ وَلَلْ السَّمَاءِ وَلَمُ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَف وَلِلْ النَّمَا فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ وَلِلْ الشَمْونَ وَلَمُ السَّمَونَ الشَهْلُ.

قَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آَحَدِ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَلُو بَكْرِ: لِمَوْتِ بَشْرٍ - قَإِذَ رَأَيْتُهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِك ؛ فَصَلُّوا حَتَىٰ تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ ثُوعَدُونَهُ ؛ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ . لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْجِهَا ، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُ قَصْبَهُ فِي النَّارِ ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَدِهِ" ، فَإِنَّ فُطِنَ اللهِ عَلَى النَّارِ ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَدِهِ " ، فَإِنَّ فُطِنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَعْتَى رَأَيْتُهُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِزَّةِ النِّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ صَاحِبَةَ الْهِزَّةِ النِّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الأَرْضِ. حَتَّىٰ مَاتَتْ جُوعًا . ثُمَّ هِيء بِالْجَنَةِ ، وَذِلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّىٰ قُلُمْ فِي مَقَامِى ، وَلَقَدْ مَدُنْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ فَيْعَا مَنْ أَلِكُ فَصَلَّى مِنْ مَثَنَاقِلُ مِنْ عَمْنَ مَنْ مِنْ حَمْنَ مَنْ الْمَاقِيقَ فَرَاتُهُ عَلَى مَثَلُونَ مِنْ مَنْ مَنْ عَمْ اللهِ مِنْ وَلَوْلُكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي

<sup>(</sup>٢) (آضت الشمس): أي: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف.

<sup>(</sup>٣) (بمحجنه): المحجن: عصا معقوفة الطرف.

لْمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ؛ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَلِهِ).

\* \* \*

٥٦٠٨ - (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: انْكَسَمْتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَشْ عَمْرِو قَالَ: انْكَسَمْتِ الشَّمْسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَاماً فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الشُجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الشُجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الشُجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّحْمَةِ الثَّائِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّحْمَةِ الثَّائِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّحْمَةِ الثَّائِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّحْمَةِ الثَّائِيةِ مِثْلَ مَعْدَلِي مِنَ الرَّخْمَةِ الثَّائِيةِ وَيَشْكِي وَالشُجُودِ وَالْجُلُوسِ، فَحَجَلَلَ يَنْفُخُو فِي الرَّحْمَةِ الثَّائِيةِ وَيَشْكِي وَيَقُولُ: (لَمُ فَجَعَلَ يَنَفُونُ اللهُ وَيَعْمُلُ اللَّهُ وَيَعْمُولُ: (لَمُ تَعِلَيْنِي هَذَا وَتَحْنُ تَسْتَغْفِرُكَ)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْجَلْنِ الشَّمْسُ.

فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ؛ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ رَهِّلَى، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُونَ أَخَدِهِمَا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِحْرِ اللهِ رَهِّلَى يَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَيوهِ لَقَدْ أَدْنِيَتِ اللهِ يَتَعَاطَئِكُ مِنْ قُطُونِهَا، وَلَقَدْ أَدْنِيَتِ النَّالُ مِنِّي حَتَّىٰ لَقَدْ جَعَلْتُ أَنْقِيهَا خَشْيَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ، حَتَّىٰ لَقَدْ جَعَلْتُ أَنْقِيهَا خَشْيَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِمْيَرَ ثُعَلَّتِ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَمَّالُ وَلَا هِي مَا شَقْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ، وَلَ هِي هَا مُولَةً مِنْ حَمْيَرَ ثَعَلَى هَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ عَلَيْهِا فَوْ هَيْ مَاتَتْ، وَلَا هِي مَقْتُهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ،

۵۲۰۸ و أخرجه/ حم(۲۵۸۳) (۱۵۱۷) (۱۲۷۲ (۲۲۷۲م) (۱۸۲۸) (۷۰۸۰).

<sup>(</sup>١) (لم تعدني هـٰـذا): أي: ما وعدتني هـٰـذا.

<sup>(</sup>۲) (خشاش الأرض): هوامها وحشراتها.

فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَإِذَا وَلَتْ تَنْهَشُ ٱلْبَنَهَا، وَحَتَىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ السَّبْيِتَيْنِ<sup>(٣)</sup> أَخَا بَنِي الدَّعْدَاعِ يُدْقَعُ بِمَصاً ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ<sup>(1)</sup> الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَكِمَناً عَلَىٰ مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ).

□ ولفظ أبي داود: قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ يَكَدْ يَرْقَعُ، ثُمَّ رَكَع، فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ، فَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ، ثُمُّ رَفَعَ فَلَمْ يَكُدْ يُشْجُدُ ثُمَّ سَجَد، فَلَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ .

وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَفْخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ: (أَفُ أَفُ)، ثُمَّ قَالَ: (رَبُّ! أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَدَّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَدَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)؟ فَفَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ صَلَابِهِ، وَقَدْ أَمْحَصَتُ (\*) الشَّمْسُ.

□ وفي رواية للنسائي: (وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

• صحيح بذكر الركوع مرتين عند أبي داود.

<sup>(</sup>٣) (السبتين): قال السندي: هكذا في نسخة النسائي، وفي كتب الغرب: صاحب السائيتين. وفي «النهاية»: سائيتان: بدنتان أهداهما النبي ﷺ إلى البيت، فأخذهما رجل من المشركين، فذهب بهما. وسماهما سائيتين لأنه سسهما قد تعالى.

وفي «النهاية»: السبت: جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال، والسبتيتان: النعلان.

<sup>(</sup>٤) (المحجن): عصا معوجة الرأس.

<sup>(</sup>٥) (أمحصت): انجلت.

مُنُونِنَا فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الظَّهْرِ أَنْ الْعَصْرِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي مُنُونِنَا فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الظَّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْوَالُ لَهُ مَنْا مَنْعَتُهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ لَهُ أَبِي بُنْ كَعْبِ: شَيْنًا صَنَعْتُهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ لَهُ أَبِي بُنْ مَنْ عَبِ القَبْرَةِ مَنَاوَلُكُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عَنِي الشَّمَاءِ وَالشَّمْةِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ يَهُ مَنْ عِنْهِ اللَّمِنَةُ وَالشَّرَةِ مَنْ الزَّمْرَةِ وَالشَّرَةِ مَنْقَاوَلُكُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ الزَّمْرَةِ وَالشَّرَةِ مَنْ تَنْعُكُم فِيهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ اللَّمْوَ وَالشَّرَةِ مَنْ عَلَى النَّالُ فَلَمَا وَالْمَرْضَ عَلَى النَّالُ فَلَمَا وَالْمُنْ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ فَي إِللَّالُ فَلَمَا اللَّهِ عَلَى النَّالِ فَلَمَا اللَّهُ عَلَى النَّالُ فَلَمَا اللَّهِ عَلَى النَّالُ فَلَمَا اللَّهُ عَلَى النَّالُ فَلَمَا اللَّهُ عَلَى النَّالُ فَلَمَا اللَّالِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُو

قَالَ خُسَيْنٌ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ عَلَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، قَالَ خُسَيْنٌ: (حَالَمَةُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَغَشِيتُكُمْ). [حم١٤٨٠]

• إسناده ضعيف.

### ٦ ـ باب: السجود عند الآيات

٥٦٠٩ - (د ت) عَنْ عِحْرِمَة قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّسِ: مَاتَتُ فُلاَتَةُ
 - بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ - فَخَرَّ سَاجِداً، فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُلُهُ مَنِهِ السَّاعَةَ؟
 فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً؛ فَاسْجُدُوا) وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ
 ين دَمَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.

- □ زاد الترمذي: بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْح.
  - حسر .

[انظ: ٥٦٣٧].

# ٧ \_ باب: ما جاء في الكواكب

• ٦٦٠ \_ (حم) عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَىٰ كَوْكَباً انْقَضَّ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنَّا قَدْ نُهينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا. [ حم ٩ ٢٥٤٩]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### 



### ١ - باب: تحويل الرداء

٥٦١١ - (ق) عَنْ عَبْدِ اشْهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَفَلَبَ رِدَاءُهُ، وَصَلَّىٰ الْفِبْلَةَ، وَفَلَبَ رِدَاءُهُ، وَصَلَّىٰ الْمُعْبُنِ.
[خ7.04) ١٠١٢) م١٨٩٤

□ وفي رواية لهما: رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَشْقِي، فَحَوَّلُ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلُ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ لنا إلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلُ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ لنا [حَدَّد]

□ وللبخاري: فَقَامَ فَذَعَا اللهَ قَائِماً ، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ . . . [خ١٠٢٣]

- وزاد الترمذي وأبو داود في رواية وكذا النسائي: وَرَفَعَ يَلَيْهِ.
- وفي رواية لأبي داود والنسائي: وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ. زاد أبو داود: فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ أَغْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلُتُ، قَلَبَهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ.

 $<sup>1000</sup>_0$  وأخرجه ( (۱۲۱۱ \_ ۱۲۱۶ ) (۱۲۱۱ ) (۱۲۱۱ ) س (۲۰۵۰ ) ن (۱۰۵۰ ) (۲۰۵۱ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ ) (۱۰۵۰ )

ولأبي داود: فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ طَهْرَهُ يُدْعُو اللهَ وَ اللهَ وَ وفيها:
 وَاسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رَدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْمَتَیْن.

وله: حَوَّلَ رِدَاءُهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ،
 وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْمَن. ثُمَّ دَعَا اللهَ ﷺ

■ وفي رواية للدارمي: فَأُسْقُوا. ا

\* \* \*

٥٦١٧ - (د) عَنْ عَانِشَةً ﴿ قَالَتْ: نَسَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِئْبَرِ فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ.

٥٦١٣ ـ (١) (الكن): بكسر الكاف، كل ما وقئي الحر والبرد من المساكن.

ضَحِكَ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ۚ `` فَقَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ).

□ قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرُوونَ: ﴿مَلِكِ يَوْم الدِّينَ﴾، وإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ.

• حسن.

## ٢ ـ باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

٥٦١٣ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يُرْفَعُ يَتَى بُرَى بَيَاضُ
يَنَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإسْتِشْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَى يُرَى بَيَاضُ
[إيْطَلِهِ.

□ وفي رواية لمسلم قال: رَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي
 الدُّعَاءِ، حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِنْطَلِهِ. وهي معلقة عند البخاري.

مَّا النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْقَىٰ. فَأَشَارَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْقَىٰ. فَأَشَارَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْقَىٰ. فَأَشَارَ [٨٩٦٨]

ولفظ أبي داود: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا، يَعْنِي:
 وَمَدَّ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ
 إبطيه.

\* \* \*

• ٥٦١٥ ـ (٣) عَنْ خُمَيْرٍ - مَوْلَىٰ بَنِي آبِي اللَّخْمِ -: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ مِنَ اللَّخْمِ -: أَنَّهُ النَّبِيَ ﷺ مِنَ النَّبِيَ ﷺ مِنَ النَّبِيَ ﷺ مِنَ النَّفِيةِ (١٠) عَرِيباً مِنَ الزَّفِرَاهِ (٣) عَانِماً يَدُعُو يَسْتَسْقِي، رَافِعاً يَدَيْهِ قِبَلَ وَجُهِو، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.
[١١٦٨ع] رَأْسَهُ.

🗖 وفي رواية: يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُفْنِغٌ 🏗 بِكَفَّيْهِ يَدْعُو. [ت٥٥٧ ن١٥١٣]

• صحيح،

٥٦١٦ - (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ
 بَوَاكِي<sup>(١)</sup>، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِتَا عَيْنًا مُفِيئاً، مَرِيثاً مَرِيعاً مَرِيعاً <sup>(١)</sup> تَافِعاً عُيْنَ صَائِيمً السَّمَاءُ.
 ١١٦٩٥]

• صحيح،

٥٦١٧ ــ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَشْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمُتَكَ، وَأَحْمِ تَلَكَكُ الْمُنِّتَكَ.

• حسن.

٥٦١٥ وأخرجه/ حم (٢١٩٤٣ ـ ٢١٩٤٥) (٨٣/٢٤٠٠٩).

<sup>(</sup>١) (أحجار الزيت): موضع بالمدينة، من الحرة، سميت بذُّلك لسواد أحجارها، كأنها طلبت بالزيت.

<sup>(</sup>٢) (الزوراء): موضع عند سوق المدينة.

 <sup>(</sup>٣) (مقنع): أي: رافع كفيه.
 ١١٥هـ(١) (بواكي): جمع باكية؛ أي: نساء باكيات من القحط.

<sup>(</sup>٢) (مربعاً): من المراعة، وهي: الخصب.

٥٦١٧ \_ وأخرجه/ ط(٤٤٩).

مرده ـ (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطاً كَفَيْهِ.

• صحيح .

٥٦١٩ - (٤) عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ قَال: أَرْسَلَنِي الْوَلِيكُ (١) بُنْ عُقْبَةَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمُدِينَةِ - إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتِلِسَةَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَلَيْهُ، فَقَال:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَدُّلاً مُتَوَاضِعاً مُتَضَرَّعاً، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَلَمْ يَرَكُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ المُُصَلَّىٰ، فَلَمْ يَرَكُ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّضَرُّعِ فِي الْعِيدِ.

[د٥٦١١/ ت٨٥٥، ٥٥٥/ ن٥٠٥١، ١٥٠٧، ٢٥٢٠/ ج٢٢٢١]

- 🗆 وفي رواية لأبي داود والنسائي: فَرَقَىٰ عَلَىٰ المِنْبَرِ.
- □ وزاد في رواية للترمذي: «مُتَخَشِّعاً»، وكذا عند ابن ماجه.
- □ وعند ابن ماجه، وفي رواية للنسائي: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا
   مَنَعُهُ أَنْ يَسْأَلَنِي ؟

• حسن.

• ٢٠٠ - (جه) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْفَى حَتَّىٰ رَأَيْتُ - أَوْ رُبُتِي - بَيَاصُ إِبْطَلِهِ. [- عَلَىْهِ.

٥٦١٨ ـ وأخرجه/ حم (١٦٤١٣) (٢٣٦٢١).

٥٩١٩ ـ وأخرجه/ حم (٢٠٣٩) (٢٤٢٣) (٣٣٣١).

<sup>(</sup>١) (الوليد): قال أبو داود: الصواب: ابن عتبة.

۰۲۲۰ ـ وأخرجه/ حم(۷۲۱۳) (۸۸۳۰).

٥٦٢١ - (جه) عَنْ شُرَحْبيلَ بْنِ السِّمْطِ: أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ: يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةً! حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَسْقِ اللهَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْثاً مَرِيئاً<sup>(١)</sup> مَرِيعاً طَبَقاً<sup>(٢)</sup>، عَاجلاً غَيْرَ رَائِثِ<sup>(٣)</sup> نَافِعاً غَيْرَ ضَارًًا. قَالَ: فَمَا جَمَّعُوا (٤) حَتَّىٰ أُحْيُوا (٥). قَالَ: فَأَتَوْهُ فَشَكُوا إِلَيْهِ الْمَطَرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِيناً وَ شمَالاً . [177942]

### • صحيح.

٥٦٢٢ - (جه) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْم مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاع، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ (١)، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْنًا مُغِيثاً، مَرِيئاً طَبَقاً مَرِيعاً غَدَقاً (٢) عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ)، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؛ إلَّا قَالُوا: قَدْ أُحْيِينَا. [جه١٢٧٠]

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

١٦٢١ \_ وأخرجه/ حم(١٨٠٦٦).

<sup>(</sup>١) (مريئاً): محمود العاقبة.

<sup>(</sup>٢) (طبقاً): أي: عاماً واسعاً.

<sup>(</sup>٣) (رائث): أي: بطيء متأخي.

<sup>(</sup>٤) (فما جمعوا): أي: صلوا الجمعة. (٥) (أحيوا): من الإحياء، وهو: الخصب.

٥٦٢٢ - (١) (فحل): أي: حبوان.

<sup>(</sup>٢) (غدقاً) هو: المطر ذو القطرات الكبيرة.

قَالْ شُعْبَةُ: فِي الدُّعَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ صَالِمٍ فِي الاسْتِسْقَاء، وَفِي حَلِيت حَبِيبٍ أَوْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ فِي الاسْتِسْقَاء، وَفِي حَلِيت حَبِيبٍ أَوْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ قَالَ: جِثْنُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَخْطِرُ لَهُمْ قَحْلٌ، وَلاَ يُتَزَوَّدُ لَهُمْ وَلاَ يُتَزَوِّدُ لَهُمْ وَلاَ يَتَزَوَّدُ لَهُمْ وَلاَ المَالامِ قَالَ: حَلامًا المَّالِمِ قَالَ: وَالمَّالَ اللهُ عَلَيْهُمْ فَحُلْ، وَلا يُتَزوِّدُ لَهُمْ وَلاَ المَالامِ قَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهُمْ فَعْلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَل

• إسناده ضعيف.

## ٣ \_ باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة

٥٦٧٤ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً دَحَلَ الصَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةِ، مِنْ بَابٍ كَانَ نَخْوَ دَارِ الْقَصَّاءِ (١٠)، ورَسُولُ اللهِ ﷺ قائِمٌ يَخْطُبُ، قَاسَتُغْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قائِماً، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَنْوَالُ (١٠)،

۱۹۲۵- وأخرجه/ (۱۷۲۶) (۱۷۰۱) (۱۰۳۳) (۱۵۱۲ - ۱۵۱۷) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲۰) (۱۲۰۳۰) ط(۱۵۰۰)/ حسم (۱۲۰۳۱) (۱۲۰۳۱) (۱۳۶۳۲) (۱۳۶۳۲) (۱۳۲۳۲) (۱۳۲۳۲) (۱۳۲۳۲)

 <sup>(</sup>١) (دار القضاء): هي دار كانت لعمر بن الخطاب رش، سميت دار القضاء
 لكونها بيعت بعد وفاته في قضاء دينه.

<sup>(</sup>٢) (هلكت الأموال): المراديها: المواشي.

وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ<sup>(٣)</sup>، فَاذْعُ اللهَ يُغِينُنُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا).

قَالَ أَنَسُ: وَلَا وَاللهِ! ما نَرَىٰ في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا وَلَهُ وَلَا أَنَسُ: وَلَا وَلِهُ مَا يَبُنَا وَيَئِنَ سَلْعِ (\*) مِنْ بَيْتِ وَلَا دَادٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَوَرَائِهِ سَحَابٌ مِنْ أَلْتُ وَسَطْتِ السَّمَاء انْتَشَرَتُ، ثُمَّ أَمْطَرَتُ، فَلَا وَرَائِهِ سَحَابٌ مِنْ اللَّهُ الشَّمْسَ سَتَا، ثُمَّ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ في الجُمْعَةِ - يَعنِي: النَّانِية - ورَسُولُ اللهِ عَنْ قَايْمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتُبَلَهُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللَّمْوَالُ، وَانْفَظَعَتِ السَّبُلُ، فَاذَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَدُيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ ! فَعَلْ اللهُ عَلَى الأَعْمِ (\*) وَانْفَظَعَتِ السَّبُلُ، فَاذَهُ اللهِ عَنْ المُعلِقِ الأَوْمِيةِ وَلَا اللهُ عَلَى الأَعْمِ (\*) وَالْفَلْرَابِ (\*)، وَبُطُونِ الأَوْمِيةِ وَلَنْتَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ ! عَلَى الأَعْمِ (\*) وَالظِّرَابِ (\*)، وَبُطُونِ الأَوْمِيةِ وَمَنْ الشَّمْسِ. وَحَرَجُنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ. قَالَاتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَيْ فَا اللّهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ شَوِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. فَعَالـ: [﴿٩٣٢) ١٩١٤] مِما

□ وفي رواية لهما: كانَ النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَحَظَ المَظَرُ، وَاحْمَرَّتِ النَّاسُ فَصَاحُوا، اللَّمَةِ(١٠٠٠). وَهَلَكُتِ البَهَائِمُ.
 [ع٢٠١]

<sup>(</sup>٣) (وانقطعت السبل): أي: الطرق فلم تسلكها الإيل، بسبب قلة الكلا.

<sup>(</sup>٤) (ولا قزعة) هي: القطعة من السحاب.

<sup>(</sup>٥) (سلع) هو: جبل بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٦) (الآكام): جمع أكم، وهي: جمع أكمة، وهي: تل دون الجبل وأعلىٰ من الرابية. وقيا: دونها.

 <sup>(</sup>۷) (الظراب): جمع ظرب، وهي: الروابي الصغار.

<sup>(</sup>A) (واحمرت الشجر): كناية عن يس ورقها وظهور عودها.

وفي رواية لهما: فقال: (اللهمَّ! حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا)، فَمَا يُشِيرُ بيدهِ إلىٰ ناحيةِ منَ الشَّحاب؛ إلَّا انفرجتْ، وَصَارَتِ المدينةُ مثلَ

| مْ يجئ أحدٌ مِنْ نَاحيةٍ؛ إلا            | الجوبة <sup>(٩)</sup> ، وَسَالَ الوَادِي قناة <sup>(١٠)</sup> شهراً، ول |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [خ۹۳۳]                                   | حَدَّثَ بالجودِ (١١١).                                                  |
| حَوْلَهَا، وَلَا تَمْظُرُ بِالْمَدِينَةِ | 🗆 وفي رواية لهما: فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ                                   |
| إِكْلِيلِ <sup>(۱۲)</sup> . [خ۱۰۲۱]      | قَطْرَةٌ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِ  |
| فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ        | 🛘 وفي رواية ـ معلقة ـ للبخاري:                                          |
| [خ۲۹]                                    | يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ.               |
| لْ عَنْ مِنْبَرِهِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ     | □ وفي رواية له أيضاً: ثُمَّ لَمْ يَنْزِ                                 |
| [خ۳۳۰]                                   | الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ.                                |
| نَا الشَّمْسَ سِتًّا. [خ١٠١٣]            | □ وفي رواية له: قَالَ: وَاللهِ! مَا رَأَيْ                              |
| زَالِيَهَا (١٣)، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ     | □ وفي رواية: ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَ                           |
| [خ۲۸۰۳]                                  | الْمَاءَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا.                                |
| غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا   | □ وفي رواية: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ:                             |
| [خ٩٣]                                    | عَنَّا، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! حَوَالَيْنَا).              |

 <sup>(</sup>٩) (الجوبة) هي: الفجوة، ومعناه: تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديراً حولها، وهي خالية منه.

<sup>(</sup>١٠) (وادي قناة): قناة: اسم واد من أودية المدينة.

<sup>(</sup>١١) (بالجود): الجود هو: المطر الشديد.

<sup>(</sup>۱۲) (الإكليل) هو: العصابة، ويطلق على كل محيط بالشيء، ويسمى التاج إكليلاً لإحاطته بالرأس.

 <sup>(</sup>١٣) (عزاليها): العزلاء: مصب العاء من الراوية ونحوها، والمعتنى: أن المطر نزل كأنه من أفواه القرب.

- □ وفيها: يُريهمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبيِّهِ ﷺ، وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
- ولمسلم: وَمَكَثْنَا حَتَىٰ رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ، تُومُهُ نَفْسُهُ أَنْ
   يَأْتِن أَهْلَهُ.
  - □ وله: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلاءُ (١٤) حِينَ تُطْوَىٰ.
    - وفي رواية لأبي داود وللنسائي: (اللَّهُمَّ! اسْقِنَا).
- وللنسائي: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّىٰ أَهَمَّ الشَّابُ الْقَرِيبَ
   الذَّارِ، الرُّجُوعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

### ٤ - باب: استسقاء عمر فظفه

٥٦٢٥ - (خ) عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ غَمْرَ بْنَ الخَطَّابِ ﷺ: كَانَ إِذَا قَحَطُوا
 الشَتشْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّا كُتَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِتَبِينَا
 الشَتشْقَىٰ وإنا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْ نَبِيِّنَا فَاشْقِنَا، قَالَ: فَيْسْقُونَ.

# ٥ \_ باب: لا أذان للاستسقاء

٥٩٢٦ ـ (خ) وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:
عَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْفَقَى هِيْهِ، فَاسْتَشْفَىٰ، فَقَامَ بِهِمْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ عَيْرٍ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْمَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ، وَلَمْ يُؤَذَّنُ وَلَمْ يُعِمْ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيِّ ﷺ. [خ معلق ١٠٢٢]

\* \* \*

<sup>(</sup>١٤) (الملاء): جمع ملاءة، وهي: التي تلتحف بها المرأة.

٥٦٢٧ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً يَسْتَشْقِي، فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةِ. ثُمَّ خَطَيْنَا، وَدَعَا الله، وَحَوَّلَ وَجُهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءُهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ وَحَجُلُ اللهِيْمَنَ عَلَىٰ الْأَيْمَنِ. [٢٦٦٨ع]

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

### ٦ ـ باب: ما يقول وما يفعل عند نزول المطر

م٣٢٨ - (خ) عَنْ عَانِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ قَالَ: (صَبِيًّا تَافِعاً)(١٠).

□ ولفظ «السنن»: (اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ صَيِّباً نَافِعاً).

٥٩٢٩ - (م) عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَلِّ. قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَوْبُهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمُطَلِ، مَظَلِّ. قَالَ: (لأَنَّهُ حَدِيتُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لأَنَّهُ حَدِيتُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَلَىٰ).
[١٩٤٨]

#### \* \* \*

مُوسُونَ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَقْحِ، ثُمَّ يَثْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّا

۵۹۲۷ ـ وأخرجه/ حم(۸۳۲۷).

 <sup>(</sup>١) (صيباً نافعاً): أي: مطراً صيباً. فهو منصوب بفعل محذوف؛ أي: اجعله،
 ونافعاً: صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار.

٥٦٢٩ وأخرجه/ ن(٥١٠٠)/ حم(١٢٣٥) (١٣٨٢٠).

يُفَتَح اللهُ النَّاسِ مِن زَحْمَةِ فَلا مُنْسِكَ لَهُمَّ وَمَا يُنْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِينَهُ [فاطر:٢].

### ٧ \_ باب: التعوذ عند رؤية الريح

٥٦٣١ \_ (ق) عَنْ عائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا رَأَىٰ مَخْرِمَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا مَخْرَمَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَبِ السَّمَاءُ النَّبِيُ ﷺ (ما أَمْطَرَبِ السَّمَاءُ اسْرُيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ((ما اللَّبِي المَّمَلِةُ لَلَّهِ اللَّهِيَ ﴿ (مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

□ وزاد عند مسلم في أوله: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ
 الرِّيخُ. قَالَ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِكْ بِهِ. أَرْسِكْ بِهِ. وَأَهُوذُ بِكَ بِنْ شَرِّهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا أَرْسِكْ بِهِ.

وفي رواية عند مسلم: قالَتْ عائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَىٰ أُمْتِي). وَيَقُولُ، إِذَا رَأَىٰ الْمُطَرَ: (رَحْمَةٌ).

□ وفي رواية أُخرىٰ له ـ وأولها عند البخاري ـ: أَنَّهَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً (٢٠ صَاحِكاً حَثِّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهُوَاتِهِ (٣٠٠). إِنَّمَا كَانَ يَتَنِسَمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْمًا أَوْ رَبِحاً، عُرِفَ ذَلِكَ

۱۳۱۵ - وأخرجه / (۹۲۵ م) ت (۲۲۵ م) به (۱۳۸۵) حم (۱۳۸۵) حم (۱۳۸۵ م) (۲۳۱۵ م) (۲۲۰۳۱).

<sup>(</sup>١) (مخيلة) هي: سحابة فيها رعد وبرق، يخيل إليه أنها ماطرة.

<sup>(</sup>۲) (مستجمعاً): المستجمع: المجد في الشيء.

<sup>(</sup>٣) (لهواته): جمع لهاة، وهي: اللحمة الحمراء المعلقة في أعلىٰ الحنك.

نِي وَجُهِهِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَىٰ النَّاسَ، إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ، وَمَرَاكُ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ، فَرِحُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَظَرُ، وَأَرَاكُ إِذَا رَأَيْتَهُ، عَرَفْتُ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَّةُ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: (يَا عَائِشَتُهُ! مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ مُثَلِّرَةً قَوْمٌ الْعَدَابَ فَقَالُوا: هَذَا عَذَابٌ، قَدْ مُثْطِرْتًا). [1-197].

الله قَالَ: (نُمِيرُتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نُمِيرُتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نُمِيرُتُ الصَّبَا(١) وَأُهْلِكَتُ عَادٌ بالدَّبُورِ ٢٠٠).

مَّتْ، وَ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ، أَنْسِ قَالَ: كَانَتِ الرَّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُو النَّبِيُ ﷺ. [۱۹۳۶]

\* \* \*

٥٩٣٤ - (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (١) تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، يَقُولُ: (الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (١) تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِلَّهُ مِنْ فَإِلَّهُ مِنْ أَنْ رَبُّتُهُ وَهَا وَاللهِ مِنْ شَرِّهًا) وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَمِيلُوا بِاللهِ مِنْ شَرَهًا).
[د٥٠٩٧-/ ج٧٣٧]

• صحيح.

٥٦٣٥ - (د جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ سَحَابًا

٥٦٣٢ (١) (الصبا) هي: الربح الشرقية.

<sup>(</sup>٢) (الدبور) هي: الريح الغربية.

۵۲۳۵ ـ وأخرجه/ حمر(۱۲۲۲۰) (۱۲۲۲۱).

٣٣٥ ـ وأخرجه/ حم(٧٤١٣) (٧٢١١) (٩٢٩٩) (٩٦٢٩) (١٠٧١٤).

 <sup>(</sup>١) (من روح الله): أي: من رحمته بعباده.
 ٥٦٢٥ وأخرجه/ حم(٢٥٥٧٠) (٢٥٨٦٤).

مُفْيِلاً مِنْ أَفْنِ مِنَ الْآفَاقِ، تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَهُ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّا تَمُوهُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا أُرْسِلَ بِهِ)، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! سَبْباً(۱) نَافِعاً) مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَإِنْ كَشَفَهُ الله ﷺ وَلَمْ قَالَ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَإِنْ كَشَفَهُ الله ﷺ وَلَمْ الله عَلَىٰ ذَلِكَ.
[دمامت] [دمام-۲۸۸۹]

□ وعند أبي داود: (صَيِّباً<sup>(۲)</sup> هَنِيئاً) ولم يذكر الجملة الأخيرة.

### • صحيح.

٥٦٣٦ ـ (ت) عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعُدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَا تَقْتُلُنَا بِغَصَبِك، وَلَا تُهُلِكُنَا بِغَصَبِك، وَلَا تُهُلِكُنَا بِغَضَبِك، وَلَا تُهُلِكُنَا بِغَضَائِكَ قَبُلَ ذَلِك). [ت:٥٠٤]

#### • ضعيف.

٥٩٣٧ ـ (٥) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ النَّصْرِ: حَدَّنْنِي أَبِي قَالَ: كَانَتْ طُلْمَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: فَأَنَيْتُ أَنْساً فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! مَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَلَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ! إِنْ كَانَتِ الرَّيْحُ لَتَشْتَذُ فَتُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةً الْقِيَامَةِ.
[دُ كَانَتِ الرَّحُ لَتَشْتَدُ فَتُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةً الْقِيَامَةِ.

• ضعيف.

[انظر: ١٤٤٦٥ في النهي عن سب الريح. وانظر: ١٧١١، ١٧١٣ التعاذ عند الظلمة الشديدة].

<sup>(</sup>١) (سيباً): أي: مطراً جارياً علىٰ وجه الأرض من كثرته.

<sup>(</sup>٢) (صيباً) هو: ما سال من المطر.

٥٦٣٦ ـ وأخرجه/ حم(٥٧٦٣).

# ٨ ـ باب: تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب

مَعْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ
 بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبَيضُ يُسْتَسْفَىٰ الْغَمَامُ بِرَجْهِهِ ثِمَالُ (١٠) الْيَتَامِىٰ عِصْمَةُ لَلْأَرَامِلِ (٢٠ [خ٨١٠]

□ وفي رواية معلقة: وقَالَ عُمْرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّتَنَ سَالِمٌ، عَنْ أَيْهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ وَجُو النَّبِيُ ﷺ يَسْتَشْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّىٰ يَجِيشَ (٣٠ كُلُّ مِيزَابِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْفَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْبَنَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قُولُ أَبِي طَالِبٍ. [٢٠٩

# ٩ ـ باب: ليست السنة بأَن لا تمطروا

٥٦٣٩ ــ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: (لَيْسَتِ السَّنَةُ ' أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: (لَيْسَتِ السَّنَةُ ' أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ اللَّرْضُ شَيْناً).
[١٩٠٤]

۵۹۳۸ و أخرجه/ جه(۱۲۷۲)/ حم(۵۷۷۳).

<sup>(</sup>١) (ثمال) هو: العماد والملجأ والمعين.

 <sup>(</sup>٣) (عصمة للأوامل): أي: يمنعهم مما يضرهم، والأرامل: جمع أرملة، وهي الفقيرة التي لا زوج لها، وقد يستعمل في الرجل أيضاً مجازاً.

<sup>(</sup>٣) (يجيش): أي: يتدفق ويجري.

٥٩٣٩ ـ وأخرجه/ حم(٨٥١١) (٨٧٠٣) (٨٧٥٤).

<sup>(</sup>١) (السنة): المراد بها هنا: القحط.

# ١٠ ـ باب: ما جاء في السحاب والبَرَد والرعد

٩٦٤٠ ـ (حم) (ع) عَنْ أَنْسَ قَالَ: مُطِوْنًا بَرْدًا، وَأَبُو طَلْحَةَ صَائِمٌ،
 فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قِيلَ لَهُ: أَتَأْكُلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا بَرَكَةً.

• إسناده صحيح.

0781 - (حم) عَن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ، أَخْبَرَنِي آبِي قَالَ: كُنْتُ جَلِساً إِلَىٰ جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَشْجِدِ، فَمَرَّ شَيْخُ جَبِيلٌ عَلَيْهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَشْجِدِ، فَمَرَّ شَيْخُ جَبِيلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، وَفِي أُذْنَبُهِ صَمَمٌ - أَوْ قَالَ: وَقُرْ - أَرْسَلَ إِلَيْهِ حُمَيْدٌ، فَلَمَا أَبْنِي غِفَارٍ، وَفِي أُذْنَبُهِ صَمَمٌ - أَوْ قَالَ: وَقُرْ - أَرْسَلَ إِلَيْهِ حُمَيْدٌ، فَلَمَّا أَنْفِي أَنْفِي أَوْمِهُ لَهُ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَكُ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَمِيدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ اللَّهِ عَلْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَمِيدٌ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمُ السَّحَابِ، فَيَنْطِقُ أَحْسَنَ الْشَعْطِيّ، وَيَصْعَلُ أَحْسَنَ الطَّحِكِ). [حم١٤٦٨]

• إسناده صحيح.

٥٦٤٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَةً (١)، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَلِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ). (ط٥٦)

• إسناده معضل.

مَعْدُ اللهِ اللهِ بْنِ الْمُنْفِرُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اللهِ بْنِ الرَّبْيُوِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدُ الرَّعْدُ بِحَمْدُوهِ، سَمِعَ الرَّعْدُ تَرَكُ الْحَدِيثَ وَقَالَ: شُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدُوهِ، وَالْمَاكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوْعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ. [4878]

٣٦٤٧ ـ (١) (أنشأت بحرية): أي: ظهر الغيم من جهة انبحر، ومعنى تشاءمت: أي: اتجهت باتجاه الشام. ومعنى غديقة: أي: مطر غزير يدوم لأيام.



### ١ \_ باب: سبب مشروعية صلاة الخوف

فَلَمًّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، قَالَ: صَفَّنَا صَفَّنِ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ الْقِيْرَ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ مُحَدً الْقَبْلَ، وَرَكَعْ فَرَكُمْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَصَحَدَ مَعَهُ الطَّفْ الأَوْلِ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفْ الطَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّر الصَّفْ الطَّيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفْ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَرَكَعَ فَرَكُمْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفْ الطَّيْنِ، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعاً، الأَوْلُ، وَقَامَ الأَوْلِ، وَعَلَمْ النَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعاً، الأَوْلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّ المَعْثُ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعاً، المَّنْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ المَّفْ

وفي رواية: فَكَبَّرَ النَّبِيُ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا
 جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالشَّجُودِ

**٩٤٤** وأخرجه/ ن(١٥٤٦) (١٥٤٧)/ جه(١٢٦٠).

وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْمُدُوِّ. فَلَمَّا قَصَىٰ النَّبِي ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُ اللَّهِيٰ يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأْخَرَ الصَّفُ الْمُقَدَّمْ، ثُمَّ بِالشَّجُودِ وَقَامُوا. ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأْخَرَ الصَّفُ الْمُقَدَّمْ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَكَعَنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَعَعَنَا جَمِيعاً، ثُمُّ انْحَدَرَ بِالشُّجُودِ وَالصَّفُ النَّفِيٰ يَلِيهِ، الَّذِيٰ كَانَ مُؤَخَّرا فِي الرَّكْمَةِ لَمُ النَّحِيرَ وَالصَّفُ النَّبِي ﷺ اللَّذِي عَلَى السَّمُودِ، وَالصَّفُ النَّبِي ﷺ السَّجُودِ وَالصَّفُ الْمُؤَخِّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُو، فَلَمَّا وَصَى النَّبِيُ ﷺ السَّجُودِ وَالصَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسَّجُودِ، وَالصَّفُ المُؤَخِّرُ بِالسَّجُودِ، وَالصَّفُ المُؤَخِّرُ بِالسَّجُودِ، وَالصَّفُ المُؤَخِّرُ بِالسَّجُودِةُ وَالصَّفُ اللَّهِي عَلَى اللَّهَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ السَّعَالُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِّرُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْهُ ال

قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

[وانظر: ٥٦٧٦، ٥٦٨٠].

وَلَمْ وَسُولِ اللهِ ﴿ وَمَلَ عَالِمَ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

🗖 وفي رواية قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَل نَجْدٍ،

١٤٥٥ وأخرجه/ حم(١٤٩٢٨).

فَأَذَرُكَنَا رَسُولُ اللهِ فَ فِي وَادِ كَثِيرِ الْعِضَاءِ (') فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ فَ تَحَتَ مَحَرَةٍ ، فَعَلَّقَ مَبْغُهُ بِغُصْنِ مِنْ أَغُصَانِهَا. قَالَ: وَتَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجْرِ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِي: (إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، يَسْتَظِلُونَ بِالشَّبِعِ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِي: وَأَسْعِنُ اللهُ عُلَى رَأْسِي، فَلَمْ أَشُعُرُ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا (') فِي عَلَى مَنْعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ فُلْتُ: اللهُ. ثُمَّ قَالَ فِي صَلْتَا (') فَهَا هُوَ اللَّهُ اللهِ اللَّيْفَةَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ فُلْتُ: اللهُ. ثُمَّ قَالَ فِي النَّائِيةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ فُلْتُ: اللهُ السَّيْفُ ('')، فَهَا هُوَ اللّهِ فَيْدَ : قَشَامُ السَّيْفُ ('')، فَهَا هُوَ المَائِشَةِ نَا مَنْ يَعْرِضُ لُهُ رَسُولُ اللهِ فِيْدِ. [مَالَ اللّهُ فِي

🛘 وذكر البخاريُّ اسْم الرَّجُل وهو: غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ

٥٦٤٦ ــ (خــ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّفَاعِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ.

وَقَالَ بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ: حَلَّثَنِي زِيَادُ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ جَابِراً حَلَّنَهُمْ: صَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتَعْلَبَةَ.

وَقَالَ الْبُنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ: سَمِعْتُ جَابِراً: حَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ ذَاتِ الرَّقَاعِ مِنْ نَحْلٍ، فَلَقِيَ جَمْعاً مِنْ غَقلفَانَ، فَلَمْ يَكُنْ قِتَالْ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَغْضاً، فَصَلَّىٰ النَّبِيُ ﷺ رَكْعَتَيْ الْخَوْفِ.

<sup>(</sup>١) (العضاه) هي: كل شجرة ذات شوك.

<sup>(</sup>۲) (صلتاً): أي: مسلولاً.

 <sup>(</sup>٣) (شام السيف): معناه: رده في غمده، يقال: شام السيف: إذا سله وإذا أغمده؛ فهو من الأضداد.

وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةً: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْقَرَدِ.

[خ معلق ٤١٢٥ ـ ٤١٢٧]

مُورَقَ النَّبِيُ ﷺ فِي غَوْرَةِ لَكُمْ النَّبِيُ ﷺ فِي غَوْرَةِ النَّبِيُ ﷺ فِي غَوْرَةِ اللهِ مِلاً اللهِ اللهِ

مَّدُهُ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحُل، فَصَلَّى الْحُوْف.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةَ نَجْدِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النِّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ خَيْبَرَ. لخ معلن ١٣٧٤] \* \* \*

٥٦٤٩ ـ (تن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَازِلاً بَيْنَ صَحْبَنَانَ وَعُشْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُوَلَاءِ صَلَاةً هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَاتِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ، أَجْمِمُوا أَمْرُكُمْ، ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَمْلَةً وَاحِدَةً، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ فَأَمْرَهُ أَنْ يَضْمِمُ أَصْحَابَهُ يَضْفَيْن، فَيُصَلَّيَ يَطِائِقَةً مَثْفُرُهُ مَقْلُونَ عَلَىٰ عَدُوهِمْ، قَدْ أَحَدُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ، فَيْ اللّهَ عَدْوهِمْ، قَدْ أَحَدُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً مَثْفِلُونَ عَلَىٰ عَدُوهِمْ، قَدْ أَحَدُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ، فَيْ اللّهَ يَشْمِلُي بِهِمْ رَكْعَةً مَثْمُولُونَ عَلَىٰ عَدُوهُمْ وَلَيْكَ فَيْصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً مَثْمُولُونَ عَلَىٰ عَدُومُ أُولِيكَ فَيْصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً مَثْمُولُونَ عَلَيْكِ عَلْمَ عَلَىٰ عَدُولُ اللّهِي ﷺ وَرَكُونَا وَيَتَقَدَّمُ أُولِيكَ فَيْصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً مَثْمُ وَلَامِي عِنْهُ وَلَيْكَ فَيْصَلِي بِهِمْ رَكْعَةً مَثْمَ مُعَلَىٰ عَلَيْمَ عِنْهُ مَعَ النَّيِنَ ﷺ وَهُمْ رَكْعَةً مَنْ عَلَيْكَ فَلَوْمَ عَلَىٰ عَدُولُ اللّهُ عَلَيْكَ فَيْصَلّي بِهِمْ رَكُعَةً وَلَا لَهُ فَعَلَى مَلْوَالِكُ فَيْعَلَىٰ وَلَالَعُونَ اللّهِ عَلَىٰ عَلَيْكَ فَلَمْ الْمِعْمَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ مِنْ اللّهِ هُمَ عَلَيْهُ مِنْ مَلْمُ اللّهِمْ وَالْمَعْمُ وَاللّهَا عَلَيْمِ عِلْمَ مَعَ النّهِ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلْولَا عَلَيْمُ عَلَيْهِمْ وَلَعُمْ وَأَسْلِكُمُ عَلَيْمُ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَاللّهَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ مَعْ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمٍ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَى عَلَامِهُ وَاللّهَ عَلَيْمِ اللّهَ عَلَيْمِ الْمُعْلِعِيقُونَ الْعَلَامِ عَلَيْمِ الْمُعْمَلِيقُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْمِ لَلْمَا عَلَيْمِ الْمُعَلِّى الْمُعْمَالِهُ عَلَيْمِ اللّهَالِهُ عَلَيْمِ اللّهَالِيْمُ الْعُلْمُ عَلَيْمَ الْمِنْ الْعِلْمُ عَلَيْكُونِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمِلِهُ مَلِيْعِ الللْهِ عَلَيْمِ الْمُعِلْمُ اللْعِيقُولُ الْمُعْمِعُولُونَ الْمُعْمِ

### • صحيح.

• • • • • • • • • • أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ، وَعَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، فَصَلَّيْنَا الظُّهُرَ، فَقَالَ

٦٤٩هـ وأخرجه/ حم(١٠٧٦٥).

١٩٥٠ وأخرجه/ حم(١٦٥٨٠ ـ ١٦٥٨٢).

الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً، لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً، لَوْ كُنَا حَمْلُنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَالْعَصْرِ، فَلَمَّا حَصَرَتِ فِي الصَّلَاةِ، فَالْعُشْرِ وَالْعَصْرِ، فَلَمَّا حَصَرَتِ الْعُعْشِ، فَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَنْعً، مُصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفِّ آخَرُ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَصَغَّ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِينَ يُلُونَهُ، وَقَامُ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى هَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ وَصَجَدَ الطَّفُ الَّذِينَ يُلُونَهُ، وَقَامُ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا صَلَّى هَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ الْآخَرُونَ يَلُونِهُ، فَلَمَّا صَلَّى هَوُلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ الْآخَرِينَ، وَتَقَلَّمَ الصَّفُ الْآخِيرِ، إَنَّى مَقَامِ الصَّفُ اللَّذِي يَلِيهِ إِلَىٰ مَقَامِ الصَّفُ اللَّذِي يَلِيهِ إِلَىٰ مَقَامِ الصَّفُ اللّهِ عَلَى يَلِيهِ إِلَىٰ مَقَامِ الصَّفُ اللّهِ يَعْدِهُ وَمِيعاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامُ اللّهِ عَلَى يَالِيهِ اللّهِ عَلَى يَرْمُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامُ اللّهِ عَلَى وَالصَّفُ اللّهِ عَلَى السَّفُ اللّهِ عَلَى مَلْمَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالصَّفُ اللّهِ عَلَى عَلَى السَّفُ اللّهِ عَلَى وَالصَّفُ اللّهِ عَلَى السَّفُ اللّهِ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى السَّفُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى السَّفُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

🛘 زاد في رواية للنسائي: فَكَانَتُ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ.

وزاد في الأخرىٰ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلاةً بَعْدَ هَذِهِ
 هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ.

• صحيح.

# ٢ ـ باب: كيفيات صلاة الخوف

مَّدُونَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ اللهِ بُنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ إِلَّهُ مَا أَضَرَفُوا، إلَّا عَمُّ أَضَرَفُوا، إلَّا عَمُّ أَضَرَفُوا،

۱۹۲۱- وأخرجه/ د(۱۲۶۳)/ ت(۲۶۱۵)/ ز(۱۷۳۷) (۱۸۳۸) (۱۸۶۱)/ مي(۱۲۵۱)/ ط(۲۶۱)/ حم(۱۹۱۹) (۱۵۳۱) (۱۷۳۷) (۱۳۲۸).

فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

□ وفي رواية لهما: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدً مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوًا رِجَالاً قِيَاماً عَلَىٰ أَفْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَاناً. زاد البخاري: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. وزاد مسلم: (تُومِعْ إيمَاءً). [1508]

□ وفي رواية للبخاري في أوله: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا النَّعَدُونَ فَصَافَفَنَا لَهُمْ..».
 [487]

□ وفي رواية له: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلُّوا قِيَاماً [عَ?كَإَناً).

□ وفي رواية له: قَالَ البُنُ عُمَرَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَعَالِيَفَةٌ مِنَ النَّاسِ،

فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَّامُ رَكُعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَيْنَهُمْ وَيَيْنَ الْعُدُو لَمْ يُصَلُّوا،

﴿ وَاللّٰهُ اللّٰذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَكَانَ اللّٰذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ،

وَقِيَقَدُمُ اللّٰذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، فُمَ يَنْصَوفُ الْإِمَامُ وقَدْ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الطَّالِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَحْعَةً بَعْدَ أَنْ

يَنْصَوفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الطَّالِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. 1582]

٥٩٥٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: يَقُومُ الإِمامُ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوّ، وَطَائِقَةٌ مِنْ قَبْلِ الْعَدُوّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوّ، الْقِبْلَةِ، وَطَائِقَةٌ مِنْ قَبْلِ الْعَدُوّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوّ، وَطَائِقَةٌ مِنْ قَبْلِ الْعَدُوّ، وَجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوّ، وَطَائِقَةٌ مِنْ قَبْلُوعُوهُمْ وَطَائِقَةٌ مِنْ مَعْهُ رَكْعَةً،

۱۹۶۸ و و اخـــرجـــه د (۱۳۲۷) (۱۳۳۹) ت (۱۹۲۵) (۱۹۲۵) (۱۹۵۱) (۱۹۵۱) (۱۹۵۱) (۱۹۵۱) جد (۱۹۷۱ - ۱۹۷۲).

وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهُبُ هُؤَلَاءِ إِلَىٰ مَقَامِ أُولِئِكَ، فَهَجِيءُ أُولِئِكَ فَيَرْكُمُ بِهِمْ رَكْمَةً، فَلَهُ ثِنْتَالِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

□ ولفظ مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِأَصْحِابِهِ في الخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ خَلْقَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَرَلُ قَائِماً خَتَىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ حَلْفَهُمْ رَكْعَةً. ثُمَّ تَقَدُّمُوا وَتَأْخَرَ الَّذِينَ كَانُوا فَدَّامَهُمْ، فَضَلَّىٰ الَّذِينَ تَخَلَّمُوا رَكْعَةً، ثُمَّ فَعَدَ حَتَّىٰ صَلَّىٰ الَّذِينَ تَخَلَّمُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَمَ.

٥٦٥٣ ـ (ق) عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرُّفَاعِ صَلَّىٰ صَلَاةَ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَلَمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَطَائِفَةٌ اللَّعْدُوا فَصَلَّىٰ بِالنِّي مَعَهُ رَحُعَةً، ثُمَّ تَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجاهَ الْعَدُو، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأَخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ المُحَمِّقُ اللَّهِ بَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٦٥٤ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : قَامَ النَّبِيُ ﴿ قَالَ النَّبِي ﴿ قَالَمَ النَّبِي ﴿ قَامَ النَّبِي اللَّهِ وَكَمَّ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدُ وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَكَمَّ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدُ وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُهُمْ فِي وَأَتَتِ الظَّالِقَةُ الْأَخْرَىٰ، فَرَكُمُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، والنَّاسُ كُلُهُمْ فِي وَالْحَرْقِ مَحْرُسُ اللَّهُمُ مَنِ صَلَاقٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

\* \* \*

۱۹۵۳ - وأخرجه/ د(۱۲۳۸)/ ت(۱۹۲۷)/ ن(۱۹۲۳)/ ط(٤٤٠)/ حم(۱۹۲۳). ۱۹۵۶ - وأخرجه/ ن(۱۹۲۳).

□ وهو عند أبي داود مختصر. وزاد فيه: وَلَمْ يَقُضُوا. [١٢٤٦]
 □ وفي رواية للنسائي: أن حُذَيْفَةُ قَامَ، وصفهم صَفَّيْنِ..
 وفيها: وَلَمْ يَقْضُوا.

• صحيح.

 ٥٦٥٦ ـ (ن) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ... مِثْلُ صَلَاةِ كُذَيْقَةَ (الحديث قبله).

• صحيح بما قبله.

مَلَيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ صَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمَ أَنَّهُ سَأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّمْ النَّبُتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ مَرْوَلُةَ مَعْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

۱۹۵۵ و اخرجه/ حم(۲۲۲۱۸) (۲۳۳۸) (۲۳۳۸۹) (۲۳۴۳۳) (۲۳۴۵۶). ۱۹۵۷ و اخرجه/ حم(۲۲۸۰).

ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّالِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ فِيَامٌ مُفَايِلِي الْعَدُو، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّالِفَةُ الَّتِي مَمَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى الْمَدُونَ فَيَابُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّالِفَةُ الَّتِي كَانَتُ مُقَابِلِي الْعَدُو فَرَكُعُوا وَسَجَدُوا، وَوَسُولُ اللهِ ﷺ رَكُعَةً أُخْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ رَحُمَةً أُخْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ أَفْبَلِي الْعَدُوقَ مَنْهُ النِّي كَانَتُ مُقَابِلِي الْعَدُوقَ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ أَفْبَلِي الْعَدُوقَ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ اللهَ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ اللهَ اللهِ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ اللهَ اللهِ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ ﷺ قاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

□ ونص النسائي: فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْن رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.

□ وفي رواية لأبي داود: فذكر معناه، وقَالَ فِيهِ: حِينَ رَكَعَ بِمَنْ مَمَهُ وَسَجَدَ قَالَ: فَلَمَّا قَامُوا مَشَوْا الْقَهْقَرَىٰ إِلَىٰ مَصَافُ أَصْحَابِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرُ اسْتِذْبَارَ الْقِبْلَةِ. [1813]

### • صحيح.

٥٩٥٨ ـ (د ن) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فِي خَوْفِ الظَّهْرَ، فَصَفَّ بَغْصُهُمْ خَلْفَهُ، وَيَعْصُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُّو، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْمَتَيْنِ لَمُ سَلَّمَ، فَالْطَلَقَ الْذِينَ صَلَّوا مَمْهُ فَوَقَلُوا مَوْفِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوا خَلْفَهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكُمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتُ لِرَسُولِ الله ﷺ أَوْنِكَ فَصَلُّوا خَلْقَهُ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتُ لِرَسُولِ الله ﷺ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْمَتَيْن رَكْمَتَيْن . [٨٤٤١/ ١٥٥٥، ١٥٥٥]

٥٦٥٨ وأخرجه حم (٢٠٤٠٨) (٢٠٤٩٧).

🗆 ورواية النسائي مختصرة.

• صحيح،

٥٦٥٩ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِذِي قَرَدٍ، وَصَفَّ النَّاسُ حَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفَا حَلْفَهُ، وَصَفَّا مُوَازِيَ الْعَدُونَ، وَصَفَّ النَّاسُ حَلْفَهُ رَحْمَةً، ثُمَّ انْصَرَف هَوْلَاءِ إِلَىٰ مَكَانِ هَوْلَاءٍ، وَجَاءَ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ ال

• صحيح.

0770 - (ن) غنِ النِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَئِنِ، كَصَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا مَلْكَاةً الْبَقِيْحُمْ مَوْلَاء، إِلَّا الْبَوْمَ خَلْفَ أَيْقِيَكُمْ مَوْلَاء، إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعاً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْهَ مَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعاً، ثُمَّ مَتَجَدَهُ مَتَحَدَ مَعَهُ اللَّذِينَ كَانُوا قِيَاماً وَلَا مَرَّوْهُ وَهُمْ جَمِيعاً، وَمُعْمَلُمُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ مَعْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَامَلُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، شَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، شَجَدُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْفِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، شَجَدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ الللهِ اللهِلْمُواللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

• حسن صحيح.

٥٦٦١ - (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ

٥٦٥٩ وأخرجه/ حم(٢٠٦٣) (٢٣٦٤) (٢١٥٩٢) (٢٢٢٧).

١٩٦٠ و أخرجه / حم (٢٣٨٢).

 <sup>(</sup>١) (أخراسكم): في النسخة النظامية (أحراسكم) وفي «القاموس»: رجل خرس: لا ينام الليل.

صَلَاةَ الْخَوْفِ، قَامَ فَكَبَّرَ، فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ، فَرَكَمَةً مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ، فَرَكَمَةً مِسْجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسْلَمُوا، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْمُدُوِّ فَصَغُوا مَكَانَهُمْ. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَصُولِ اللهِ عَلَى فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَصُولِ اللهِ عَلَى فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَصُولُ اللهِ عَلَى إِللهَ وَالْرَبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِقَتَانِ رَصُولُ اللهِ عَلَى إِلَيْهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَالْمَعَ سَجْدَاتٍ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِقَتَانِ مَنْسَانِ مِنْهُمْ إِنْفُسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

# • صحيح.

٥٦٦٧ - (جه) عَنِ الْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: (أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِقَةٍ مَعَهُ، فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاجِدَةً، وَتَكُونُ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ وَبَيْنَ الْمَدُوّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجُدَةُ مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا. وَيَتَقَلَمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا. وَيَتَقَلَمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا. وَيَتَقَلَمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا. وَيَتَقَلَمُ اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا أَمِيرِهِمْ مَنْجُدَةً وَاجِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ لَمْ يَصَلَّوا مَنْكَوْنِ مَمْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ صَلَّى صَلَاتَهُ، وَيُصَلِّي كُلُّ وَاجِدٍ مِنَ الطَّائِقَتَيْنِ بِصَلَّاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَنِ حَوْفٌ أَشَدً مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالاً أَوْ رُخْبَاناً) قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ: المَحْدَةِ: الرَّعْةَ.
الجمهما الرَّعْةَ.

## • صحيح.

٥٦٦٣ - (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرَتِ الطَّالِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ النَّائِيَةَ، وَقَعَ مَكَثُوا لِلْنَفْسِهِمُ النَّائِيَةَ،

٥٦٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٣٥٤).

ثُمُّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْفَرَىٰ، حَتَّىٰ قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، وَجَاءَتِ الطَّالِفَةُ الْأَخْرَىٰ، فَقَامُوا فَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَمُوا لِأَنْفَيهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ فَيْ فَسَجَدُوا مَعْهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ الظَّانِيْنَ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعاً فَصَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْ فَرَكُمُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعاً، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدُ اللهِ فَي وَسَجَدُوا مَعْهُ سَرِيعاً كَاسْرَعِ الإِسْرَاعِ جَاهِداً لا يَأْلُونَ سِرَاعاً، ثُمَّ اللهِ فَي وَسَجَدُوا اللهِ فَي وَسَلَّمُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فِي وَقَدْ شَارَكُهُ النَّاسُ فِي الطَّلاةِ كُلُهَا. [لاكتاء]

وعند أحمد: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ صَلَاةً الْخَوْفِ بِنَاتِ الرُّقَاعِ مِنْ نَحْلٍ، قَالَتْ: فَصَدَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ صِدْعَبْنِ، فَصَفَّتُ طَائِفَةٌ وَرَاءهُ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ تُجَاهَ الْعَدُود...
 الحديث.

#### • كلاهما حسن.

٥٩٦٤ ـ (ن) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمْ صَلَّىٰ بِهِمْ صَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفَّ خَلْقَهُ، صَلَّىٰ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَحْحَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ مَوْلَاءِ حَتَّىٰ قَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولِيَكَ فَقَامُوا مَقْامٍ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولِيكَ فَقَامُوا مَقَامٍ مَقْلَامٍ أَصْحَدَتَيْنِ، أَرْسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمِّ سَلَمَ، فَكَانَتُ لِللَّبِي ﷺ رَكُعتَانِ وَلَهُمْ رَخُعةً .
[1018 م 108]

وفي رواية: أنَّ رَسُولَ اللهِ شَخْ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً
 الْخَوْفِ، فَصَلَّىٰ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُو فَصَلَّىٰ بِهِمْ

١٦٦٥ وأخرجه/ حم(١٤١٨٠) (١٤٤٣٦) (١٥٠١٩).

رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْآخَرِينَ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَمَ.

• صحيح.

• • • • (د) عَنْ عَلِد اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ صَلَاةَ الْحَوْفِ، فَقَامُوا صَفَّا حَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُونَ فَقَامُوا اللهِ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا اللهَ مَثَامَهُمْ، وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاهِ الْعَدُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِي ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، مَقَامَهُمْ، وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاهِ الْعَلْمُوا فَقَامَ النَّبِي ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا، فَقَامُوا مَقَامَ أُولِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُودِ. وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوا لِأَنْفُسِهِمْ أُولَئِكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوا لِأَنْفُسِهِمْ الْتَعْدُودِ. وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَىٰ مَقَامِهِمْ، فَصَلَّوا لِأَنْفُسِهِمْ اللهِ الل

• ضعيف.

٥٦٦٦ - (د) عَنْ خُصَيْفِ: وَصَلَّىٰ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمُرةً هَكَذَا، إِلَّا أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ، مَضَوْا إِلَىٰ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ مَوْلَاءِ فَصَلَوْا الأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ مَقَامِ أُولِئِكَ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ مَقَامِ أُولِئِكَ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً،
[د182]

• ضعيف.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

٥٦٦٥ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٦١) (٣٨٨٢).

٣٠٦٥ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بَتَحْلٍ، فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَرْرَتُ بُنُ الْحَارِثِ حَتَّىٰ قَالَ (اللهُ ﷺ بِالسَّيْفِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَكِو، مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي)؟ قَالَ: كُنْ تَحَشِر آجِدِ، فَاكَ: (اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ إلّا اللهَ)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِمْنِي أَعَامِدُكُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلّا اللهَ)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِمْنِي أَعَامِدُكُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهَ)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِمْنِي أَعَامِدُكُ أَنْ لَا أَعُونَ مَعَ قَرْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَىٰ أَضُحَامِ قَالَ: قَلْ جَنْكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

### • حديث صحيح.

779 - (حم) عَنْ رَئْدِ بْنِ تَابِتِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّةً النَّسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ النَّاسُ صَلَاةً الْخَوْفِ بِنِي قَرَدٍ، أَرْضٌ مِنَ ارْضٍ بَنِي سُلَيْمٍ، فَصَفَّ النَّاسُ عَلَفْهُ صَفَّيْنِ: صَفَّا يُوازِي الْعَدُوّ، وَصَفًا خَلْفُهُ فَصَلَّىٰ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَحْعَةً، ثُمَّ نَكَسَ هَوْلَاءٍ، وَهَوْلَاءٍ إِلَىٰ مَصَافَ هَوْلَاءٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً أَخْرَىٰ.

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

# ٣ \_ باب: من قال بتأخير الصلاة

• ٥٩٠٠ - (حر) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ، عَلَى الطَّلَاةِ صَلَّوا إِيمَاءَ كُلُّ الْمِرِئِ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ، أَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ، أَوْ يُأْمَنُوا فَيْصَلُوا رَحْمَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا الصَّلَاةِ رَحْمَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا الصَّلَوْا رَحْمَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا اللَّهِ عَلَى التَّحْدِيرُ، وَيُؤْلُمُ التَّحْدِيرُ،

وقال أنس : حَصَرتُ عِنْدَ مُناهَصَةِ حِصْنِ الشَّعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ الْشَتَوَ عِنْدَ مُناهَصَة عَلَىٰ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يُقْدِرُوا عَلَىٰ الصَّلَاةِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَىٰ، فَقُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنَسُ: وَمَا يَسُرُنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا مُوسَىٰ، فَقُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنَسُ: وَمَا يَسُرُنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا يَسُرُنِي وَيِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا يَسُرُنِي وَيَلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا يَسُرُنِي وَيَلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا يَسُرُنِي وَيَلْهَ اللهِ الحَوف، باب ٤٤

١٧٧٥ - (خ) وَقَالَ الْوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةً شُرَحْبِيلَ بْنِ
 السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَةِ فَقَال: كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوفَ الشَّوْتُ.

وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يُصَلِّبَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ؛ إِلَّا فِي بَنِي قُرْيْطُلَة). [صلاة الخوف، باب ٥].

٥٩٧٣ - (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ. [ط٣٤٤]

• موقوف على ابن المسيب.

العبارات

الكِتَابُ الثَّامِنْ

قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر



## ١ \_ باب: قصر الصلاة

٥٦٧٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أَمْ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاة حِينَ فَرَضَهَا، رَكْمَتَئِنِ رَكْمَتَئِنِ، فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقِرَّتْ صَلَاة الشَّفَر، وَزِيدَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقِرَّتْ صَلَاة الشَّفَر، وَزِيدَ فِي صَلَاة الْحَضْر.

وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكُمُتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبُعاً، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَىٰ الأَوَّالِ. [خ٣٩٥]

زاد عند الدارمي: فَقُلْتُ: مَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّمَر؟ قَال: إِنَّهَا تَأْوَلَتْ كَمَا تَأْوَل عُضْمَانُ.

وفي رواية لأحمد: قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رُكْتَتْيْنِ رَكْتَتَيْنِ بِمَكَة، فَلَمَّا قَدِمْ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْتَيْنِ رَكْتَتَيْنِ إِلَّا الْمَدْرِبَ فَلَمَّا قَدِمْ رَسُولُ الله ﷺ إلَّا الْمَدْرِبَ فَإِلَا فَيْعَرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهِمَا. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا سَافَق صَلَى الصَّلَاةَ الْأُولَىٰ.
 تملى الصَّلَاة الأُولَىٰ.

وفي رواية له: كَانَ أَوُّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 الصَّلاةُ رُحْتَنَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمُغْرِبُ، فَإِنَّهَا كَانَتُ ثَلَاثًا.

٥٩٧٤ ـ وأخرجه/ د(١١٩٨)/ ن(٢٥٦ ـ ٤٥٤)/ مي(١٥٠٩)/ ط(٣٣٧)/ حم(٢٢٥٥٢) (٢٦٢٨٢).

٥٧٥ - (ق) عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِ ﴾
 بِالمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ (١٠ رَفَعَتْنِ. [ ١٥٩٥ / ١٠٩٥].

١٩٧٦ - (م) عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَادِ نَبَيْكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْمَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْمَةً.

٥٦٧٧ - (م) عَنْ مُوسَىٰ بْنِ سَلَمَة الْهُلَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّسٍ: كَيْفَ أَصَلُ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: مَا تَعْبُسٍ: كَيْفَ أَصَلُ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَحْعَيْنِ، سُنَة أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

وفي رواية للنسائي: قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةِ وَأَنَا بِالْبُطْحَاءِ مَا تَرَىٰ أَنْ أَصَلَيْ؟ قَالَ: رَكْمَتَيْنِ سُنَّةً أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

م٥٩٧٨ - (م) عَنْ جُمِيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَال: خَرَجْتُ مَعَ شُرُحْبِيلَ بْنِ السَّمْط إِلَىٰ قَرْيَةٍ، عَلَىٰ رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلاً، فَصَلَّىٰ رَعْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ. فَقَال: رَأَيْتُ عَمَرَ صَلَّىٰ بِذِي الْحُلْيَفَةِ رَحُمَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ. فَقَال: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ. [1973]

٥٩٥٥ - وأخسرجــه/ د(٢٠٠١)/ ت(٢٥٤٦)/ ن(٢٥٤٨) مــي(١٥٠٨) (١٥٠٨)/ حم(٢٠٠٧) (١٢٠٧) (١٢٠٩٨) (١٢٠٩٨) (١٢٠٩٨) (١٢٠٧٩).

 <sup>(</sup>١) (بذي الحليفة): فو الحليفة: قرية بظاهر المدينة على طريق مكة بينها وبين المدينة تسعة أكيال. (انظر: «المعالم الأثيرة» لشراب).

۱۹۷۷ه ـ وأخرجه/ ن(۱۶۱۲) (۱۶۲۳) حم(۱۲۸۱) (۱۹۹۲) (۱۹۹۲) (۱۹۳۲) (۱۹۹۳) (۱۹۹۳) (۱۹۹۳) (۱۹۹۳) (۱۹۹۳)

۸۷۸ه و أخرجه/ ن(۱٤٣٦)/ حم (۱۹۸) (۲۰۷).

٥٦٧٩ ــ (م) عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيْ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاقِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ فَرَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاقِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً فَرَالِيخَ ــ شُخبَةُ الشَّاكُ ــ صَلَّىٰ رَحْعَتَشِن. [٦٩٨]

• ٥٦٠ ـ (م) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أَمْيَةً فَالْ: فُلْتُ لِعُمْرَ بْنِ الْحَقَّابِ: وَلَلْتَ لِعُمْرَ بْنِ الْحَقَّابِ: وَلَيْتَكُمُ اللَّيِنَ كَمْرَأَ ﴾ [النساء:١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِيْتُ مِمَّا عَجِيْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبُلُوا مَرَدُلُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبُلُوا مَرَدُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبُلُوا مَرَدَّتُهُا.

#### \* \* \*

٥٦٨١ - (ت ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ
 مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّىٰ
 رَكْعَيَّن .

ولفظ النسائي: «مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ» و «بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ».

#### • صحيح.

٥٦٨٧ ـ (ن جه) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضْرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةً السَّمْرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَجِي!

**٥٦٧٩** وأخرجه/ د(١٢٠١)/ حم(١٢٣١٣).

۱۸۱۹ - وأخرجه/ حم (۱۸۵۲) (۱۱۹۹) (۳۳۱۷) (۳۳۳) (۳۶۹۳) (۳۶۹۳).

۲۸۲۵\_ وأخرجه/ ط(۲۳۳)/ حم(۵۳۳۳) (۵۲۸۳) (۲۲۵۳).

إِنَّ اللهَ عَجْكَ بِمَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً ﷺ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئاً، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا [ن٦٤٦] جه ٢٩٦٦]

□ وفي رواية للنسائي: قَالَ: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ فَيْكَ: ﴿ لَلَهُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُهُۥ النساء:١٠١ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَانَا وَنَحُنُ ضُلَّالٌ فَمَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَمَنَا: أَنَّ اللهَ فِيْكُلُ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّي رَحْمَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. [503]

• صحيح.

٥٦٨٣ - (ن) عَنْ عَلْمَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ السَّعَدِينَ اللهِ الل

• صحيح الإسناد.

٥٦٨٤ ـ (ن جه) عَنْ عُمَرَ بِنِ الخطابِ قَالَ: (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكُمَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَتُعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَىٰ رَكُمَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّقَرِ رَكْمَتَانِ، ثَمَامُ غَيْرُ قَصْر) عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدِ ﷺ.

• صحیح. (ن۱۹۱۹، ۱۹۳۹، ۲۵۱۵/ جه۱۰۲۳، ۱۰۲۳

٥٦٨٥ - (حم) عَنْ أَبِي هُونُورَةَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ ﷺ
 فَرَضَ لَكُمْ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيْكُمْ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْن.
 الحم١٩٢٠

صحیح، وإسناده ضعیف.

۱۸۶۵ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۷).

٣٦٨٦ - (حم) عَنِ الضَّخَاكِ بْنِ مُزَاحِم، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النِّي عَبَاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَافَرَ رَكُمْتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبُعاً، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَمَنْ صَلَّىٰ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً؟ كَمَنْ صَلَّىٰ فِي الْحَصَرِ رَحُمْتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: لَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا مَرَةً حَيْثُ صَلَّىٰ رَحُمْتَيْنِ، وَصَلَّىٰ النَّاسُ رَحُمْةً رَخُعَةً. [حر٢٢٢، ٢٢٦١، ٢٢٦١]

## • إسناده ضعيف.

٥٦٨٧ - (حم) عَنْ أَبِي حَنْظُلَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَ اعْنِ الصَّلَاةِ فِي السَّقْرِ رَكْمَتَانِ، فُلْنًا: إِنَّا عَنْهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّقْرِ رَكْمَتَانِ، فُلْنًا: إِنَّا آيِنُونَ، قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ. [ - ٢٥٥٥، ١٣١٥، ١٥٨٦، ٢٥١٥، ١٣٥٩]

# • صحيح لغيره.

□ وفي رواية: عَنْ ثُمَامَةً بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَّا صَلَاةً الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا،
فَقُلْنَا: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: رَحْعَتْيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا،
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَاناً
نَجْتَعِعُ فِيهِ وَنَبِعُ فِيهِ، وَنَمْكُكُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةً لَلِلَةً فَقَالَ:
يَا أَيُهَا الرِّجُلُ! كُنْتُ بِأَذْرِيجَانَ - لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُو أَوْ شَهْرَيْنِ -،
فَرَأَيْشُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَحْعَتَيْنِ، وَلَمَّتَيْنِ، وَرَأَلِثُ نَبِعَ اللهِ ﷺ نَصْبَ عَيْنِي
يُشْلِيهِمَا رَحْعَتَيْنِ، فُمَّ نَرَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لَلْقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ
يَشْلُهِمَا رَحْعَتَيْنِ، فُمَ نَرَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لَلْمَاتُ كُنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ
السَّوَةُ حَمَنَكُمْ ﴾ [الاحزاب: ٢١].

## • إسناده حسن.

مهمه ما خَن أَبِي مِجْلَزِ قَالَ: صَلَّىٰ أَبُو مُوسَىٰ بِأَصْحَابِهِ، وَهُوَ مُرْتَجِلٌ مِنْ مُكَّةً إِلَىٰ الْمُدَينَةِ، فَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ رَكْمَتَیْنُ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ

فَقَرَأَ مِائَةَ آيَةِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي رَكْعَةِ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَال: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَتِي حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ قَدَمَهُ، وَأَنْ أَضْنَعَ مِثْلُ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

• رجاله ثقات.

• ٥٦٨٩ - (حم) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: أَنَّ فَتَىٰ سَأَلَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّقْرِ، فَاحْفَظُوا عَنِّي: مَا الْفَقَىٰ سَأَلَئِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّقْرِ، فَاحْفَظُوا عَنِّي: مَا سَأَفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّقْرِ، فَاحْفَظُوا عَنِّي: مَا سَأَفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّقْرِ، فَاحْفَظُوا عَنِّي: وَكَمْتَئِنِ رَجْعَتَٰنِ رَجْعَتَٰنِ رَجُعَتَٰنِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَعْرَبِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَعْرِبَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِيَّةِ اللهِ اللهِ

ثُمَّ غَزَوْتُ مَعَ آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَحَجَجْتُ وَاعْتَمَرْتُ، فَصَلَّىٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاعْتَمَرْتُ، فَصَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ، وَمَعَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَصَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ وَلَا لِمُعْرِبَ ـ وَمَع عُنْمَانَ عَلَىٰ صَلَّىٰ وَمُنْ رَكْمَتَيْنِ : إِلَّا الْمَعْرِبَ ـ وَمَع عُنْمَانَ عَلَىٰ صَلَّى وَمُنْ يَعْمُدُونَ لِلَّا الْمَعْرِبَ ـ فُمَّ إِنَّ عُمْمَانَ عَلَىٰ صَلَّىٰ مَعْدَ إِلَى أَرْبَعاً . [40/10،10/10،10/10]

• إسناده ضعيف، ولبعضه شواهد.

[وانظر: ٤٠٩٨].

## ٢ ـ باب: مدة القصر ومسافته

□ وفي رواية للبخاري: اقمنا مع النبي ﷺ عشراً'' نقصر الصلاة. [خ٢٩٧]

🔳 زاد الدارمي: وذلك فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

مَّرَ وَ عَنِ الَّذِي عَبَّاسِ عَنَّا قَالَ: أَقَامِ النَّبِيُ ﷺ يَسْعَةَ عَشَرَ يَشْعَهُ عَشَرَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ ﷺ يَسْعَةً عَشَرَ وَصَرْفًا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمُمُنَا. [خ-١٠٠٨] يَقْصُرُ، فَيَخْرُ، فَيَخْرُ إِذَا سَافَرُنَا وَسِنْعَةً عَشَرَ وَصَرْفًا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمُمُنَا.

□ وفي رواية له: قال: أقام النَّبِيُ ﷺ بمكةً تسعةً عشرَ يوماً يصلي ركعتين . [غ٢٩٨]

الترمذي، وابن ماجه: فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّيْنَا أَرْبَها.
 أَرْبَها.

■ وفي رواية لأبي داود: سَبْعَ عَشْرَةَ.

١٩٤٥ - (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أنهما كَانَا يَقْصُوانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
 الخ. تقصير الصلاة، باب ٤٤ لخ.

<sup>. 740</sup> و أخــرجــه/ د(١٢٣٧)/ ت(١٥٤٨)/ ((١٤٥١) (١٤٥١)/ جـــه(١٠٧٧)/ مي (١٥١٠)/ حبر(١٢٩٧٥) (١٢٩٧٥) (١٤٠٠١).

<sup>(</sup>۱) (عشراً): قال القاضي عياض: عند النسفي: بضع عشرة، وهو الصواب. ۲۹۱۱ ـ وأخرجـ/ د(۱۲۲۰) (۱۲۳۰/) ت(۵۶۹) (۲۵۶۸)/ جـه(۱۰۷۵)/ حـم(۱۹۵۸) (۲۷۸۸) (۲۸۸۳) (۲۸۸۶).

٥٦٩٣ \_ (خـ) عَنْ عليَّ: إنه خَرَجَ فَقَصَرَ وَهُو يَرَىٰ الْبُيُوتَ، فَلَمَّ رَجُمَ قِيلَ لَهُ: فَلَمَّا رَجَمَ قِيلَ لَهُ: هَلِيهِ الْكُوفَةُ، قَالَ: لَا، حَتَّىٰ نَدُخُلَهَا.

[خ. تقصير الصلاة، باب ٥]

\* \* \*

مُوكَ وَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [د٥٦٣] يَتُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

• صحيح

مَوْمَ مَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَذِهِ الْمُدِينَةِ، لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَتُعْتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ. [م-٢٠٦٧]

• حسن صحيح.

• ضعيف.

**١٩٩٧ ـ (د ن جه)** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. [د١٣٣١/ ١٤٥٢/ جـ٢٧٦]

• ضعیف منکر.

٥٩٩٤ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٣٩). ٥٩٩٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٦٣).

۱۹۲۵ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۸۷۸).

٥٦٩٨ ـ (حم) عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَرَى بِنْ أَهْلِهِ لَهُ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْن، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

[حم ٢١٥٧، ٢١٦٠، ٢١٥٠ و٣٣٤]

• إسناده صحيح.

• إسناده ضعيف.

٧٠٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ إِذَا
 خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

• إسناده صحيح.

٥٧٠١ - (ط) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَىٰ
 ريم، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.

□ وفي رواية: إِلَىٰ ذَاتِ النُّصُبِ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ نَحُوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ يُوْدِ. [ط.٤٩]

• إسناده صحيح.

٧٠٢ - (ط) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَيَقْضُرُ الصَّلَاةَ.

□ وفي رواية: كَانَ يَقْضُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ.

• إسناده صحيح. [ط٣٤٣، ٣٤٣]

٥٧٠٣ ـ (ط) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمْرَ الْبَرِيدَ، فَلَا
 يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

٥٧٠٤ ــ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَنْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّالِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّالِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةً وَالطَّالِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةً وَجُدَّةً.
[ط-٣٤]

• إسناده منقطع.

٥٠٠٥ - (ط) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ
 يُقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْتاً، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ النَّتَيْنِ
 قَطْرَةَ لَلْلَةً.

• إسناده صحيح.

مَّرَ أَفَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ اللهِ عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمْرَ أَفَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقُصُرُ الصَّلاَةِ؛ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَها مَعَ الْإِمَام، فَيُصَلِّيها بِصَلاتِه. [ط١٣٣]

• إسناده صحيح.

٥٧٠٧ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَمَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ؛ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. [ط٣٤٨]

٥٧٠٨ - (ط) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ
 مَحَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمُ سَفْرٌ.
 [48٣]

• إسناده صحيح.

٥٧٠٩ - (ط) عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ

عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّىٰ لَنَا رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا. [ط٥٦] • إسناده صحيح.

# ٣ \_ باب: قصر الصلاة بمنيّ

٧١٠ \_ (ق) عَن ابْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴾ بِمِنىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ [٦٩٤٥ /١٠٨٢ -]

- ولمسلم: وَعُثْمَانُ ثَمَانِي سِنِينَ، أَوْ سِتَّ سِنِينَ.
- □ وله: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الإِمَامِ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن. .
- وفى رواية لأحمد: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ وَمَعَ عُمَرَ، فَكَانَا لَا يَزِيدَانِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا ضُلَّالاً فَهَدَانَا اللهُ بِهِ، فَبِهِ نَقْتَدِي. [حم ٥٦٩٨، ٥٦٩٨]

٥٧١١ ـ (ق) عَنْ حارِثَةَ بْن وَهْبِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ،

آمَنَ ما كَانَ<sup>(١)</sup>، بِمِنيٰ رَكْعَتَيْن. [٦٩٦٥ /١٠٨٣٠]

□ وفي رواية للبخاري: ونحنُ أكثرُ ما كنَّا قطُّ وآمَنُهُ. [خ٦٥٦] □ ولمسلم: قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بمِنى،

٥٧١٠ وأخرجه/ ن(١٤٤٧) (١٤٤٩) (١٤٥٠)/ مي(١٥٠٦) (١٨٧٥)/ ط(٣٥٠) (٩١٨) مرسلاً)/ حبر(۲۲۵) (۲۲۵) (۲۲۸) (۲۸۸) (۲۸۸) (۲۱۵) (۲۱۵) (+370) (007F) (F07F) (Y07F).

٥٧١١ه وأخرجه (١٩٤٥) ت (١٨٨١) مين (١٤٤٤) (١٤٤٥) حرم (١٨٧٢٧) .(١٨٧٣٢) (١٨٧٣١).

<sup>(</sup>١) (آمن ما كان): أي: في أكثر الأوقات أمناً. فليس القصر مختصاً بالخوف.

وَالنَّاسُ أَكْثُرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٥٧١٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا عُشْمَانُ بْنُ عَشَّانَ بْنُ عَشَّانَ بْنَ عَشَّانَ ﷺ بِمِنىٰ أَرْبَعَ رَكْمَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ﷺ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِمِنىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَخْرٍ ﷺ بِمِنىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ بِمِنىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ بِمِنىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ رَبْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ رَبْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعْ وَعُمَّانِ مُتَقَبِّلْتَانِ. [ح١٨٥٠] م ١٩٥٦]

٧١٣ - (د) عَنِ الرُّفْرِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنْىٰ مِثْلُ أَجْلِ الْأَعْرَابِ، لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذِ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ لِيُعَلَّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ.
الطَّلَاةَ أَرْبُعٌ.

• حسن.

٥٧١٤ - (ن) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنْل وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُنْمَان رَكْعَتَيْنِ
 صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ.

• صحيح بما بعده.

٥٧١٥ - (ت) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ

٥٧١٢- وأخرجه/ د(١٩٦٠)/ ن(١٤٤٨)/ مي(١٨٧٤)/ حم(٥٩٥٣) (٤٠٠٣) (٤٣٠٤) (٤٤٢٧).

٥٧١٤ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤٦٤) (١٢٤٧٨) (١٢٧١٨).

٥٧١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩٩٥٩).

• صحيح بما قبله.

٥٧١٦ - (د) عَنِ الرُّهْرِيُّ: أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّىٰ بِمِثَىٰ أَرْبَعاً،
 إِنَّهُ أَجْمَعَ عَلَىٰ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجْ.

• ضعىف.

٧١٧٥ ـ (د) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، لِأَنَّهُ اتَّخَلَهَا وَطَناً.

• ضعيف.

٥٧١٨ - (د) عَنِ الرُّهْرِئِ قَال: لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ،
 وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا، صَلَّىٰ أَرْبَعاً. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَبْقَةُ بُعْدَهُ.

• ضعيف.

٥٧١٩ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيدَ أَنَّ عُمْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَىٰ بِمِنْى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكُرُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَمَّلْتُ بِمَكَّةُ مُنْذُ قَيَمْتُ، وَإِنِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَمَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَيَمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ تَأَمَّلَ فِي بَلَدٍ؛ فَلْيُصَلِّ صَلاَةً لَيْمِيمَ لَ صَلاَةً المُغْمِم).
[حم؟٤٤، ٥٥٥]

• إسناده ضعيف.

٧٧٠ - (حم) عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْرَبْيْرِ قَالَ: لَمَّا قَيْمَ عَلَيْهُ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ: لَمَّا قَيْمَ عَلَيْهُ مُكَّةً، قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ رَحُمْتَنْنِ، ثُمُّ الْمُصْرَفَ إِلَىٰ الشَّهْرَ وَالْعَشَاءَ الْآخِرَةَ أَزَيعاً أَرْبَعاً أَرْبَعاً فَإِذَا قَيمَ مَكُّةً صَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً، فَإِذَا فَرَعَ إِلَىٰ مِنْىٰ وَعَرَفَاتٍ قَصَرَ الصَّلَاةً، فَإِذَا فَرَعَ مِن النَّحَجُ وَأَقَامَ بِمِنَىٰ أَتَمَّ الصَّلَاةً، خَتَىٰ يَخُرُجَ مِنْ مَكَّةً، فَلَمَّا صَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ رَحُمْتَيْنِ نَهَصَ حَرَجَ إِلَىٰ مِنْى النَّحَجُ وَعَمْرُو بْنُ عُشَانَ فَقَالاً لَهُ: مَا عَابَ أَحَدُ ابْنَ عَمْكَ فَإِلَىٰ إِنَّهُ عَنْها لَا لَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَعَمْرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَعَلَى اللهِ عَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَعَلَىٰ الْمَعْرِ وَحُمْرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْرِ وَعُمْرَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْرِ وَعُمْرَ عَلَىٰ الْمَعْرِ وَمُعْرَ عَلَىٰ الْمُعْرِ وَمُعَلَىٰ الْمُصْرِ فَصَلَامَا فِيا أَرْبَعالَ إِلَىٰ الْمُصْرِ فَصَلَامَا فِيا أَرْبَعالَ إِلَىٰ الْمُصْرِ فَصَلَامَا فِيا أَرْبَعالَ إِلَىٰ الْمُصْرِ فَصَلَّمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْرِقَ وَعُمْرَ عَلَىٰ الْمُعْرِ فَصَالَعَلَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْرِ فَصَالَعَ إِلَىٰ الْمُعْرِ فَصَالَمَا وَعَلَى الْمُعْرِ فَصَالَعَالَ عَلَىٰ الْمُعْرِقَ فَصَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلْمَ الْعَلَىٰ الْمُصْرِ فَصَلَّمَا مِنَ أَلْمَالِهِ الْمُعْرِقِ فَصَلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْرِقَ فَصَالَعَلَى الْمُعْرِ فَصَالَعُلَمْ الْمَالِي الْمُعْرِقِ فَصَالَعُلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْرِقُ فَصَالَعُ الْمَالِي الْمُعْرِقِ فَصَالَعُ الْمُعْلِي فَالِهُ الْمُعْرِقِ فَالْمَالِهُ الْمُعْرِقِ فَالْمَالِهُ الْمُعْلِي فَالِهُ الْمُعْرِقِ فَالْمَالِهُ الْمُعْرِقِ فَالْمَالِهُ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ فَالْمَالِهُ الْمُعْرِقُ الْمَالِعُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي فَالِهُ الْمُعْمِي فَلَ

## • إسناده حسن.

• ولا) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْمُصَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَقَابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَحْمَتَيْنِ، الْمُصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةُ! أَيَتُوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ الْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَيْتُوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، ثُمَّ الْصَرَفَ فَقَالَ بُعْمُ مَلَّىٰ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَتَيْنِ بِمِنَىٰ، وَلَمْ يَبْلُغُنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.
[148]

□ وفي رواية: عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ... مثله.

[وانظر: ٧٥٣٠].

# ٤ \_ باب: التطوع في السفر

٧٢٧ - (ق) عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ
 فَقَالَ: صَجِبْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّعُ أَنَّ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلْ يَوْرَبُولِ اللهِ أَشْرَةُ حَسَنَةً ﴾. اخ ١١٠١م ١٩٥٨]

□ وللبخاري: قال ابنُ عُمْرَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ
 في الشَّفَرِ عَلَىٰ رَحُعْتَيْنِ، وَأَبَّا بَكْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﷺ.
 انج ١١٠٢٤

عي السقو على ربعين، وإبا بحو وعمر وعمان دريك وهد. العالمان الموقعة النا مُحمَّر في السقو على رحفص أبن عاصم قال: صَحِبْتُ البَنَ عُمَرَ في طريق مَكَةً. قال: فَصَلَّى لَنَا الظَّهْرَ رَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ جَاءَ رَحُلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتُ مِنْهُ الْبَقَانَةُ نَحُو حَيْثُ صَلَّىٰ فَرَأَىٰ نَاساً قِبَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ مَوْلاءٍ وَهُ فُلْتُهِ الْبَقْانَةُ نَحُو حَيْثُ فَلَلْ كَلُهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَفْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَفْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَرِدُ عَلَىٰ رَفْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَر وَصُحِبْتُ عُمَر رَحُعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ، وَقَلْ قَالُمْ يَرِدُ عَلَىٰ رَفْعَتْ فَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى رَفْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ، وَقَلْ قَالُ اللهُ: ﴿ وَقَلْ قَالُمْ يَرِدُ عَلَىٰ رَكُمْ يَوْ وَلَلْ اللهُ: ﴿ وَلَمْ لَللهُ اللهُ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ وَصَحِبْتُ عُمْنَانَ قَالُمْ يَرِدُ عَلَىٰ رَكُمْتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَصْهُ اللهُ عَلَى رَكُمْتَيْنِ حَتَّىٰ قَبْصُهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَكُمْ يَوْلُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

٧٧٣ ـ (خـ): وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكُعْتَى الْفُجْرِ فِي السَّفَرِ. [خ. تفصير الصلاة، باب ١٦]

\* \* \*

۷۲۲ه\_و آخرجه/ (۲۲۳)/ ت(3٤٥)/ ن(۱۶۵۷)/ جد(۱۰۷۱)/ حم(۵۲۲) (۲۲۷) (۲۲۹۶) (۲۰۱۲ه) (۵۸۱۵).

<sup>(</sup>١) (يسبح): أي: يصلي النوافل الراتبة قبل الفروض ويعدها.

٧٧٢٤ - (ن) عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَوْيَهُ فِي السَّقَرِ عَلَىٰ رَتُعَتَيْنِ، لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا وَلَا يَعْدَهُا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَمُ.

#### • حسن صحيح.

٥٧٢٥ - (د ت) عَنِ النَّبَرَاءِ بْنِ عَانِبٍ قَالْ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَراً، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْر.
 ١٤٢٢٥] د ١٤٣٢٥]

#### • ضعيف.

٥٧٢٦ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

• منكر، وفي «الزوائد»: إسناده حسن.

٥٧٢٧ ـ (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السُّفَوِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ،

وفي رواية: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَقَلَّعُ فِي السَّفْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
 أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَقَلَّعُ فِي السَّفْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
 أَنِّعْلَمُا.

• ضعيف الإسناد، منكر المتن.

۵۷۲۱ وأخرجه/ ط(۳۵۲).

٥٧٧٥ ـ وأخرجه/ حم(١٨٥٨٣) (١٨٦٠٥).

٥٧٢٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٦٤).

٥٧٢٨ - (ت) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالشَّهْرَ أَرْبَعاً، وَيَعْدَهَا الْحَضَرِ الظَّهْرَ أَرْبَعاً، وَيَعْدَهَا رَكْمَتَيْنِ، وَصَلَّبْتُ مَعَهُ فِي السَّقْرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُمَتَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُمَتَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُمَتَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُمَتَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُمَتَيْنِ وَيَعْدَهَا رَكُمَتَيْنِ وَلَمْ يُصِلُّ بَعْدَهَا شَيْعًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّقْرِ، هِيَ وِئْرُ سَوَاءً، ثَلَاثَ رَبَعْدَهَا رَكْمَتَيْنِ.

• ضعيف الإسناد، منكر المتن، وقال الترمذي: حسن.

# ٥ ـ باب: التطوع في السفر على الدواب

٥٧٢٩ - (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطْرِيقِ مَكَّه، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا حَشِيتُ الصَّبْحَ نَرَلْتُ، قَالَ مَعْدَ: أَنِنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصَّبْحَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنِنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصَّبْحَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلْيَسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبْحَ فَقَلْتُ: بَلَىٰ وَاللهِ! قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُويرُ عَلَىٰ أَسُولٌ اللهِ ﷺ كَانَ يُويرُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

🗖 وفي رواية لهما: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي

۵۷۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۵۳۳۵).

۱۹۷۹ و أخــر بــه / د (۱۲۲۱ (۱۲۲۱ ) ت (۱۲۷۱ ) بر (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ و ۱۹۱۱ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ ) (۱۹۸۹ )

□ وفي رواية لمسلم: ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ
 البقرة:١١٥]، وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.

□ وله: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّىٰ عَلَىٰ حِمَارٍ، وَهُوَ مُوجِّهٌ إِلَىٰ خَيْرَ.

وفي رواية للنسائي: وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.

وفي رواية لأحمد: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ تَطَوُعاً،
 فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يوتر نَزَل، فَأُوثَرَ عَلَىٰ الْأَرْضِ.

٥٧٣٠ - (ق) عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، عَلَىٰ ظَهْرِ رَاحِلَتِو حَيْثُ تَوَجَهْتُ بِهِ.

[خ۱۰۱۶ (۱۰۹۳)/ م۲۰۱۱

□ وفي رواية للبخاري: يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجُو تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَكُ ذلِكَ في الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ. [٢٠٩٧]

٥٧٣١ - (ق) عَنْ أَنسِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنساً حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقَيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّقْدِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَوَجُهُهُ مِنْ ذَا النَّجَانِ - يَعْنِي: عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ -، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ ثُصَلِّي لِقَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُكَ رُصُلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُكَ رُسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ، لَمْ أَفْقَلُهُ. لـ ١٠٠٠/ ٢٠١٠م ٢٠١٠م.

٩٣٠- وأخـرجـه/ مـي(١٥١٤)/ حـم(٢٧٢٥١) (١٨٢٥١) (٢٨٢٥١) (١٥٩٢٥) (١٥٧٠١).

٥٧٣١ ـ وأخرجه/ حم(١٣١١٣).

٥٧٣٢ - (خ) عَنْ جَابِر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى، يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسَتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. [خ٤٠٠] وفي رواية: أَنَّ ذلكَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَار، وكانَ مُتَوَجِّهاً قِبَلَ الْمَشْرِقِ. [٤١٤٠خ]

■ ولفظ أبي داود، والترمذي: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَاجَةِ. قَالَ: فَجِنْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

٥٧٣٣ ـ (د) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ حَيْثُ وَجُّهَهُ رِكَابُهُ. [corr/]

• حسن.

 ٥٧٣٤ - (د) عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَظَاء بْنِ أَبِي رَبَاح: رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَىٰ الدَّوَابِّ؟ قَالَتْ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شدَّة وَلَا رَخَاء.  $\Gamma_{L}\Lambda \gamma \gamma \gamma \gamma$ 

• صحيح.

٥٧٣٥ ـ (ن) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّم،

٥٧٣٧ - وأخرجه/ د(١٢٢٧)/ ت(٥٥١)/ ن(١١٨٨)/ جه (١٠١٨)/ مي (١٠١٨) حم (١٥٠٧١) (١٤٢٠٠) (١٤٥٣٣) (١٤٢٧٢) (١٤٠٠١) (١٤١٥٦).

٥٧٣٣ \_ وأخرجه/ حم(١٣١٠٩).

٥٧٣٥ - وأخرجه/ حير(١٢٢٧٧).

عَلَىٰ حِمَارٍ، وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ، وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ. [٧٤٠٠]

• حسن صحيح، وقال النسائي: موقوف.

٥٧٣٦ - (حم) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً أَبْصَرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ رَاكِباً؟ فَقَالَ: نَمَمْ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ الشَّتَرَىٰ نَاقَةً لِيَدْعُوَ اللهِ ﷺ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ سَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا لَهُ.

• إسناده ضعيف.

٥٧٣٧ ـ (حم) عَنِ الْهِرْمَاسِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ بَعِيرِ نَحُو الشَّام.

• إسناده ضعيف.

٥٧٣٨ - (حم) عَنْ شُقْرَانَ - مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: رَأَيْتُهُ - يَمْنِي: النَّبِيِّ ﷺ - مُتَوجِّها إلَىٰ خَيْبُرَ عَلَىٰ حِمَارٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ يُومِئِ
 إيمَاء.

• حديث صحيح لغيره.

٥٧٣٩ ــ (حم) عَن أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (الصَّلَاةُ
 عَلَىٰ ظَهْرِ اللَّااتِةِ فِي السَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا). [حم٢ ١٩٧٠]
 إسناده ضعيف.

٥٧٤٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ وَعُوْوَةً بْنَ
 الزُّبْيْرِ وَأَبًا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَتَنَقُلُونَ فِي السَّفَرِ. [ط٣٥٦]
 ٥٧٤١ ـ (ط) عَنْ مَالِك قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عُمَرَ كَانَ يَرَىٰ ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلا يُنْكِرُ عَلَنْه . [ط٤٥٣]

• إسناده منقطع.

٧٤٢ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَر، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَىٰ غَيْرٍ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ. [ط٣٥٧]

# ٦ - باب: الجمع بين الصلاتين في السفر

٧٤٣ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ، يُؤخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العشاء. [خ۱۰۹۱ و۱۰۹۲/ م۲۰۳]

□ وزاد في رواية البخاري: قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْدُ. عُمَرَ عَنْهَا نَفْعَلُهُ، إذَا أَعْجَلُهُ السَّنُّ.

وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُؤْدَلِقَةِ. قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ المَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ صَفِيةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سدْ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سدْ، حَتَّىٰ سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَائَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّمُّ.

۳۷۷۰ و أخرر جـه/ د(۱۲۰۷)/ ت(۵۵۰)/ ن(۹۱۱) (۹۷۰ - ۹۹۰)/ مـی(۱۵۱۷)/ ط(۲۳۱)/ حــــ(۲۲۲) (۲۶۵۶) (۲۵۵۸) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰) (۵۲۰۵) (۵۲۰۵) (F100) (1PV0) (ATAO) (30TF) (VOTF).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَعْجَلُهُ السَّيْرُ، يُوخَّرُ المُغْرِبَ فَيُصَلِّهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلْمَا يَلَبَثُ حَتَّىٰ يُقِيمَ الْعَشَاء، فَيْصَلِّبَهَا رَتُعَتَيْن، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَغَدَ الْعِشَاءِ، حَتَّىٰ يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

□ وفي رواية لهما: جَمَعَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
 بِجَمْع. ولفظ مسلم: بالمُؤْوَلِقَةِ.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ أَسْلَمُ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَهُمْ بِطَرِيقِ مَكَّةً، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةً وَجَعٍ، عُمْرَ رَهُمْ بِطَرِيقِ مَكَّةً، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةً وَجَعٍ، فَأَسَرَعَ السَّيْرَ حَقَّىٰ إِذَا كَانَ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّفَقِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ المُعْرِبَ وَالْتَمَةَ، يَجْمُمُ بَيْنَهُمَا.
[خ.٠٠٠].

■ زاد في رواية للنسائي: أو حَزَبهُ أَمْرٌ.

عُنه وَ قَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا التَّحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخْرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ وَقْتِ الْمُصْرِ، ثُمُّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُرتَعِلَ، صَلَّىٰ الظُّهْرَ ثُمُّ رَكِّهِ وَحَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُرتَعِلَ، صَلَّىٰ الظُّهْرَ ثُمُّ رَكِبَ. [۲۷۱۱) (۱۱۱۱) م

وفي رواية لمسلم: وَيُؤخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
 العِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

٥٤٢٥ - (خـ) عَنِ إبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْجِشَاءِ.
 المَعْرِبِ وَالْجِشَاءِ.

<sup>9416</sup> ـ وأخرجه/ د(۱۲۱۸ (۱۲۱۹)/ ز(۵۸۰) (۹۳۰)/ حم(۱۳۵۸) (۱۳۵۹). 940هـ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۷۶) (۲۸۸۸).

٧٤٦ ـ (خــ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاقِ المُغْرِبِ وَالْمِشَاءِ فِي السَّفَرِ. [ ١١٠٨ معلقاً]

■ ونص أحمد: كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ [حم1840] فِي الشَّفَرِ.

٧٤٧ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْمُصْرِ، الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةِ سَافَرَهَا، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمُصْرِ، وَالْمِشَاءِ.
[م٧٠]

قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتُهُ.

٥٧٤٨ ـ (م) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَهِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَهِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَهِيعاً،

قال أبو الطفيل: فقلتُ: ما حملَهُ علىٰ ذَلكَ؟ قالَ فَقَالَ: أرادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أَمَّتُهُ.

وزاد غير ابن ماجه والترمذي: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْماً، ثُمَّ خَرَجَ
 فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً. ثُمَّ دَحَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ الْمُغْرِبَ
 وَالْعِشَاء جَمِيعاً.

#### \* \* \*

٥٧٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٢٥٢٥).

۵۷۴۸ و آخــرجــه/ د(۲۰۲۱)/ ت(۵۵۶م)/ ز(۸۵۸)/ جـــ(۱۰۷۰)/ مــــــــ(۱۰۷۵)/ حم(۱۱۹۹۷) (۲۲۰۱۲) (۲۲۰۲۲) (۲۲۰۲۲) (۲۲۰۲۲) (۲۲۰۷۷).

٥٧٤٩ - (د ت) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي عَزْوَة تَبُوكَ، إِذَا رَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلِ أَنْ يُرْتَجِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْمُصْرِ. وَفِي وَإِنْ يُرْتَجِلُ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَفِي الشَّمْسُ أَخْرِ الظَّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ. وَفِي الْمُعْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ: إِنْ عَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَلِنْ يُرْتَجِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْمِشَاءِ، وَإِنْ يُرْتَجِلُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْرَ الْمَعْرِبَ حَتَّى يَنْزِلُ لَلْعَصْرِ عَلَى اللَّمْسُ أَخْرَ الْمَعْرِبِ عَلَى المَعْرِبِ عَلَى اللَّهْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المَعْرِبِ عَلَى الْمَعْرِبِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْعُلِيْلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

## • صحيح.

• ٥٧٥ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: . . . مثل حديث مُعَاذِ . [١٢٠٨]

٥٧٥١ - (د) عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ: أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَوْذَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الشَّمَقِ (١) نَوْلَ قَالَ: يبِرْ، يبرْ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمَقِ (١) نَوْلَ قَصَلَىٰ الْمَعْدِب، ثُمَّ الْتَظَفَر حَتَّىٰ غَابِ الشَّمْقُ وَصَلَّىٰ الْمِشَاء، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ، صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي لِكَ أَنْهِ وَاللَّيْكَةِ مَبِيرَةً ثَلَاثٍ.

وفي رواية عَنْ نَافِعِ: قَالَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ لَـٰ وَنَٰكَ وَعُنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ لَنَوْلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

٧٠٧٢ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: غَاتِتِ الشَّمْسُ وَأَتَا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَسِرْنَا فَلَمَّا وَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَىٰ قُلْنَا: الصَّلَاةُ، فَسَارَ حَشَّىٰ عَلْنَا: الصَّلَاقُ، فَسَارَ حَشَّىٰ عَابَ الشَّفَقُ، وَتَصَوَّتِ النُّجُومُ، ثُمَّ إِلَّهُ نَزْلَ فَصَلَّىٰ الصَّلَائَيْن جَمِيعاً،

٥٧٤٩ وأخرجه/ حم(٢٢٠٩٤).

٥٧٥٠ وأخرجه/ حم(٣٤٨٠).

٥٧٥١ (قبل غيوب الشفق): قال الألباني: شاذ، والمحفوظ: بعد غياب الشفق.

ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ الشَّيْرُ صَلَّىٰ صَلَاتِي هَذِهِ، يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَئِلِ.

### • صحيح.

٥٧٥٣ ـ (د) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنْ عَلِياً ﷺ عَلَى أَلِهِ طَالِبٍ: أَنْ عَلِياً عَلَى كَانَ إِذَا سَافَرَ، سَارَ بَعْلَمَا تَعْرُبُ الشَّمْسُ، حَتَّىٰ تَكَادَ أَنْ نُظْلِمَ، ثُمَّ يَنْ فَلِمَ بَعْشَاهِ فَيَتَعَشَّى، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاء، ثُمَّ يَرْتَجِلُ، وَيَقُولُ: هَكُذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضْمُ.
[۱۲۳٤]

#### • صحيح.

ونصه عند أحمد: كَانَ يَسِيرُ حَقَّىٰ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَظْلَمَ،
 نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْمِشَاءَ عَلَىٰ أَثْرِهَا، ثُمَّ يَغُولُ. . . [حـ٣٤٨]

وَمَارِهُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرَ فِي قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَغَرِ، يُرِيدُ أَرْضاً له، فَأَتَّهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ صَفِيَةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدِ لِمَا (') سَفَرِ، يُرِيدُ أَرْضاً له، فَأَتَّهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ صَفِيَةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدِ لِمَا (') وَعَابَبِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، وَكَانَ عَلْهِ يِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَانَ يَهْدِي يِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، فَكَانَ عَلَيْنَ اللهُ الْمَثْوَبَ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ يَرْتُونُ اللهُ اللهُ وَلَنَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَىٰ إِلَيْ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَىٰ إِلَىٰ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَىٰ إِنَّا عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ السَّعْلُ مَا أَنْ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ السَّعِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ السَّعْلِيْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ السَّعِلَىٰ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ السَّعْلَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ السِّعْلِ عَلَىٰ اللهِ السِّعْلِ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ اللهِ السِّعِلَ اللهِ السِّعْلَ عَلَىٰ اللهِ السِّعْلِ اللهِ السِّعِلَ عَلَىٰ اللهِ السِّعْلِ اللهِ السِّعْلِ اللهِ السِّعْلِ اللهُ اللهِ السِّعْلِيْ السِّعْلِ اللهِ السِّعْلِ اللهِ السِّعْلِ اللهِ السِّعْلِ اللهِ اللهِ السِّعِلَ اللهِ السِّعْلِيْنَ اللهِ الْعِلْمُ السِّعْلِ اللهِ الْعَلَالَ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَالَ الللهُ اللهِ السِّعِلَى السِّعِلِ اللّهِ ال

#### • صحيح.

٥٧٥٤ (١) (لما بها): بفتح اللام: أي: للذي بها من المرض الشديد، أو بكسر اللام؛ أي: هي في الشدة والتحب لما بها من المرض.

و ٥٧٥٥ - (ن) عَنْ تَتِيرِ بْنِ قَارَوْنُدَا قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةً أَبِيهِ فِي السَّفَرِ؟ وَسَأَلْنَاهُ: هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةً أَبِيهِ فِي السَّفَرِ؟ وَسَأَلْنَاهُ: هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةٍ لِيَهِ فِي السَّفَرُ إِنَّهَ مِنْ أَيَّامِ اللَّنْيَا، وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةِ لَهُ: إِنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو فِي زَرَّاعَةِ لَهُ: إِنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ اللَّهُ إِنَّ عَلَىٰ مَلَقُولُ الطَّغْفِي، وَلَا كَانَتُ صَلَاةً الطَّغْفِي، قَالَ لَهُ المُؤَدِّنُ! فَلَمْ يَلْتَقِتْ، حَتَّى إِذَا كَانَ صَلَاةً الطَّغْفِي، عَلَى المَّالَاتُ يَوْمُ عَلِيا الرَّحْمَنِ! فَلَمْ يَلْتَقِثْ، حَتَّى إِذَا كَانَ السَّمْنَ، عَلَى إِنَّا المَّلَاثُ فِي صَلَاةً الطَّغْفِي وَالْمُعْمِ، نَوْلَ ثُمَّ مَالَ يَعْمِلِكَ فِي صَلَاةٍ الطَّغْفِرِ وَالْمُحْسِ، فَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَدُّنُ! الصَّمَرَةَ، فَقَالَ : كَيْمُلِكَ فِي صَلَاةٍ الطَّغْفِرِ وَالْمَعْمِ، فَإِنَّا سَلَّمْتُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ الْمُعْرَا اللَّهُ عَلَى إِذَا الشَّمْتِكَتِ الشَّعْرَةِ ، فَوَلَ لُمُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْنَ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْرَ الْمُولِدُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مُنْ الْمُعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُلُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

وفي رواية: أَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:
 لَا، إِلَّا بِجَمْعٍ، . . . ثُمَّ ذكر الحديث وفيه: ثُمَّ أَقَامَ مَكَانُهُ فَصَلَىٰ الْعِشَاءَ الْخَرْةَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، ثُمَّ قَالَ: . . . الحديث. [٥٩٦٥]

• حسن.

٥٧٥٦ - (ن) عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - شَيْعِ مِنْ فُرْنِسْ - قَالَمَ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - شَيْعِ مِنْ فُرْنِسْ أَلُوْلَ قَالَتَ الْمَشْمُسُ هِبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَارَ حَشَّىٰ ذَمَبَ بَيَاصُ الْأَفْقِ وَقَحْمَةُ الْمِشَاءِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ الْمُغْرِبَ ثَلَاثَ رَكْعَاتِ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْعَتَیْنِ عَلَیٰ إِلْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: مَكَلَّىٰ الْمُغْرِبَ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَحْعَتَیْنِ عَلَیٰ إِلْهِمَا، ثُمَّ قَالَ: ٥٩٥٠]

• صحيح.

٥٧٥٧ \_ (ن) عَنْ نَافِع قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْن عُمَرَ مِنْ مَكَّةً، فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ، سَارَ بِنَا حَتَّىٰ أَمْسَيْنَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَقُلْنَا لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّىٰ كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّىٰ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. [ن٥٩٥]

• صحيح.

٥٧٥٨ \_ (د) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ؛ إِلَّا مَرَّةً. [17.93]

• منکر .

٥٧٥٩ ـ (د ن) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ [0171, 1171/ 6790] بِمَكَّةَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرفِ.

□ ولفظ النسائي: فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

 □ عَنْ هِشَام بْن سَعْدٍ: قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ. يَعْنِي: بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ.

• ضعف.

■ وفي رواية لأحمد: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَكَّةً. [10.75=

• ٧٦٠ ـ (جه) عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ

٥٧٥٩ وأخرجه/ حم(١٤٢٧٤).

الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلُهُ شَيْءٌ، وَلَا يَطْلُبُهُ عَلُوُ، وَلَا يَخَافَ شَيْئًا.

• ضعيف.

٧٦١ - (حم) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً هَلْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْمِشَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَمَانَ غَرْدِنَا بَنِي الْمُعْلِقِ. المُمْطَلِقِ. المُعْمَلِقِ. المُعْمَلِقِ.

• إسناده ضعيف.

٥٧٦٧ - (حم) عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْزِلاً فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ؛ أَخْرَ الظُّهْرَ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ، وَإِذَا سَارَ وَلَمْ يَتَهَبَّأَ لَهُ الْمَنْزِلُ؛ أَخْرَ الظُّهْرَ حَلَى يَتَهَبَّأً لَهُ الْمَنْزِلُ؛ أَخْرَ الظُّهْرِ حَالَمَصْرِ. [1912]

• رجاله ثقات رجال الشيخين.

٥٧٦٣ - (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدَّهِ قَالَ:
 جَمَعَ النَّبِيُ ﷺ بَنْ الصَّلاتَيْن يُومَ عَزَا بَنِي ٱلْمُصْطَلِق.

• حسن لغيره. [حم٢٦٨٦، ٦٦٩٤، ١٩٠٦]

٥٧٦٤ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤخِّرُ الظَّهْرَ،
 وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُؤخِّرُ الْمُغْرِبَ، وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي الشَّقْرِ. [-٥٠٣٩]

• إسناده ضعيف.

٥٧٦٥ ـ (ط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَىٰ تَبُوكَ. [48٣]

• إسناده صحيح.

٧٦٦ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اشْدِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمُصْرِ فِي السَّقَرِ؟ فَقَالَ: نَمَمْ، لَا بَأْسَ عَبْدِ اشْدِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمُصْرِ فِي السَّقَرِ؟ فَقَالَ: نَمَمْ، لَا بَأْسَ بِنَرَفَةً.
لِذَلِك، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ صَلَاةِ النَّاسِ بِمُرَفَةً.

٧٦٧ - (ط) عَنْ مَالِك، أَنْهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَعُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْحِشَاءِ. [ط-٣٣٥]

٧٦٨ ــ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَيْدِ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَيْدِ اللهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَرَ الْمُمْرِبَ فِي السَّمْرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: عَرْبَتِ اللهَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْسُ، فَصَلَّىٰ الْمُمْرِبَ بِالْعَقِيقِ. [٨٣٣]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٧٥٣٠، ٧٥٣٠، ٢٥٥٧ بشأن الجمع بمزدلفة].

## ٧ ـ باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر

٥٧٦٩ ــ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَتَمَانِياً: الظُّهْرَ وَالْعُصْرَ، وَالمُغْرِبُ وَالْعِشَاءَ. [خ٥٤٧] (١٥٤٥م

🗆 زاد في رواية لهما: جميعاً.

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: خَطَبْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْماً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَجَعَلَ النَّامُ وَلَا اللَّامُ وَلَا اللَّهُ وَهَا النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ. الصَّلَاةَ. قَالَ: فَجَاءَهُ رُجُلٌ مِنْ بَنِي تَوِيم، لَا

**٥٠٧٩** - وأخرجه / د(١٢١٤)/ ز(٨٨٥) (٩٨٥) (٢٠٢)/ حم(٨٩٨) (١٩٦٩) (١٩٦٨) (١٨٥٦) (٣٩٣) (٧١٤٣). يُغْثُرُ وَلَا يَنْفَنِي: الصَّلَاةَ. الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلَّمُنِي بِالسُّنَةِ؟ لَا أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْمُصْرِ، [م٥٧٥]

- زاد في رواية عند أبي داود: فِي غَيْرِ مَطَرٍ.
- وزاد في رواية للنسائي: أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعُصْرَ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعُصْرَ، وَأَخَّرَ الْمُغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ
- وللنساني: أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ: الْأُولَى وَالْعَصْرَ
   لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ. وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْأُولَىٰ وَالْمَصْرَ ثَمَانِ صَحَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.

٧٠٧٠ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ
 جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، فِي عَبْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. [م٥٧٥]
 وفي رواية: بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ. [م٥٧٥]

زاد عندهم: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخرِجُ أُمَّتُهُ.

٧٧١ - (خـ) عَنْ عَطّاءِ قَالَ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَالْعِشَاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الألباني: هذه الزيادة مدرجة.

۷۷۰ و رَاحْد رِجِهُ (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) تا (۱۲۷۰) ن(۲۰۰) (۱۰۰) ط(۲۳۳)/ حمر(۱۲۹۱) (۱۲۹۳) (۷۰۵۷) (۱۲۳۳) (۱۲۲۳)

٧٧٧ \_ (ت) عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ). [ت١٨٨-] • ضعف حداً.

٥٧٧٣ ـ (حم) عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ [حم٣٩٧] الظُّهُر وَالْعَصْر، وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَر وَالْحَضَر.

• صحيح، وإسناده ضعيف.

٥٧٧٤ \_ (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. [4444]

## ٨ \_ باب: من أتم في السفر

٥٧٧٥ \_ (ن) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً، حَتَّىٰ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! بأبي أَنْتَ وَأُمُّى، قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْظَرْتَ وَصُمْتُ، قَالَ: (أَحْسَنْتِ بَا عَائِشَةُ)! وَمَا عَابَ عَلَيَّ. [15000]

منکر .

## ٩ \_ باب: الوتر في السفر

٧٧٦ - (جه) عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عُمَرَ، قَالَا: سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَر رَكْعَتَيْن، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِتْرُ فِي [11984=] السَّفَر سُنَّةٌ.

• ضعيف جداً.

٥٧٧٦ وأخرجه/ حم(٢١٥٦).

٥٧٧٧ - (جه) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّقْرِ رَكْعَتْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِن اللَّيلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَتَمْ.

• ضعيف جداً.

٥٧٧٨ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ.

• صحيح.

## ١٠ ـ باب: تعجيل الظهر في السفر

٧٧٧٩ - (د ن) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَنْزِلاً لَمْ يُرْتَحِلْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ الظَّهْرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: وَإِنْ كَانَ رَالْ كَانَ رَالْ كَانَ مَنْزِلاً لَمْ يُرْتَحِلْ حَتَّىٰ يُصَلِّي الظَّهْرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: وَإِنْ كَانَ بَنِصْفِ النَّهَارِ.
[د٥٠١/ ١٢٥٠]

• صحيح.

٥٧٨٠ - (د) عَنْ أَنَسِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 فِي السَّفَوِ، فَقُلْنَا: زَالَتِ السَّمْسُ، أَوْ لَمْ تَرُلْ. صَلَّىٰ الظَّهْرَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ.
 [دئتكلَ.

• صحيح.

٧٧٧٥ ـ وأخرجه/ حم(٥٩٠).

۵۷۷۹ و أخرجه/ حم(۱۲۲۰۶) (۱۲۳۰۸) (۱۲۳۰۹).

٥٧٨٠ ـ وأخرجه/ حم(١٢١١١).

## ١١ \_ باب: الصلاة على الدابة في المطر

٥٧٨١ - (ت) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ، فَانْتَهُواْ إِلَىٰ مَضِيقٍ، وَخَصْرَتِ الصَّلَاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَأَذَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ رَاجِلَتِهِ، وَأَقْلَمَ مَثَلَىٰ رَاجِلَتِهِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، يُومِئُ إِيمَاء: يَجْعَلُ الشَّجُودَ وَأَعْمَى مِنَ الرُّكُوع.
[112]

• ضعيف الإسناد.

[وانظر: ٥٢٤٣، ٥٢٤٤].



٧٨١ه ـ وأخرجه/ حم(١٧٥٧٣).



#### ١ \_ باب: السفر قطعة من العذاب

٥٧٨٢ - (ق) عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ هِنَ النَّبِيِّ هِ قَالَ: (السَّفَرُ قِطْمَةٌ مِنَ النَّبِيِّ هِ قَالَ: (السَّفَرُ قِطْمَةٌ مِنَ الْمَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَةُ وَشَرَابَةُ وَتَوْمَةُ، فَإِذَا قَضَىٰ تَهْمَتُهُ' الْ عَلَيْمَجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ).
[14.84] المعالى المنافق ا

■ زاد في رواية لأحمد: (لِأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ وَصَلَاتِهِ وَعِبَاتِهِ…).

if it is a first

٥٧٨٣ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (سَافِرُوا تَصِحُوا، وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا).

• إسناده ضعيف.

# ٢ ـ باب: لا تسافر المرأة إلا مع محرم

٥٧٨٤ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمرَ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (لَا تُسَافِرِ المَمْرَةُ فَلَاتًا؛ إِلَّا مَمَ ذِي مَحْرَم\( ) .
 ١٠٨١) المَرْأَةُ فَلَاتًا؛ إِلَّا مَمَ ذِي مَحْرَم\( ) .

۵۷۸۲ و أخرجه/ جد(۲۸۸۲)/ مي(۲۲۷۰)/ ط(۱۸۳۵)/ حم(۷۲۲۰) (۹۷٤۰). (۱) (نهمته): أي: حاجته.

۵۸۸ ـ وأخرجه/ د(۱۷۲۷)/ حم(٥١٦٤) (٢٩٢٦) (٩٨٦٢) (٢٩٠٠).

<sup>(</sup>١) (إلا مع ذي محرم): المراد بالمحرم: من لا يحل له نكاحها من ذوي قرابتها، أو زوجها.

| [خ۲۸۸]                | ☐ وفي رواية للبخاري: ( <b>فُلَاثَةَ أَيَّام)</b> .                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ | <ul> <li>وفى رواية لمسلم: قَالَ: (لَا يُحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ</li> </ul> |
|                       | لآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ).   |
|                       | □ وفي رواية له: ( <b>فَوْقَ ثَلاثٍ)</b> .                                      |

 وفى رواية لأبى داود: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ، ئُقَالُ لَهَا: صَفَيَّةُ، تُسَافُ مَعَهُ إِلَىٰ مَكَّةً. [LAYVA]

٥٧٨٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِينَ (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ لَيْسَ [خ۸۸۰۱/ م۲۳۹]

 □ وفي رواية لمسلم (مَسِيرَةَ يَوْم). وفي أُخرىٰ: (أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثًا).

وله: (إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا).

■ وفي رواية لأبي داود: ُ (أَنْ تُسَافِرَ بَريداً)<sup>(٢)</sup>. [LOYVI]

٥٧٨٦ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ

٥٧٨٥ \_ وأخر حه/ د(١٧٢٣) (١٧٢٤)/ ت(١١٧٠)/ جه (٢٨٩٩)/ ط(١٨٣٣)/ (1.5.1) (9777) (973A) (350A) (A33P) (.37P) (177Y) (1.0Va)

<sup>(</sup>١) (حرمة): أي: محرم.

<sup>(</sup>۲) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.

٥٧٨٦ وأخرجه/ د(١٧٢٦)/ ت(١١٦٩)/ جه(٢٨٩٨)/ مي(٢٦٧٨)/ حم(١١٠٤٠) (110.0) (118AT) (1181V) (1181.) (118.4) (1178A) (11798) (11011) (1771) (1171) (1110) (11097) (11011) (17711) (11411) (117411) (117411) (117411).

رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي (١٠): (أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمَيْن لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْن: الْفِطْر وَالأَضْحَىٰ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْن: بَعْدَ الَّعَصْر حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ

إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ). [خ٤٢٨١ (١٨٥) م٧٢٨م]

 □ زاد البخاري: وكَانَ \_ أَبُو سَعِيدٌ \_ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

□ وفي رواية لمسلم: (لا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً). وفي أخرىٰ: (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال).

 وفى رواية له: (لَا يَبحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَائَةَ أَيَّام فَصَاعِداً؛ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا). [178.0]

٥٧٨٧ - (حم) عَنْ أَبِي رَافِع أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ فِي بَعْثٍ مَرَّةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اذْهَبْ فَأْتِنِي بِمَيْمُونَةَ)، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّي فِي الْبَعْثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَسْتَ تُحِبُّ مَا أُحِبُّ)؟ قُلْتُ: يَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اذْهَبْ، فَأْتِني بِهَا)، فَذَهَبْتُ، فَجِئْتُهُ بِهَا. [حم٥٢٧١٨]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٧٧٣٣].

<sup>(</sup>١) (آنقنني): أي: أعجبتني.

## ٣ ـ باب: لا يسافر منفرداً

٥٧٨٨ ــ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَوْ يُعْلَمُ النَّاسُ ما فِي الْوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ، ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحُدَهُ). [49٨٣]

\* \* \*

• حسن.

• ٥٧٩ - (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَزَادَ أَنْ يَبْعَنَنِي بِمَالِ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرْيُسْ بِمَكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: (الْقَصِسْ صَاحِباً). قَالَ: فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أَمْيَةَ الضَّهْرِيُّ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَكَ ثُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَتَلْتَعِسُ صَاحِباً، قالَ قُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَتَلْتَعِسُ صَاحِباً، قالَ قَلْتُ: وَجَلْتُ صَاحِباً، قالَ فَقَالَ: (مَنْ)؟ قُلْتُ: رَسُولَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ صَاحِباً، قالَ فَقَالَ: (مَنْ)؟ قُلْتُ: عَمْرُو بُنْ أَمْيَةَ الضَّمْرِيُّ، قالَ: (إِذَا هَبَطْتُ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاخْلَرُهُ، فَإِنَّهُ قَلْ قَلْ الْقَائِلَ: أَخُولَ الْجُرِيُّ، وَلاَ تَلْمُنْهُ) ''.

فَخَرَجْنَا، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ بِالْأَبْوَاءِ قَالَ: إِنِي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَىٰ قَوْمِي بِوَدَّانَ، فَتَلَبَّتُ لِي، قُلْتُ: رَاشِداً، فَلَمَّا وَلَىٰ ذَكَرْتُ قَوْلَ

۸۷۸۵ ـ وأخرجه/ ت(۱۲۷۳)/ جه(۲۷۲۸)/ مي(۲۷۹۱)/ ط(۱۸۲۹) بلاغاً. ۷۸۹۵ ـ وأخرجه/ ط(۱۸۲۱)/ حم(۱۷۶۸) (۲۰۰۷).

٥٧٩٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٤٩٢).

<sup>(</sup>١) مثل مشهور للعرب، وفيه إثبات الحذر، واستعمال سوء الظن.

النَّبِيُ ﷺ فَشَدَدُتُ عَلَىٰ بَعِيرِي حَمَّىٰ خَرَجْتُ أُوضِعُهُ ﴿ مَثَىٰ إِذَا كُنْتُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّكَ اللَّهُ الْمَانُونِ فِي رَفُطِ، قَالَ: وَأَوْضَعْتُ، فَسَبَقْتُهُ، فَلَمَّا رَآئِي قَدْ فُتُهُ انْصَرَفُوا، وَجَاءَنِي، فَقَالَ: كَانَتْ لِي إِلَىٰ قُومِي حَاجَةٌ، قَلَ فُتُكُ الْمَالَ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

• ضعيف.

• ٥٧٩١ - (حم) عن البن عبّاس قال: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَر، فَاتَّبَعُهُ رَجُلُانِ وَآخَرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: الْجِعَا الْجِعَا حَتَّىٰ رَدَّهُمَا، ثُمَّ لَجَوَ الْجَعَا الْجِعَا حَتَّىٰ رَدَّهُمَا، ثُمَّ لَجَوَ الْأُوّل، فَقَال: إِنَّ هَنْيُنِ شَيْطَانَانِ، وَإِنِّي لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّىٰ لَرَدَدُهُمَا، فَإِذَا أَنْيَتَ رَسُول الله ﷺ قَافُولُهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُ أَنَّ هَاهُنَا فِي جَمْعِ صَدَفَاتِنَا، وَلَوْ كَانَتُ تَصْلُحُ لَهُ لَبَعْثَنَا بِهَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا فَيها الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَعِنْدُ ذَلِكَ نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْخُلُوةِ.
وب الْخُلُوةِ.

• إسناده صحيح.

٧٩٧ - (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَغُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْائْتَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا فَكَرَّمُّ لَمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْائْتَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا فَكَرَّمُّ لَمْ رَسُولًا لَهُمَّا. [ط٣٦٨]

• مرسل.

<sup>(</sup>٢) (أوضعه): الإيضاع: الإسراع في السير.

## ٤ \_ باب: دعاء السفر

٧٩٣ - (م) عَنِ الْبِي عُمَرَ: أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا السُتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرٍ، كَبَرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: (﴿ شُبْحَىٰ اَلَّهِى سَخَرَ لَلَا اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهَمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمَّ اللَّهَمِّ اللَّهَمَّ اللَّهُمَّ اللَّهَمَّ اللَّهُمَ اللَّهَمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهَمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُو

زاد عند أبي داود: وَكَانَ النّبِيُ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا النَّنايَا
 كَبّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبّحُوا، فَوْضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٥٠).

٥٧٩٤ ــ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 إِذَا سَافَرَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَب، وَالْحَوْرِ (١٠) بَعْدَ

۵۹۳ و أخرجه/ د(۲۰۹۹)/ ت(۳۲۲۷)/ می(۲۲۷۳)/ حم(۲۳۱۱) (۲۳۲۶).

 <sup>(</sup>١) (وما كنا له مقرنين): معنى مقرنين: مطيقين أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.

ر ( ۱۳۰۳ عنود مستثمير الله ناماني إياد تا. (۲) (وعثاء): المشقة والشدة.

<sup>(</sup>٣) (وكآبة) هي: تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٤) (المنقلب) : المرجع.

<sup>(</sup>a) قال الألباني: صحيح دون (فوضعت...).

۵۷۹ و و آخــرجــه/ تد (۳۲۷۳) ز (۳۱۰ و ۵۱۰ ۵) جــه (۳۸۸۸)/ مـــه (۲۲۷۲)/ حمر (۲۰۷۷ و ۲۰۷۷) (۲۰۷۷).

 <sup>(</sup>١) (والحور بعد الكون): أي: الرجوع من الاستقامة إلى النقص. وقيل: هو الرجوع من الايمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية.

قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه، فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كان؟ =

الْكَوْنِ<sup>(٣)</sup>، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَشُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ. [١٣٤٣] □ وفي رواية: يَبْدُأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجَعَ، وَفِيها: (اللَّهُمَّ ! إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّقَرِ).

🗖 وعند النسائي، وابن ماجه، والدارمي: (وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ).

ولفظ الترمذي: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيقَةُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ! إِنِّي الْمُهْلِ، اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُونِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، أَعُودُ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَمِنْ الْحَوْرِ اللَّهَالِي.

#### \* \* \*

و ٥٧٩٥ - (٣) عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّقَرِ، وَالْحَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّقَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّقَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. اللَّهُمَّ! اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَعَوْنُ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّا اللَّهُمَّةِ).

الدرمذي والنسائي في أوله: كَانَ إِذًا سَافَرَ فَرَكِبَ
 رَاحِلَتُهُ، قَالَ إِطْبَعِهِ.. وَمَذَ شُعْبَةُ بِأَصْبَمَهُ ..

زاد في رواية لأحمد بعد (وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْل: وَالْحَامِلُ

أي: أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها.

<sup>(</sup>٧) (بعد الكون): كذا في روايات مسلم، وعند الترمذي: (بعد الكور) إضافة إلى الرواية المذكورة.

والكور: يقال: كار عمامته إذا لفَّها، وحارها إذا نقضها.

٥٧٩٥ ـ وأخرجه/ حم(٩٩٥٩).

عَلَىٰ الظَّهْرِ. اللَّهُمَّ! اصْحَبْنَا بِنُصْح وَاقْلِبْنَا بِلِمَّةٍ...). [حم١٩٢٠]

٥٧٩٦ - (د ت) عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةً قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيّاً رَهِّه، وَأَتِي بِدَاتَةٍ لِيَرْجَبَهَا، فَلَمّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِاسْمِ الله، فَلَمّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ قَلْمًا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: إِسْمِ الله، فَلَمّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ الله وَسَابَحْنَ اللّهِ مَنْ الله مَنْ الله وَسَابَحْنَ اللّه مَنْ الله مَنْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله الله وَسَابَحْنَ الله وَسَابَحْنَ الله وَالله وَسَابَحْنَ الله وَسَابَحْنَ الله وَالله وَالله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَا الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَ

• صحيح.

٧٩٧ - (حم) عَنْ عَلِينٌ هُمْ قَالَ: كَانَ النبي هُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً
 قَالَ: (بِكَ اللَّهُمَّ أَصُولُ، وَبِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَسِيرُ). [حم ١٦٩، ١٩٦٦]

• إسناده ضعيف.

٥٧٩٨ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحُرُجَ إِلَىٰ سَفَرٍ قَالَ: (اللَّهُمَّ ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّقَرِ، وَالْخَلِيقَةُ فِي يَخُرُجَ إِلَىٰ سَفَرٍ قَالَ: (اللَّهُمَّ ! أَنْتَ الصَّاجِيْةِ فِي السَّقَرِ، وَالْخَلِيقَةُ فِي اللَّهَٰ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبُيْةِ (" فِي السَّقَرِ، وَالْحَآبَةِ فِي اللَّهَٰ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبُيْةِ (" فِي السَّقَرِ، وَالْحَآبَةِ فِي

٥٧٩٦ وأخرجه/ حم(٧٥٣) (٩٣٠) (١٠٥٦).

٩٧٩٠ (١) (الضبنة): ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته. والمراد: التعوذ بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة وهو السفر.

الْمُنْقَلَبِ. اللَّهُمَّ الطَّوِلَنَا الْأَرْضَ، وَهَوُنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ)، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ: (لَيْبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ)، وَإِذَا دَحَلَ أَهْلَهُ قَالَ: (تَوْباً تَوْباً لِرَبِّنَا أَوْباً، لَا يُغَاوِرُ عَلَيْنَا حَوْباً). - [حر۲۳۱، ۲۳۱۲]

• حسن كما قال ابن حجر.

## ٥ ـ باب: ما يقول إِذا قفل من سفر حج وغيره

٧٩٩ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ كانَ اللهِ ﷺ كانَ مُول اللهِ ﷺ كانَ الأَرْضِ إِنَّا قَفَلَ مِنْ غَرْوِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةِ يُحَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ فَلَاتَ تَكْبِيرَاتِ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُمْلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَييرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ سَاجَدُونَ، لِرَبِّنَا حايدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَمَوْمَ الأَحْرَابُ صَاجَدُونَ، لِرَبِّنَا حايدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَمَوْمَ الأَحْرَابُ اللهُ وَعْدَهُ).

• ٥٨٠٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتْبَلْنَا مَعْ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَا وَأَبُو طَلْحَةً، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَىٰ نَاقَيهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ: (لَيْبُونَ عَالِيدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ)، فَلَمْ يَزُلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَىٰ فَلِمْنَا الْمَدِينَةِ.
الْمَدِينَةِ.

\* \* \*

٥٨٠١ - (ت) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ

۹۷۹ه و أخرجه/ د(۲۷۷۰)/ ت(۵۰۰)/ مي(۲۸۲۷)/ ط(۲۰۹۰)/ حم(۲۹۵۱) (۲۲۵۹) (۲۳۱3) (۷۷۷) (۲۹۱۹) (۵۲۹۰) (۵۲۹۰) (۵۸۳۰). (۵۸۱ و أخرجه/ حم(۲۸۵۲) (۲۵۸۱) (۲۲۱۸۱) (۱۸۵۲۸) (۲۵۱۸).

سَفَرٍ قَالَ: (آبِيُونَ<sup>(۱)</sup> تَايِيُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). [ت٢٤٠٠]

• صحيح

## ٦ \_ باب: استقبال المسافر

٥٨٠٢ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﴾ مَكَةً، الشَيْعُ اللَّهِ مَكَةً، المُطَلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدُيُو، وَالاَحْرَ عَبْلِدَ أُعْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدُيُو، وَالاَحْرَ عَلْهُ.
الخامه المُعْلَمَةُ

□ وفي رواية: ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ<sup>(١)</sup> عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَشْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثْمَ خَلَفْهُ، وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَيُّهُمْ شَرِّ، أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟. [خ٩٦٦ه].

[وانظر: ٨٢٦٣، ٨٢٦٤، ١٥١٤٤].

## ٧ \_ باب: الصلاة إذا قدم من سفر

٥٨٠٣ ــ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ، فَأَبْطَأْ بِي جَمَلي وَأَعْيَىٰ. .

ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَىٰ المشجِدِ فَوَجَدْنُهُ عَلَىٰ بَابِ المسْجِدِ، قَالَ: (الآنَ قَلِمْتَ)؟ قُلُتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَلَعْ جَمَلَك، فَادْخُلُ فَصَلَّ رُكْعَتْيْن) فَذَخَلْتُ فَصَلَّبَتُ. [خ477 (٤٤٣) (٢٧٥)

<sup>(</sup>١) (آيبون): راجعون.

٥٨٠٢ وأخرجه/ ن(٢٨٩٤)/ حم(٢٢٥٩) (٢٧٠٦) (٣٢١٧).

<sup>(</sup>١) (ذكر شر الثلاثة): أي: ذكروا أن ركوب الثلاثة علىٰ الدابة معاً شر وظلم، وهمل المقدم أشر أو الموخر؟ فأنكر عكرمة ذلك، واستدل بفعل النبي 纖 علىٰ جوازه.

٥٨٠٤ - (ق) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَشْدَهِ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً، فِي الشَّحَىٰ. فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ، فَصَلَّىٰ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَاراً، فِي الشَّحَىٰ. فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ، فَصَلَّىٰ فِيهِ. هذا لفظ مسلم. [٢٠٨٨-٢/ ١٢١].

ولفظ البخاري: كانَ إذا قدمَ مِنْ سَفَرٍ ضحىٰ، دَخَلَ المشجِدَ، فَصَلَّىٰ رَكعتِين قبلَ أَنْ يَجْلِسَ.

\* \* \*

م ٥٨٠٥ ــ (د) عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ، دَحَلَ الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ عَلَىٰ بَابٍ مَسْجِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَمْ فِيهِ رَكْمَتَيْن، ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَىٰ بَثْيَهِ.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ. [د٢٧٨٦]

• حسن صحيح.

## ٨ \_ باب: لا يطرق أهله ليلاً

اَمْلُونُ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ الْمُعَادِّنَ، كَانَ لَا يُدْخُلُ إِلَّا غُذُرَةً أَوْ عَشِيَّةً. الزح ١٨٠٠/ ١٨٣٨]

اَنُ يَطُرُقَ أَهُلُهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَطُرُقَ أَهُلُهُ لَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَطُرُقَ أَهُلُهُ لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۵۸۰٤ - وأخرجه/ د(۲۷۷۳) (۲۷۷۱)/ ن(۷۳۰)/ مي(۲۵۲۰)/ حم(۱۸۷۷۲ ـ ۵۷۷۷۱) (۲۷۱۷۷) (۲۷۱۷۲).

٥٨٠٥ ـ وأخرجه/ حم(٦١٣٢).

۸۰۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۲۳) (۱۳۱۹) (۱۳۵۲۲).

 □ وفى رواية لهما: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إذا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ؛ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً). [0788 -]

□ وفى رواية لمسلم: (حَتَّلَ تَسْتَجِدً(١) الْمُغِيبَةُ(١)، وَتَمْتَشطَ الشَّعثَةُ (٣)).

 □ وفي رواية له: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً ، يَتَحَوَّنُهُمْ ، أَوْ يَلْتَمسُ عَثَرَاتِهمْ .

 وفى رواية لأبى داود: (إنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ إِذَا قَادِمَ مِنْ سَفَر، أَوَّلَ اللَّيْل).

 وفي رواية لأحمد: نَهَانَا ﷺ أَنْ نَطْرُقَ النِّسَاءَ، ثُمَّ طَرَقْنَاهُنَّ [-- 124.5]

٨٠٨ - (حم) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَر لَيْلاً فَتَعَجَّلَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ، وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَنِّي فُلَانَةُ تُمَشِّطُنِي، فَأَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَنَهَىٰ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً. [حم٢٩٧٦]

• مرفوعه صحيح لغيره.

٥٨٠٩ - (حم) عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ

<sup>(18/31) (38/31) (77731) (</sup>A3731) (Y7731) (Y7A31) .(1070.) (107.7)

<sup>(</sup>١) (تستحد): أي: تزيل شعر عانتها، من استعمال الحديد، وهي الموسى.

<sup>(</sup>٢) (المغيبة): التي غاب زوجها.

<sup>(</sup>٣) (الشعثة): التي اغبر وتلبد وتوسخ شعر رأسها.

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. [حم١٥١٣]

• حسن لغيره.

٥٨١٠ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ
 الْمُقِيقَ، فَنَهَىٰ عَنْ طُرُوقِ النَّسَاءِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا، فَعَصَاهُ فَتَيَانِ،
 الْمَكِلَمُمَا رَأَىٰ مَا كَرَةً.

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٤٧٢، ٢٤٧٣].

## ٩ ـ باب: الدعاء إذا نزل منزلاً

(٥٨١ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اللهُ مَلَوَكُ اللهِ ﷺ إِذَا اللهُ اللهِ ﷺ إِذَا اللهُ اللهِ ﷺ وَرَبُّكِ اللهُ اللهُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ اللهُ عَلَيْكِ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ وَمَا وَيَكُ وَاللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا لَيْكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ اللهِ وَمَا وَلِلهِ وَمَا وَلِكُونَ اللهِ وَمَا وَلِكُونَ اللهِ وَمَا وَلَكُونَ اللهِ وَمَا وَلَكُونَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا وَلَكُونَ اللهِ وَمَا وَلَكُونَ اللهِ وَمَا إِلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ وَمَا اللهِ وَمَا إِلَيْهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ضعيف.

٥٨١٧ ـ (مي) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً، لَمْ يَرْتَجِلْ مِنْهُ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُوثَعَ الْمَنْزِلَ لِمِكْتَيْنِ.

• إسناده ضعيف.

٨١١ه ـ وأخرجه/ حم(٦١٦١) (١٢٢٤٩).

## ١٠ \_ باب: الدعاء عند الوداع

٨١٣ - (د ت) عَن ابْن عُمَرَ: أنه كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً، اذْنُ مِنِّي، أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ بُودِّعُنَا؛ فَيَقُولُ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ).

#### [د۲۲۰۰ ت۳٤٤٣]

٥٨١٤ ـ (ت جه) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً، أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلَا يَدَعُهَا حَتَّىٰ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَيَقُولُ: (اسْتَوْدِعْ اللهَ دِينَك، وَأَمَانَتَك، وَآخِرَ عَمَلِك).

#### [ت۲۸۲۲م حه۲۲۸۲] • صحيح.

٥٨١٥ - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ، وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ). [٢٦٠١১]

#### • صحيح.

٥٨١٦ - (ت مي) عَنْ أَنَس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَزَوِّدْنِي، قَالَ: (زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَىٰ)، قَالَ: زدْنِي، قَالَ: (وَغَفَرَ ذَنْبَكَ)، قَالَ زدْنِي بأبي أَنْتَ وَأُمِّي! قَالَ: (وَيَسَّوَ لَكَ الْخَيْرَ حَثُّهُمَا كُنْتَ). [٣٤٤٤٣]

 □ ولفظ الدارمى: قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ، فَقَالَ لَهُ: (مَتَىٰ)؟ قَالَ: غَداً إِذْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ: (فِي حِفْظِ اللهِ،

٥٨١٣ \_ وأخرجه/ حه(٤٧٤) (٤٧٨١) (١٩٩٤) (٢١٩٩).

وَفِي كَنَفِو"، رُوْدَكَ اللهُ التَّقُوَىٰ، وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ لِلْحَيْرِ أَيْنَمَا تَوَخَيْتَ")، أَوْ (أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ). شَكَّ سَعِيدٌ فِي إِحْدَىٰ [الْكَلِمَيْنِ

• حسن صحيح، وإسناد الدارمي جيد.

٥٨١٧ - (ت جه) عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ، فَأُوْصِنِي قَالَ: (عَلَيْكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالتَّخْبِيرِ عَلَىٰ كُلُ شَرَفٍ'')، فَلَمَّا أَنْ وَلَّىٰ الرَّجُلُ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، كُلُ شَرَفٍ'')، فَلَمَّا أَنْ وَلَّىٰ الرَّجُلُ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهُوَّىٰ عَلَيْهِ السَّقَرَ).
[عمرائية] السَّقَرَا.

□ واقتصر ابن ماجه علىٰ القسم الأول.

• حسن.

٥٨١٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَسْتَوْدِعُكَ اللهُ ﷺ وَدَائِعُهُ). [جه٢٨٠]

■ ونص رواية أحمد: (أَسْتَوْومُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ [حم؟٨٩٤]

• صحيح.

٨١٩ ـ (جه) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي ﷺ قَالَ: (لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِداً

۸۱۱۳ ـ (۱) (كنفه): رعايته.

<sup>(</sup>٢) (توخيت): قصدت.

٨١٧ه ـ وأخرجه/ حم(٨٣١٠) (٨٣٨٥) (٩٧٢٤) (١٠١٦٥).

 <sup>(</sup>١) (شرف): المكان المرتفع.
 ٥٨١٨ وأخرجه/ حم(٩١٣٠).

۵۸۱۸ و احرجه/ حمر(۹۱۱). ۵۸۱۹ ـ وأخرجه/ حمر(۱۵۶۶).

فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَكُفَّهُ (١) عَلَىٰ رَحْلِهِ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا). [ **TAY E =** ]

• ضعف.

[انظر: ۸۷۸۳، ۸۷۸۴.

وانظر: ٨٧٠٥ الدعاء سحراً في السفر].

١١ ـ باب: استحباب السفر يوم الخميس [انظ: ٥١٤٥].

## ١٢ - باب: التبكير في السفر وغيره

٥٨٢٠ ـ (د ت جه مي) عَنْ صَحْر الْغَامِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَريَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ.

وَكَانَ صَحْرٌ رَجُلاً تَاجِراً، وَكَانَ يَبْعَثُ يَجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَىٰ وَكَثُرَ مَالُهُ. [د۲،۲۲/ ت۱۲۱۲/ جه۲۳۲۲/ می ۲۲۷۹]

• صحيح.

٥٨٢١ - (جه) عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى قَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا).  $[YYYX_{4}]$ 

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (فأكفه) هو: أن يحرس له متاعه.

<sup>-</sup> ۱۹٤٧٩) (۱۹٤٣٠) (۱۵۵۸۸) (۱۵۵۷۸) (۱۵۵۷۸) (۱۹٤٣٠) (۱۹٤٣٠) - ۱۹٤٧٩)

٨٢٧٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! وَ مَا يَوْمَ الْخَمِيسِ). [ج٧٣٧]

• ضعف.

٥٨٣٣ - (حم) (ع) عَنْ عَلِيَّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: (اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لِأَمْتِي فِي بُكُورِهَا). [حم١٣٢٠ ، ١٣٢١ ، ١٣٢١ ، ١٣٣١ ، ١٣٣٩

• حسن لغيره.

مَلَاهُ صِهُمُ اللهِ ﷺ: اللهِ اللهُ اللهُ

• إسناده ضعيف جداً شبه موضوع.

[وانظر: ١٧٦].

١٣ ـ باب: الثلاثة يؤمرون أحدهم

٥٨٢٥ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (إِذَا خَرَجَ فَلَائَةٌ فِي سَقَوْءُ فَلْيُؤَمُّرُوا أَحَدَهُمْ).

• حسن صحيح.

٥٨٢٦ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَانَ لَلْاَلَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ). [٢٠٩٥]

• حسن صحيح.

٥٨٢٧ ــ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

٨٢٤ ـ (١) (الصبحة) هي: النوم أول النهار.

(لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَىٰ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَلَىٰ بَيْع صَاحِبهِ حَتَّىٰ يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَر يَكُونُونَ بَأَرْض فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَر يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَىٰ اثْنَان دُونَ صَاحِبهمَا). [حم۲۹۲۷]

• صحيح لغيره.

## ١٤ ـ باب: الإطعام عند القدوم من سفر

٨٢٨ - (ق) عَنْ جَابِر هُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدينَةَ(١) نَحَرَ جَزُوراً أَوْ يَقَرَةً.

🗆 وفي رواية لهما ـ وهي عند البخاري معلقة ـ قَالَ جَابِرَ: اشْتَرَىٰ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيراً بِأُوقِيَّتَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَاراً (٢)، أَمَرَ ببَقَرَةٍ فَلُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا. [خ٣٠٨٩ (٤٤٣)/ م - المساقاة: ٧١٥ (١١٥، ١١٦)]

#### ١٥ \_ باب: ما يقول إذا ركب دابته

٥٨٢٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْدَفَهُ عَلَىٰ دَائِتِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا كَبَّرَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثًا، وَحَمدَ اللهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّعَ اللهَ ثَلَاثًا، وَهَلَّلَ اللهَ وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَلْقَىٰ عَلَيْهِ، فَضَجِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: (مَا مِنِ امْرِئِ يَرْكَبُ دَابَّتُهُ فَيَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ؛ إِلَّا أُقْبَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَضَحِكَ إِلَيْهِ، كَمَا ضَحِكْتُ إِلَيْكَ). [حم٥٧٥٣]

<sup>•</sup> اسناده ضعيف.

٨٧٨ ـ وأخرجه/ د(٣٧٤٧)/ حم(١٤٢١٣).

<sup>(</sup>١) أي: من سفر.

<sup>(</sup>٢) (صرار): موضع قريب من المدينة.

#### ١٦ \_ إحالات

[انظر بشأن المسح على الخفين للمسافر: ٣١٩١.

وانظر بشأن الصوم في السفر: ٦٨٢٠ ـ ٦٨٣١.

وانظر مراعاة مصلحة الدواب، واجتناب الطريق للراحة: ٨٥٥٨ ـ ٨٥٥٨.

وانظر: السفر في الدلجة: ١٧٦، ٨٥٥٩.

وانظر: المسافر يصلح من شأنه: ١١٠١٥].



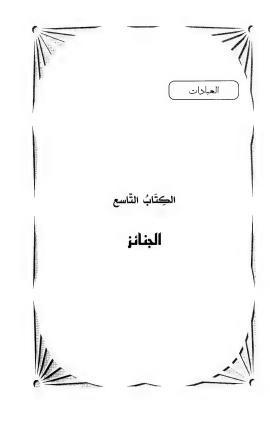

## ١ ـ باب: تلقين الموتىٰ: لا إله إلا الله

• ٨٣٠ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (١٠): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [917]

٥٨٣١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْد: (لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [٩١٧]

٥٨٣٢ ـ (د) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ). [41173]

• صحيح.

٥٨٣٣ - (ن) عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَقّنُها هَلْكَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [CFYA7]

• صحيح.

٥٨٣٤ ـ (د جه) عَنْ مَعْقِل بْن يَسَارِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اقْرؤوا

۵۸۳۰ و أخرجه / د(۳۱۱۷) ت(۹۷۲) ن(۱۸۲۵) جه(۱۶٤٥) حم (۱۰۹۹۳).

<sup>(</sup>١) (لقنوا موتاكم): أي: ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد، بأن تتلفظه ا بها عنده.

٥٨٣١ وأخرجه/ جه(١٤٤٤).

٥٨٣٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٢١٣) (٢٢١٢٧).

٥٨٣٤ وأخرجه/ حير(٢٠٣٠١) (٢٠٣١٤).

﴿يِسَ﴾ عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ). ولفظ ابن ماجه: (عِنْدَ مَوْتَاكُمْ).[د٣١٢١/ جه١٤٤٨] • ضعيف.

٥٨٣٥ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَغْمِرْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَتُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظَيم، الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ) قَالُوا: يَا رَسُولُ الله! كَيْفَ لِلْأَحْبَاء؟ قَالَ: (أَجُودُ، وَأَجُودُ).

• ضعيف.

٥٨٣٦ ـ (حم) عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَـرُو قَـالَ: حَـدَّذَنِي مَـنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ لُقُنَ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

• صحيح لغيره.

٥٨٣٧ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةٍ كُلِّ حَيْرٍ، يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَلْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ).
[حم١٨٤١ ٨٤٢]

• إسناده جيد.

٥٨٣٨ ــ (حم) عن عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ! إِنَّ هَاهُمَا غُلاماً قَدْ اخْتُضِرَ، يُقَالُ لَهُ: قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُهَا، فَقَالَ: (أَلْيُسْ كَانَ يَقُولُ فِي حَيْتِيهِ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَمَا مَنَمَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ)؟. [حما١٩٤١]

• إسناده ضعيف.

## ٢ \_ باب: ما يقال عند المصيبة

• ٥٨٣٩ ــ (م) عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَبَّتَ، فَقُولُوا حَيْرًا، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمَّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُوا حَيْرًا، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ). قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ النَّبِيَّ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةً قَدْ مَاتَ، قَالَ: (قُولِي: اللَّهُمَّ الْغَيْرُ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً)، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً)، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ عَبْرِيلِي فَيْهُ. محمَّداً ﷺ.

[طرفه: ٥٨٤٣]

٥٨٤٠ ــ (م) عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم تُعِيبَهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ. اللَّهُمَّا! أَجْرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ لَي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ لَلْ خَيْراً مِنْهَا.

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قَلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْنُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ.

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتُعَةَ يَخُطْبُنِي لَهُ قَلْمُ وَلَمُ اللهُ أَنُ لَهُ عِنْنَا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ: (أَمَّا البُنتُهَا قَنْدُعُو اللهُ أَنْ يُغْيَهَا عُلُهَا، وَأَدْعُو اللهُ أَنْ يَلْمُعَبَ بِالْفِيرَةِ). [١٩١٨]

۱۹۸۹ و اخرجه/ د(۱۱۵۰) ت(۷۷۷) ن(۱۸۲۱)/ جه(۱۶۵۷)/ حمر(۱۶۹۷) (۱۹۰۸).

۵۸٤ ـ وأخرجه/ د(۳۱۱۹)/ جه(۱۰۹۸)/ ط(۵۰۸)/ حم(۱۳۲۲) (۲۲۷۲۳).

□ وفي رواية: (إلا أَجَرَهُ اللهُ في مصيبته، وأَخْلَفَ لَهُ خيراً منها).

ولفظ أبي داود: (إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقْلُ: إِنَّا لِلَهِ
 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَآجِرْتِي فِيهَا، وَأَبْدِلْ
 لي بِهَا خَيْراً مِنْهَا).

\* \* \*

٥٨٤١ - (ت) عَنْ أَمْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيُقُلْ: ﴿إِنَّا لِلهِ وَاللَّا لِلهِ وَاللَّا لِلهِ وَاللَّا لِلهِ وَاللَّا لِلهِ وَاللَّهُمَّ! عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبتِي، فَأَجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي بِيْهَا خَرْراً).

فَلَمَّا اخْتُضِرَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: اللَّهُمَّ! الخُلُفُ فِي أَلْمَلِي خَيْراً مِنِّي، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ عِنْدُ اللهِ اختسَبْتُ مُصِيبَتِي، فَأَجُرْنِي فِيهَا.

• صحيح الإسناد.

• ٥٨٤٧ - (حم) عَنْ أُمْ سَلَمْةَ قَالَتْ: أَتَانِي أَبُو سَلَمْةَ يَوْماً مِنْ عِنْدِرْتُ عِنْدِرْتُ فَشُورْتُ الْمُشْلِعِينَ مُوسِيَّةً، فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، فَيَعْدُوا مِنْهَا؛ إِلَّا فَعِلَ فَمْ مَصِيبَةٍ، وَاخْلُفُ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا فَعِلَ فَيْدَا مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمِيّةِ، لَقَلْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيّةِ اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيْتِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِيقِي اللَّهُمِيْتِي الْمُعْلِيقِي اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمِيْتِي الْمُعْلِيقِيقِي اللَّهُمِيْتِي اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُمِيْتِي الْمُعْلَى اللَّهُمِيْتِي اللْمُعْلِقُونَ اللَّهُمِيْتِي الْمُعْلِقُونَ اللَّهُمِيْتِي الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعِلَّالِ اللْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِعِيْتِهُمِيْتِهُمِيْتِهُمِيْتِهُمُ الْمُعْلَقُلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُلْعُلِقُونَ الْمُعْلَمِي الْمُعْلَقِيقُونَ الْمُعْل

فَلَمَّا تُؤُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ، وَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! أَجُرْنِي فِي

٨٤١ه ـ وأخرجه/ حم(١٦٣٤٣).

مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْراً مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِي قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِي خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَدْبُغُ إِهَابِاً لِي، فَغَسَلْتُ يَدَىَّ مِنَ الْقَرَظِ، وَأَذِنْتُ لَهُ، فَوَضَعْتُ لَهُ وسَادَةَ أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا فَخَطَّبَنِي إِلَىٰ نَفْسِي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا بِي أَنْ لَا تَكُونَ بِكَ الرَّغْبَةُ فِيَّ، وَلَكِنِّي امْرَأَةٌ فِيّ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَخَافُ أَنْ تَرَىٰ مِنِّي شَيْئًا يُعَذِّبُنِي اللهُ بِهِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ دَخَلْتُ فِي السِّنِّ، وَأَنَا ذَاتُ عِيَالِ فَقَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا اللهُ رَجُّكِ مِنْكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ الَّذِي أَصَابَكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي) قَالَتْ: فَقَدْ سَلَّمْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: فَقَدْ [ - 33377] أَبْدَلَنِي اللهُ بأبي سَلَمَةَ: خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

• رحاله ثقات.

المقصد الثالث: العبادات

[وانظر: ٥٨٥٥، ٦٢٤٨].

## ٣ \_ باب: إغماض الميت والدعاء له

٥٨٤٣ \_ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (١)، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ)، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: (لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْر، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ). ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِر لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْلِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبهِ فِي

٥٨٤٣ و أخرجه / د (٣١١٨) جه (١٤٥٤) حم (٢٦٥٤٣). (١) (شق بصره): معناه: شخص.

الْغَابِرِينَ(٢)، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرُهِ، وَنَوّرْ لَهُ فيه). [٩٢٠]

☐ زاد في رواية: ودعوة أخرىٰ سابعة نسيتها. وفيها: (واخلفه في تركته).

٨٤٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوُا الإنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ). [971]

٥٨٤٥ ـ (جه) عَنْ شَدَّادِ بْن أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْنَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ). [120047]

# ٤ - باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت

٥٨٤٦ - (م) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّام، يَقُولُ: (لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ ﴿ يَجَلُّكُ ﴾ . [٩٧٧٨٢]

زاد في رواية لأحمد: (فَإِنَّ قَوْماً قَدْ أَرْدَاهُمْ سُوءُ ظَنَّهمْ

<sup>(</sup>٢) (واخلفه في عقبه في الغابرين): أي: كن خليفة له في ذريته، والغابرين:

٥٨٤٥ ـ وأخرِجه/ حم(١٧١٣٦).

٨٤٦٠ وأخرجه/ د(٣١١٣)/ جه (٤١٦٧)/ حمم (١٤١٢٥) (١٤٣٨٦) (١٤٤٨١) . (180A+) (180TT)

بِاللهِ قِتْل ﴿ وَذَائِكُمْ ظَلْكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم رِبَيْكُو أَزَنكُو فَأَصْبَحْتُم بَنَ الْخَنِينِينَ ﴿ فَ [فصلت]).

٥٨٤٧ ــ (م) عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (يُبْعَثُ كُلُّ [م٨٤٧]. [م٨٧٨].

ولفظ ابن ماجه: (يُحْشَرُ النّاسُ عَلَىٰ نِيّاتِهِمْ).

\* \* \*

هَلَاهُ هِ اللّٰهِ ﷺ: (إِنَّ مُلَولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مُلولُ اللهِ ﷺ: (اللّٰهِ ﷺ: (اللّٰهُ عُلْمُ اللّٰمُ عُلْمُ عَلَمُ عِلْمَةِ اللهِ). [۱۳۵۹ متا ۲۵۷۹]

• ضعف.

[وانظر: ٨٥٦٥].

٥ ـ باب: إذا خرجت روح الميت

٥٨٤٩ ــ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَان يُصْعِدَانِهَا).

قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ.

قَالَ: (وَيَقُول أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيَّبَةٌ جَاءتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ جَسَدٍ كُنْتِ تَهْمُرِيَّةُ، فَيَنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ ﷺ، ثُمَّ يَقُولُ: الْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الأَجَلِ)```.

٥٨٤٧ وأخرجه/ جه(٤٣٠٠)/ حم(١٤٣٧٣) (١٤٥٤١) (١٤٩٤١).

 <sup>(</sup>١) (انطلقوا به إلىٰ آخر الأجل): أي: سدرة المنتهىٰ في الأولىٰ، وفي الثانية:
 إلىٰ سجين.

قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ تَشْبَهَا، وَذَكَرَ لَعْناً - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء: رُوحٌ خَبِيئَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، قالَ فَيْقَالُ: الْطَلِقُوا بِهِ إِلَىٰ آخِرِ الأَجَلِ).

قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَيْظَةٌ ( )، كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَىٰ [۲۸۷۲] [م۲۸۷۲]

\* \* \*

 <sup>(</sup>٢) (ربطة): الربطة: ثوب رقبق. وكان سبب ردها علمٰ الأنف ما ذكر من نتن ربح الكافر.

٥٨٥ ـ (١) (خُضِر): أي: حضره الموت.

<sup>(</sup>٢) (أخرجي): الخطاب للنفس.

<sup>(</sup>٣) (رَوْح الله): أي: رحمته.

<sup>(</sup>١) (ريحان): طيب.

<sup>(</sup>٥) (أما أتاكم): أي: أنه مات، ولكنه لم يصل إليهم.

<sup>(</sup>٦) (الهاوية): اسم من أسماء النار.

بِمِسْح (٧)، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَىٰ عَذَابِ اللهِ وَعَلَىٰ، فَتَخْرُّجُ كَأَنْتَنِ رِيح جِيفَةٍ، حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ؟ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ). [ن۲۳۲۱]

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

٥٨٥١ ـ (جه) عَنْ جَابِر، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَّلَتْ (١) الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي). [277742]

• حسر .

٥٨٥٧ \_ (ت ن جه) عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرِ خُضْرِ تَعْلُقُ<sup>(١)</sup> مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ شَجَر الْجَنَّةِ). [ت ١٦٤١/ ن٢٠٧١/ جه٩٤٤١، ١٧٢١]

- ولفظ النسائى: (إنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَائِرٌ فِي شَجَر الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللهُ ﴿ إِلَىٰ جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
- وفى رواية لابن ماجه: (إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَر الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ).
- □ وله: قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْباً الْوَفَاةُ، أَتَتْهُ أُمُّ بشر بنْتُ

<sup>(</sup>٧) (مسح) هو: ثوب من الشعر غليظ معروف.

١٥٨٥ ـ (١) (مثلت): صورت.

٥٨٥١ - وأخرجه/ ط(٥٦٦)/ حمر(١٥٧٧ ـ ١٥٧٧٨) (١٥٧٨٠) (١٥٧٨٧) (١٥٧٨٠) .(YV\\\) (EE/YE++9)

<sup>(</sup>١) (تعلق): تأكل.

الْبَرَاءِ بْنِ مَغُرُورِ، فَقَالَتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنْ لَقِيتَ فَلَاناً فَاقْرَأُ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، قَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمْ بِشْرِ! نَحْنُ أَشْعَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَزْوَاجَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ، تَعْلُقُ مِشَجِرِ الْجَنَّقِ؟؟ قَالَ: بَلَىٰ، [1844ع]

صحيح، والرواية الأخيرة ضعيفة.

مَّهُ الْمَكَرِّبَكَةُ، قَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً، قَالُوا: اخْرُجِي أَيُّهُا النَّفْسُ لَتَحْصُرُهُ الْمَكَرِّبَكَةُ، قَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً، قَالُوا: اخْرُجِي أَيُّهُا النَّفْسُ الطَّبَبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيْبِ، اخْرُجِي حَمِينةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَبَّتَةً فَي الْجَسَدِ الطَّيْبِ، اخْرُجِي حَمِينةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَبَّ عَشْرِكَ، فَلَا يَعْلَى لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يَعْرَبُ عِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَيَفْتُحُ لَهَا، فَيُقَالُ نَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يَعْرَبُ عَشْرِ الطَّيْبِ، ادْخُلِي حَمِينةً، فَلَانٌ، مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّبِّبِ، اكْنَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِينةً، فَلَانٌ مَوْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّبِّبِ، ادْخُلِي حَمِينةً، وَالْشِيرِيرِ وَرَبْحَانٍ، وَرَبُّ عَنْرٍ غَضْبَانَ، فَلَا يَرَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ، حَمَّلَا لَهَا ذَلِكَ، عَلَى يَبْعَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، قَالَ: اخْرُجِي أَيُتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيئَةُ، كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيئَةُ، كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَبِيمِ ('' وَغَسَّاقٍ ('')، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ خَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ
وَآخَرَ مِنْ شَكَادٍ فَيْقَالُ: مُنْ هَنَقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيْقَالُ: مُنْ هَنَقَالُ:

 <sup>(</sup>۲) قال الألباني: المرفوع من هذه الرواية صحيح.
 ۵۸۵۳ و أخرجه/ حم(۸۷۱۹) (۲۵۰۹۰).

 <sup>(</sup>١) (حميم) هو: الماء الحار.

<sup>(</sup>٢) (غساق) هو: البارد المنتن.

لَا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَىٰ [27773] الْقَبْر) .

• صحيح.

٥٨٥ \_ (حم) عَنْ أُمَّ هَانِئ أَنَّهَا: سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنْتَزَاوَرُ إِذَا مِتْنَا، وَيَرَىٰ بَعْضُنَا بَعْضاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَكُونُ النَّسَمُ طَيْراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْس [حم۲۷۳۸۷] في جَسَدِهَا).

• حديث صحيح لغيره.

# ٦ \_ باب: البكاء على الميت

٥٨٥٠ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه إِلَيْهِ: إِنَّ ابْناً لِي قُبضَ فَاثْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَل مُسَمِّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْب، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقُوٰ (١)، قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ (٢)، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ: (هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ

٥٥٥ - وأخرجه/ د(٣١٢٥)/ ن(١٨٦٧)/ جه (١٥٨٨)/ حرم (٢١٧٧٦) (٢١٧٧٦) (PAVIT) (PPVIT).

<sup>(</sup>١) (تقعقع): القعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت.

<sup>(</sup>٣) (شن): الشن: القربة البالية.

| خ۱۲۸۶/ م۹۲۳] | قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنَ عِبَادِهِ الرُّحمَاء). [ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [خ۲۲۷۷]      | 🗆 وفي رواية لهما: تَدْعُوهُ إِلَىٰ ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ.                 |
| [خ٥٥٢٦]      | 🛘 وللبخاري: إِنَّ ابْنِي قَدْ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا.                      |
| [خ٥٥٦٥]      | 🛘 وله: إِنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا .                         |

مَعْدُدُ مَنْ قَالَنَ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفِ، عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ﴿ فَالَمَا دَحَلَ عَلَيْهِ، وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ﴿ فَالْمَا دَحَلَ عَلَيْهِ، وَقَاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ﴿ فَالَوَا: لاَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَكِيلُ مُنْفُودٍ، فَاللهِ! فَهَالَ: (أَلا يَا رَسُولَ اللهِ! فَبَكِى النَّبِيُ ﷺ بَكُوا، فَقَالَ: (أَلا يَعْمُونَ، إِنَّ اللّهِي ﷺ بَكُوا، فَقَالَ: (أَلا يَسْمَعُونَ، إِنَّ اللهَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِمِنْكَاءِ أَمْلِيهِ بِهِذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ وَأَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ المَبَّتَ يُعَدِّبُ بِبُكَاءِ أَمْلِيهِ. وَلَكِنْ بَعُدَاءِ وَالْعَلْمِ، وَلَكِنْ بُعُلَاء وَالْعَلْمُ وَلَكِنْ يُعَدِّبُ إِلَيْهِ اللهِ ال

□ ولم يذكر مسلم الجملة الأخيرة.

زاد البخاري: وَكَانَ عُمَرُ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَلْحِي بِالنُوَّابِ.

ه ۱۹۰۵ (۱) (غاشية أهله): أي: من يغشاه من أهله. والغاشية أيضاً: اللناهية من شو أو موض أو مكروه. فيكون المواد: ما يتغشاه من كرب الوجع. ۸۵۵ ـ وأخرجه/ ((۳۲۲)/ حر(۱۳۰۱)

<sup>(</sup>١) (القيز): الحداد.

<sup>(</sup>٢) (ظُنْراً): أي: مرضعاً، وأطلق عليه ذٰلك لأنه كان زوج المرضعة.

 ولفظ مسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْم أَبِي، إِبْرَاهِيمَ) ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْن يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفِ، فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ واتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بكيرو، قَدِ امْتَلاَ الْبَيْتُ دُخَاناً، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفِ! أَمْسِكْ، جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمْسَكَ. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.

فَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا. وَاللهِ! يَا إِبْرَاهيمُ! إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ).

٨٥٨ ـ (خ) عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَهِ اللهِ قَالَ: شَهدْنَا بنْتاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جالِسٌ عَلَىٰ الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ فَقَالَ: (هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ(١) اللَّيْلَةَ). فَقَالَ

<sup>(</sup>٣) (يجود بنفسه): أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله.

<sup>(</sup>٤) (تذرفان): أي: يجرى دمعهما.

۵۸۰۸ و أخرجه/ حم (۱۲۲۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹۸) (۱۳۳۹۸).

<sup>(</sup>١) (لم يقارف): معناه: لم يجامع تلك الليلة. قال فليح: أراه يعني الذنب.

أَبُو طَلْحَةً: أَنَا، قَالَ: (فَانْزِلْ). قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. [خ٥٨٥٠]

مهمه - (م) عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَت: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُ: عَرِيبٌ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبَكِينَةُ بُكَاء يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأَتُ لِلْبُكَاء عَلَيْه، إِذْ أَقْبَلُتِ امْزَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تِرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي (()، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ: (أَتْرِيدِينَ أَنْ تُدْعِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ وَشَعْ وَقَالَ: فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ. [م197]

٥٨٦٠ - (خــ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (تَلَمْتُمُ الْعَبْنُ
 وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ).

٥٦٦١ - (خ) وَقَالَ عُمَرُ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَفْعٌ أَوْ لَفْلَقَةٌ. وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَىٰ الرَّأْسِ، وَاللَّقْلُقَةُ: التُّرَابُ عَلَىٰ الرَّأْسِ، وَاللَّقْلُقَةُ: السَّرَوْث.
الصَّوثُ.

\* \* \*

مَعْرِدُ (أَنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَتْ (أَ بِنْتُ لِلْمُسَا حُضِرَتْ (أَ بِنْتُ لِلْمُسُولِ اللهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ أَمُّ الْمَعْرَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَكَتْ أَمُّ الْمَعْرَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَكَتْ أَمُّ اللهِ ﷺ مَنْدَكِ)؟ فَقَالَ نَهُ اللهِ ﷺ مَبْكِي؟ فَقَالَ مِسُولُ اللهِ ﷺ مَبْكِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَبْكِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَبْكِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَبْكِي؟ فَقَالَ مَسْتُ أَبْكِي، وَلَكِنَهُا وَحُمَةٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا لَيْ اللهِ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمَالِمُولَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُو

٥٨٥٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٤٧٢).

 <sup>(</sup>١) (تسعدني): أي: تساعدني في البكاء والنوح.
 ٨٦٢هـ(١) (حُضِرت): أي: حضرتها الوفاة.

<sup>(</sup>٢) (فقضت): أي توفيت.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ بِخَيْرِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْن جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ رَكِلُهُ). [AXEYA]

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٥٨٦٣ - (جه) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: لَمَّا تُؤُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيمُ، بَكَنى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّى(١) \_ إِمَّا أَبُو بَكْرٍ، وَإِمَّا عُمَرُ \_: أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللَّهُ حَقَّهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ، وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الْآخِرَ تَابعٌ لِلْأَوَّلِ، لَوَجَدْنَا(٢) عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ). [ - 4 9 4 9 1 ]

• حسرر،

٥٨٦٤ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاتَ مَيَّتُ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ! فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ). [ن۸۵۸/ جه۸۷۷]

□ ولفظ ابن ماجه: (وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ).

• ضعف.

٥٨٦٥ ـ (جه) عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْش: أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ،

٥٨٦٣ (١) (المعزّى): اسم فاعل من التعزية؛ أي: جاء للتعزية. (٢) (لوجدنا): الوجد: الحزن.

٥٨٦٤ و أخرجه/ حير(٥٨٨٩)(٧٦٩١) (٨٤٠١) (٩٢٩٣).

فَغَالَتْ: رَحِمُهُ اللهُ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُونَ. قَالُوا: قُتِلَ رَوْجُكِ، قَالَتْ: وَاحْزُنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِلرَّوْجِ مِنَ الْمَرَّأُو لَشُعْبَةً مَا [جومهم]

• ضعيف.

٥٨٦٦ ـ (جه) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ [جـ٧٦٥] الْمَرَاثِي(١).

• ضعيف.

٥٨٦٧ ـ (جه) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ، ابْنُ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ إِلَيْهِ)، النَّبِيُ ﷺ: (لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ إِلَيْهِ)، قَانَاهُ، قَانُكَ عَلَيْهِ وَبَكَىٰ. [[جه٥٤٦]

• في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٥٨٦٨ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى بَغْضِ بَنَاتِهِ، وَهِيَ فِي السَّوْقِ، فَأَخْذَهَا وَوَضَعَهَا فِي جِجْرِهِ حَتَّىٰ فُبِصَتْ، فَلَمَتْ عُيْنَاهُ، فَبَكَ أُمُّ أَيْمَنَ فَقِيلَ لَهَا: أَنْبَكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَلَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْكِي، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْكِ، وَهَدَاتُ: أَلَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْكِي، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْكِ، وَهَدَو رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَعْدَ اللهَ ﷺ).

• حسن.

٥٨٦٦هـ (١) (المراثي): قيل: هو أن يندب الميت.

# ٧ \_ باب: عظم جزاء الصبر

٥٦٦٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَمَالَىٰ: ما لِمَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَةُ (١) مِنْ أَهْلِ الدُنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبُهُ (١٧)؛ إِلَّا الجَنَّةُ).

• ٥٨٧ - (خس) عن عُمَرَ عَالَ: يغمَ الْجِدُلَانِ وَيغمَ الْجِدُلانِ وَيغمَ الْجِدَلاةِ وَاللَّذِينَ إِذَا آسَتَتَهُم مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَدِ وَإِنَّا إِنَّهِ يَحِمُونَ ﴿ الْجَدِينَ عَلَيْمِمْ مُسِيبَةٌ وَاوْتَلِكَ هُمُ النَّهُ عَدُونَ ﴿ السِندِونَا، وَقَوْلُهُ مَسَالَىٰ: ﴿ وَالسَّيْمِنُ اللَّهُ عَلَى لَمُعَادُونَ ﴿ وَالسَّلُوفَ وَإِنَّهَا لَكِيمَةً إِلَا عَلَى الْمُتَعِيدِينَ ﴿ وَالشَّلُوفَ وَإِنَّهَا لَكِيمَةً إِلَا عَلَى الْمُتَعِيدِينَ ﴿ وَالشَّلُوفَ وَإِنَّهَا لَكِيمَةً إِلَا عَلَى الْمُتَعِيدِينَ ﴿ وَالشَّلُوفَ وَإِنَّهَا لَكِيمَةً إِلَا عَلَى الْمَتَعِيدِينَ ﴿ وَالشَّلُوفَ وَإِنَّهَا لَكُونَا لَهُ عَلَى الْمُتَعِيدِينَ ﴿ وَالشَّلُوفَ وَإِنَّهَا لَكُونَا لَهُ إِلَيْهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### \* \* \*

#### • حسن.

٥٨٦٩ ـ وأخرجه/ حم(٩٣٩٣)

<sup>(</sup>١) (صفيه) هو: الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان.

<sup>(</sup>٢) (احتسبه): المواد: صبر علىٰ فقده راجياً الأجر من الله علىٰ ذلك.

٨٧١هـ(١) (بصفيه): أي: بمحبه الخاص وهو الولد.

<sup>(</sup>٢) (ما أمر به): من قول: ٩إنا لله وإنا إليه راجعون اللخ.

٥٨٧٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدُ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ، لَمْ أَرْضَ لَكَ قُواباً دُونَ الْجَنَّةِ).

• صحيح.

■ ولفظ «المسند»: (ابْنَ آدَمًا إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْكَ...) الحديث.

# ٨ ـ باب: الميت يعذب ببكاء أهله

٥٨٧٣ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلْيَكَةً قَالَ: لَوْفُيْتِ ابْنَةٌ لِعُنْمَانَ ﷺ وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَاسٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، ثُمُّ جَاءَ الأَخْرُ فَجَلَس إِلَىٰ جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ ﷺ لَهِ، لِمَمْوِو بْنِ عُمْرَ اللهِ عَلَيْهِ، لِمَمْوِل بَلْ عُمْرَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ : قَدْ كَانَ عُمْرُ ﴿ اللَّهِ يَقُولُ بَغْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمْرَ ﴿ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّ بِالْبَيْدَاءِ (١٧) إِذَا هُو لا عِنْ مَلْكَ، فَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرْ مَنْ هؤلاءِ الرَّحْبُ ؟ قَالَ: اذْهُهُ لِي، الرَّحْبُ ؟ قَالَ: ادْهُهُ لِي، فَرَحَبْ أَنْهُ، فَقَالَ: ادْهُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ صُهْبُ وَقُلْتُ: ارْتَجِلْ، فَالْحَقْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَلَمَا

٥٨٧٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٢٨).

۵۸۷۳ وأخرجه/ ن(۲۸۸) (۱۸۵۷)/ حم(۲۸۸ ـ ۲۹۰) (۳۸۲).

<sup>(</sup>١) (البيداء): المفازة، وهنا اسم موضع بين مكة والمدينة.

أُصبِتَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْتٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَاأْخَاهُ! وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: يَا صُهَيْتٌ! أَتَبْكِي عَلَيَّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إلَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِيَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَاتَ عُمَرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِعَائِشَةَ هُمْ اللَّهُ عَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ! مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ). وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ [فاطر: ١٨] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَنْكِيْ.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: وَاللهِ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهَا شَيْئًا.

[479 , 977 , 977 , 17A \_ 17A7]

 □ زاد في رواية مسلم: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونُي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئ. [979]

٥٨٧٤ ـ (ق) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ). فَقَالَتْ: وَهَلَ (١) ابْنُ عُمَرَ كَثَلَتْهُ، إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيتَتِهِ وَذُنْهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ). قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَامَ عَلَىٰ الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَىٰ بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ)، إِنَّمَا قَالَ: (إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ

٥٨٧٤ و أخرجه / ت(١٠٠٤)/ ن(٢٠٧٥)/ حد (٥٢٦٥) (٢٢٢٥). (١) (وهل): أي: غلط ونسي.

أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ)، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِلَّكَ لَا تُتَٰعِمُ الْمَرْقَ﴾ [النمل:٨٠]، ﴿وَمَا آَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي اللَّهُورِ﴾ [فاطر:٢٢] تَشُولُ: حِينَ تَبَوَّوُوا مَقَاعِدَهُمُ مِنَ النَّارِ. [-٣٩٧، ٣٩٧، ٢٩٥١، (١٣١١) م٣٣].

• ٥٨٥ - (ق) عَنْ عَمْرةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهَا سَوِعَتْ عَائِشَةَ فَيْنَا - زَوْجَ النَّبِيُ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَيْنَا - زَوْجَ النَّبِيُ عَلَىٰ عَلَيْهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا مُؤَلِّهَا لَتَعَدَّبُ فِي يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهُلُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتَعَدَّبُ فِي يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهُلُهَا، فَقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتَعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا).

□ وفي رواية مسلم بيان لمناسبة القول، وهي أنه ذُكِرَ لعائشةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْفِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْفِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْفِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَمْا إِنَّهُ لَمْ يَكْفِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَمْا إِنَّهُ لَمْ يَكْفِبْ،

٥٨٧٦ ـ (ق) عَنِ المُغيرَةِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، يُعَدُّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ).

🗆 زاد في رواية مسلم: (يَوْمَ القِيامَةِ). 🌎 [خ١٢٩١/ م٩٣٣].

٥٨٧٧ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَيَّتُ يُمَذَّبُ فِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَيَّتُ يُمَذَّبُ فِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَيَّتُ يُمَذَّبُ فِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَيَّتُ يُمَذَّبُ فِي

<sup>0000</sup>و وأخــرجــه ( 0000 و ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ط ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 ) ( 0000 )

۵۸۷۹ ـ وأخرجه/ ت(۱۰۰۰).

ولفظ الترمذي، وهو رواية عند النسائي: (يُعَذَّتُ الْمَتَّتُ سُكَاء أَهْلِه عَلَيْه).

٥٨٧٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي موسىٰ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا صُهَنْتُ نَقُولُ: وَالْخَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ). [477 /(١٢٨٧) ١٢٩٠/]

٥٨٧٩ - (م) عَرُ عَبْدِ الله: أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا بُنَيَّهُ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ سُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟). [447]

 □ وفي رواية فَقَالَ: يَا حَفْضَةُ! أَمَا سَمعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ(١) يُعَلَّثُ)؟

• ٨٨٠ \_ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ). [94.6]

٥٨٨١ - (م) عَنْ عُرُوةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظُهُ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ جِنَازَةُ يَهُودِيّ، وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَنْتُمْ تَبْكُونَ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ). [9819]

۸۷۹ \_ وأخرجه/ ن(۱۸٤٧)/ حم(۲٦٨).

<sup>(</sup>١) (المعول عليه): يقال: عوّل عليه، وأعول، وهو البكاء بصوت. ٥٨٨٠ وأخرجه/ حم(٢١٨٢). ١٨٨٥ \_ ، أخر حه/ حم(٥٩٥٩) (٢٣٠٤٢) (٥٩٤٤٢) (٧٣٢٤٢) (٤٥٧٤٢).

٥٨٨٧ - (ن) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ
 عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: الْمَيْتُ يُعَلَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَ عِمْرَانُ: قَالَهُ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ.

• صحيح.

• ومم عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّرِيَّةِ فَالْسُكَتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لِمَ أَسْكَتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لِمَ أَسْكَتُهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيْتُ حَمَّىٰ يُدْخَلَ قَبْرُهُ، عَبْدُ الشَّبَعُ ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ، فَلَا أَرَىٰ وَجْهَ جَلِيسِي، ثُمُّ أَخْيَانَ تُسْفِرُ، قَال: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي، وَأَخْبَبُتُ أَنْ أَصَالًا عَمَالًا ، وَأَحْبَبُتُ أَنْ أَصَالًا عَمَالًا ، وَأَحْبَبُتُ أَنْ أَصَالًا عَمَالًا اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي، وَأَخْبَبُتُ أَنْ أَصَالًا عَمَالًا اللهِ عَلَيْ يَصَلِّيهُا.

• إسناده ضعيف.

٥٨٨٤ ـ (حم) عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَيْتُ يُعَلَّبُ بِعَلَّبُ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ). [حم١١٠٠]

• صحيح لغيره.

# ٩ \_ باب: التشديد في النياحة

٥٨٨٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتُ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ وَابْنِ رَوَاحَةً، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الحُوْنُ، وَأَنَا أَنْظُلُ مِنْ صَاقِرِ الْبَابِ ـ شِقْ الْبَابِ ـ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ،

۸۸۲ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۹۱۸).

٥٨٨٥ وأخرجه/ د(٣١٢٢)/ ن(١٨٤٦)/ حم(٣١٣١٣) (٣٢٣٣).

فَأَمْرَهُ أَنْ يُنْهَاهُنَّ، فَنَمَب، ثُمُّ أَنَاهُ الثَّانِيَّةُ: لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: (الْهَهُنَّ). فَأَنَاهُ الثَّالِئَةُ، قَالَ: وَاللهِ! غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: (فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ الثَّرْابُ). فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْمَلُ ما أَمْرِكَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ، وَلَمْ تَتُولُدُ رَسُولَ اللهِ يَظِيْفُ مِنَ الْمَنَاءِ. لـ إ ١٢٩٩/ م١٩٩٠

مَّ مَا مَنْ أَمَّ عَطِيَّةً فَيْنَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيِّ النَّهُ أَلِي سَبْرَةً النَّالُةِ النَّهُ النِي سَبْرَةً ، وَالْمَرَأَقَانِ. أَوِ: النَّهُ أَبِي سَبْرَةً ، وَالْمَرَأَقَانِ. أَوِ: النَّهُ أَبِي سَبْرَةً ، وَالْمَرَأَةُ الْمَالُةُ الْمِي سَبْرَةً ، وَالْمَرَأَةُ الْمَالُةُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا:
﴿ وَلَهَ اللّٰهِ مِنْكِ ﴾ المستحنة:١٦]، ونَهَانًا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ
المُزَأَةُ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْمَدَتْنِينَ ﴿ فُلاَنَّهُ، أُرِيدُ أَنْ أُجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا
النَّبِي ﷺ شَيْنًا، فَالْطَلْقَتْ وَرَجَعَتْ، فَيَايَعْهَا.

[خ882]

وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا آلَ فُلَانٍ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُذَ لِي مِنْ أَنْ أَمُونِ فَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُذَ لِي مِنْ أَنْ أَسُونَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $ُنِ : ( [لّا آلُ فُلان)^{(1)} ?!$  [م١٩٩٧]

ولفظ أبى داود: نَهَانَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن النِّيَاحَةِ.

وللنسائي: قَالَتْ: لَمَّا أَرْدْتُ أَنْ أَبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْعَبُ فَأَسْعِدُهَا، ثُمَّ

۲۸۸۹ و انخرجه/ ((۲۲۲۷)/ ن(۱۶۱۹) (۱۹۱۱)/ حم(۲۲۷۱) (۲۶۷۲) (۸۶۲۷۲) (۱۷۳۰۷) (۲۷۳۷) (۲۷۳۷)

 <sup>(</sup>١) (أسعدتني): الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها.
 (٣) قال في «المشارق» (٣/ ٧٢٤) هذا تكرر لقولها على سبيل الإنكار.

أَجِيئُكَ فَأَبَايِعُكَ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ فَأَسْعَدْتُهَا، ثُمَّ جِنْتُ فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

٥٨٨٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾: (لَبْسَ مِنْا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَ الجُدُوبَ، وَدَعَا بِدَعُولَ الجَاهِلِيَةِ (١٠).

[خ۱۰۳م /۱۲۹٤]

مممه - (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُنِ أَبِي مُوسىٰ عَضْ قال: وَجِعَ أَبُو مُوسىٰ وَجَعَا فَعُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأَشُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةِ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُحَ عَلَيْهِا شَيْئَا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِشَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ(١٠ وَالحَالِقَةِ(١٠ وَالحَالِقَةِ(١٠) والطَّاقَةِ(١٠ عَلَيْهَ ١٠٠٤) والطَّاقَةِ(١٠ عَلَيْهُ ١٠٠٠)

- □ وفي رواية لمسلم: (أنا بريءٌ ممن حلق وسلق<sup>(١)</sup> وخرق).
  - □ وفي أُخرىٰ: (ليس مِنَّا).

٥٨٨٩ ـ (خ) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ بْن رَوَاحَةً، فَجَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةً تَبْكِي: وَاجَبَلاهُ (١٠)، وَاكَذَا

۸۸۸ و واخــرجـــ/ ((۳۱۳)/ ن(۱۸۲۰) (۱۲۸۲ ـ ۲۲۸۱) (۱۲۸۰ ـ ۲۲۸۱) جــ (۲۸۵۱)/ حـــ (۲۸۵۱) (۱۹۲۶۱) (۱۲۲۶۱) (۱۹۲۶۱) (۱۹۲۶۱) (۱۹۲۶۱)

٥٨٨٩ ـ (١) (واجبلاه): أي: َ إني كنت في عزة ومنعة منك، فكنت لي كالجبل.

۸۸۷۷ و أخرجه/ ت(۹۹۹)/ ن(۹۰۵۱) (۱۲۸۱)/ جه(۱۸۸۶)/ حم(۱۸۰۳) (۲۱۱) (۱۲۱۵) (۱۳۲۱) (۱۳۶۰).

<sup>(</sup>١) (ودعا بدعوي الجاهلية): أي: من النياحة ونحوها.

<sup>(</sup>١) (الصالقة) وهي: التي ترفع صوتها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٢) (الحالقة) هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

<sup>(</sup>٣) (الشاقة) هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة.

<sup>(</sup>١) (سلق): أي: رفع صوته عند المصيبة.

وَاكَذَا، تُعَدَّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْنًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَأَنْتَ [خ7٢٤]

🗆 زاد في رواية: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. [خ٢٦٨]

• ٥٩٩٠ ــ (م) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْمَرِيُّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّمْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّمْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّمْنُ فِي الأَسْسَاءِ وَالطَّمْنُ فِي الأَسْسَاءِ، وَالإَسْبَسْمَاءُ بِالنَّبُومِ (١٠)، والنَّبَاحَةُ)، وَقَالَ: (النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ النَّبُومِ أَنَّ مَنْ لَتُلْبُ عَنْ أَعْلَى اللَّبُاعِةُ اللَّمْنَاءُ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَبْلُ مَنْ عَلَيْ مَنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَبْرَبَ).

وعند ابن ماجه: (وَدِرْعاً مِنْ لَهَبِ النَّارِ)، ولم يذكر سوىٰ الناحة.

٥٨٩١ ـ (خـ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرْظِيُّ: الْجَزَعُ: الْقَوْلُ النَّبِيُّ وَالظَّنُّ السَّيِّعُ. لا المَسْتِعُ وَالظَّنُّ السَّيِّعُ. لا المِنالز، باب ٤١]

٥٨٩٢ ـ (خـ) وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ. [خ. الخصومات، باب ٥]

\* \* \*

٥٨٩٣ ــ (ت جه) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ! وَاسَيَدَاهُ! أَقْ نَحْقُ فَلِكَ، إِلَّا وُكُلِّ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهُوَ إِنِهِ: أَمْكَذَا كُنْتُ)؟. [ت٢٠٠٠/ جـ١٥٥]

٥٨٠- وأخرجه/ جه(١٥٨١)/ حم(٢٢٩٠٣) (٢٢٩٠٤) (٢٢٩١٢).

 <sup>(</sup>۱) (الاستسقاء بالنجوم): يعني: اعتقادهم نزول مطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر بقابله من المشرق، كما يقولون: مطرنا بنوء كذا.
 ۸۹۳ عند جار حدود (۱۹۷۱).

□ ولفظ ابن ماجه: (الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالُوا وَاعَضُدَاهُ!(١) وَاكَاسِيَاهُ! وَانَاصِرَاهُ! وَاجَبَلَاهُ! وَنَحْوَ هَذَا، يُتَعْتَغُ (١) وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ أَنْتَ كَذَلِك؟).

• صحيح.

مُمُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُنتُع عَلَيْهِ. وَعَاصِمٍ قَالَ: لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُنتُع عَلَيْهِ.

• صحيح الإسناد.

• ٥٩٥٥ \_ (ن) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ عَلَىٰ النَّسَاءِ حِنَ بَايَمَهُنَّ أَنْ لاَ يَنْحُنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ أَسْعَلْنَنَا فِي النِّحَامِلِيَّةِ، أَفْنُسْعِدُهُنَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا إِسْعَادُ ( ) فِي الْمِحْلَمِ. [ ١٨٩٥٥]

• صحيح.

وزاد عند أحمد: (وَلا شِفَارَ، وَلا عَفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ، وَلا جَلَبَ
 فِي الْإِسْلاَم، وَلا جَنبَ، وَمَنِ النّهَبَ فَلْيْسَ مِنّا).

٥٨٩٦ ـ (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِلْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يُجُودُ بِنُفِيهِ الْمَا الرَّحْمَنِ: فَتَالَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَتَاكُ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) (واعضداه): أي: أنه الذي كانوا يثقون به.

<sup>(</sup>٢) (يتعتع): أي: يعنف.

٥٨٩ه\_ وأخرجه/ حم(١٣٠٣٢). (١) (لا إسعاد): الإسعاد: المعاونة في النياحة على الميت.

أَتَبْكِي؟ أَوْلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْن أَحْمَقَيْن فَاجِرَيْن: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْش وُجُوهٍ، وَشَقَّ جُيُوب، وَرَنَّةِ شَيْطَانِ<sup>(١)</sup>). [ت٥٠٠٥]

• حسن.

٨٩٧ - (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ. [10/1045]

• صحيح.

٨٩٨ - (د) عَنْ أَسِيدِ بْن أَبِي أَسِيدٍ، عَن امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَنْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: (أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهاً، وَلَا نَدْعُو وَيْلاً، وَلَا نَشُقّ جَيْماً ، وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْراً). [41417]

• صحيح.

٥٨٩٩ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَاب(١١)، وَالْعَدُوَىٰ - أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِير، مَنْ أَجْرَبَ

٩٩٦٠ ـ (١) (ورنة شيطان): قال النووي في «الخلاصة»: المراديه: الغناء والمزامير. وقال العراقي ويحتمل أن المراد به: رنة النوح لا رنة الغناء، ونسب إلى الشيطان؛ لأنَّه ورد في الحديث: «أول من ناح إبليس،، وتكون رواية الترمذي قد ذكر فيها أحد الصوتين، واختصر الآخر.اهـ. «تحفة الأحوذي».

۵۸۹۹ و أخرجه/ حم (۷۹۰۸) (۹۳۲۵) (۹۸۷۸) (۹۸۷۸) (۱۰۸۰۹) (۱۰۸۰۸).

<sup>(</sup>١) (الأحساب): الحسب: ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، وقيل: هو ما يكون في الرجل من الخصال؛ كالشجاعة والفصاحة وغير ذُلك.

# الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟ .. وَالْأَنْوَاءُ . مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا .). [ت١٠٠١]

• حسن.

٥٩٠٠ - (جه) عَنْ جريرٍ - مَوْلَىٰ مُعَاوِيَةً - قَالَ: خَطْبَ مُعَاوِيَةً
 بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّوْحِ. [جه١٥٥٠]

في «الزوائد»: في إسناده جرير مختلف فيه.

و. (جه) عَنِ الْمِن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (النَّيَاحَةُ عَلَىٰ الْمُبَّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ النَّائِحَة إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا مُبْمَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَطِرَانٍ، فُمَّ يُعْلَىٰ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَطِرَانٍ، فُمَّ يَعْلَىٰ
 عَلَيْهَا بِدِرْحٍ<sup>(۱)</sup> مِنْ لَهَبِ النَّارِ).

صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٩٩٠٢ - (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْبَعَ
 إِخَازَةٌ مَمَهَا رَائَةٌ(١).

• حسن .

٩٩٠٣ ـ (ن) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ الْمُلِيَّ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ الْمُلِيَّ مَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاكَةٍ بَخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَاكَةً بَحْرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَاكَةً بَعْرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَاكَةً بَعْرَاسَانَ وَمُولًا الله عَلَيْهِ وَكَذَبْتَ مَاكَةً بَعْنَا مَعْ وَكَذَبْتَ أَنْتَ .

• ضعيف الإسناد.

٩٠١ - (١) (سرابيل): جمع سربال، بمعنى: القميص.

 <sup>(</sup>٢) (يعلني عليها بدرع): أي: يجعل فوق ذلك القميص، قميص من نار.
 ٥٩٠٢ - وأخرجه/ حمر(٥٦٦٨).

<sup>(</sup>١) (رانة): الرنة: الصوت، ورنت المرأة: إذا صاحت.

99.5 ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. [٢١٢٨]

• ضعيف الإسناد.

• حسن .

مَنْ سَمِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَمِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (فَلَاتٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَالإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاء، وَكَذَا). فَلْتُ لِسَمِيدِ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: دَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ: يَا آلَ فُلَانٍ! يَا آلَ فُلانٍ! يَا آلَ فُلانٍ! [ - ٢٥٠٠م

• إسناده حسن.

۱۹۰۷ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُصَلِّي الْمُلَائِكَةُ عَلَىٰ تَائِعَةٍ، وَلَا عَلَىٰ مُرِيَّةٍ ( ). [حم٢٤٨٦]

• إسناده قابل للتحسين.

٩٠٤ وأخرجه/ حم(١١٦٢٢).

٩٠٧ه ـ (١) (المرنة): الصائحة على الميت.

٥٩٠٨ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّبِيِّ ﷺ - فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كَانَ الْكَافِرُ مِنْ كُفَّارٍ قُرِيْشٍ يَمُوثُ، فَيَبْكِيهِ أَهْلُهُ فَيَقُولُونَ: الْمُطْعِمُ الْجِفَانَ، الْمُقَاتِلُ الَّذِي... فَيَزِيدُهُ اللهُ عَدَابًا بِمَا يَقُولُونَ: الْمُطْعِمُ الْجِفَانَ، الْمُقَاتِلُ الَّذِي... فَيَزِيدُهُ اللهُ عَدَابًا بِمَا يَقُولُونَ.

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٩٧٦١، ٩٧٦٢ في كون النياحة من خلال الجاهلية. وانظر: ٩٥٣، ٢٢١٤، ٩٨٣، ١١٩٦٧ \_ ١١٩٦٩].

## ١٠ \_ باب: الصبر عند المصيبة

بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْحَصَدِ بُنِ الْحَصَدِ بُنُ الْحَصَدِ بُنِ الْحَصَدِ بُنِ عَلَى عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتُ، فَصَمِعُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتُ، فَصَمِعُوا صَائِحاً يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابُهُ الْأَخَرُ: بَلْ يَفْسُوا لَعَالَمُوا. وَالْحَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابُهُ الْآخَرُ: بَلْ يَفْسُوا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[وانظر: ٥٥٨٥].

۹۰۹۰ و انخرجه/ د(۲۲۱۶)/ ت(۹۸۸)/ ن(۱۸۲۸)/ جه(۲۹۵۱)/ حم(۱۲۳۱۷) (۱۲٤۵۸) (۱۳۲۷۳).

# ١١ ـ باب: في تسجية الميت

ا **٥٩١١ - (ق)** عَنْ عَائِشَةَ ﷺ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُخِيَ<sup>(١)</sup> بِبُرُدِ جَبَرَوْ<sup>(١)</sup>. [ [خ3٨٥/ ٥٨٢].

[وانظر: ٦٠٩٢، ٦١٠٦].

# ١٢ \_ باب: غسل الميت

٥٩١٧ - (ق) عَنْ أَمْ عَطِيَّة الأَنْصَارِيَّة شَخَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَرُسُولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن

□ وفي رواية لهما: قال لها: (الْبَدَأُنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوضوءِ منها).

☐ وفي رواية لهما: قالت: ومشَطْنَاها ثَلاثَةَ قرونٍ<sup>(٣)</sup>. [خ٢٥٤]

٥٩١١ ـ وأخرجه/ د(٣١٢٠).

<sup>(</sup>١) (سجى): معناه: غطى جميع بدنه.

<sup>(</sup>٢) (حبرةً): ضرب من برُّود اليمن.

۱۹۹۱ و آخــرجــه/ (۱۹۶۱ ـ ۲۶۱۳)/ ت(۱۹۹۰) ن (۱۸۸۰ ـ ۱۹۹۲)/ (۱۸۸۰ ـ ۱۹۹۲)/ خر(۱۸۸۰ ـ ۱۹۹۲) (۱۸۸۰ ـ ۱۹۹۲) (۱۸۸۰) (۱۸۸۰) (۱۸۸۰) (۱۸۸۰) (۱۸۸۰) (۱۸۸۰)

<sup>(</sup>١) (حقوه): يعنى: إزاره.

<sup>(</sup>۲) (أشعرنها إياه): أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد. سمي شعاراً؛ لأنه يلي شعر الجسد.

<sup>(</sup>٣) (قرون): ضفائر .

- 🛘 وفي رواية لهما: (اغْسِلْنَهَا بِالسَّدْرِ وِثْراً). [خ٢٦٣]
- □ وللبخاري: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. [ج٦٢٦٣]
- □ وله: أَنْهُنَّ نَقَضْتُهُ \_ أَيْ: شَعْرَها \_ ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ جَعَلْتُهُ ثَلاَنَةً
   أَوُونِ.
- □ وله: جَاءَتْ أَمْ عَطِيَّة ﷺ الْمَرَاة مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنَ اللَّاتِي
   بَايَعْنَ.
- □ ولمسلم: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ 震.. وفيه:
   (وَاجْمَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُوراً).
- ولأبي داود: عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ
   أُمْ عَطِيَّةَ: يُغْسِلُ بِالسَّدْرِ مَرَتَيْنِ، وَالظَّالِقَة بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ.
- ٥٩١٣ ـ (خـ) وَحَنَظ ابْنُ عُمَرَ ابْناً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلُهُ، وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

٩١٤ - (خ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيَّا وَلَا مَيْتاً.
 ٩١٥ - (خ) وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.

[خ. الجنائز، باب ٨]

917 - (خـ) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْفَضَ شَعْرُ الْمَبْتِ. لَا بَالْتَاتِ، باب ١٤

٩١٧٥ ـ (د جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: وَاللهِ! مَا نَدْرِي أَنْجَرَّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ، كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا، أَلْقَيٰ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّىٰ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَن اغْسِلُوا النَّبِيِّ عِينَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَىٰ رَسُول اللهِ ﷺ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ اللا نساؤه. [18784- 1813]

□ ولم يذكر ابن ماجه سوىٰ القول الأخير لعائشة.

• حسن صحيح.

٥٩١٨ ــ (جه) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنَّه لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَتَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدُهُ، فَقَالَ: بِأَبِي الطَّلِّبُ، طنتَ حَيًّا وَطنْتَ مَنَّتًا. [127742]

• صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٥٩١٩ - (د جه) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: (لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، [157.40 /2.10 ,715.3] وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَىٰ فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ).

🗆 وفي رواية لأبي داود: (لَا تَكْشِفْ...).

• ضعيف حداً.

٥٩١٧ - وأخرجه/ ط(٥١٧)/ حم(٢٦٣٠٦).

٥٩١٩ ـ وأخرجه/ حم(١٢٤٩).

٠٩٢٠ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لِيُغَسِّلُ مَوْتَاكُمُ المَأْمُونُونَ).

موضوع.

• وجه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ غَسَلَ مَيْنًا وَكَفَّنَهُ وَخَلَطُهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَىٰ، حَرَجَ مَيْنًا وَكَفَّنَهُ وَخَلَقُهُ أَمْهُ).
[ دِمْ عَطِيتَهِ مِثْلَ يَوْم وَلَدَتُهُ أُمْهُ).

• ضعيف جداً.

٥٩٢٧ - (جمه) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ الدَّاجِلِ: لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ج٦٤٦]

• منكر.

99۲۳ ـ (جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِثْرِي، بِثْرِ غَرْسٍ). [١٤٦٨-

• ضعيف.

مُعَمَّدُ مَا عَنْ جَابِرِ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَجْمَرُتُمُ النَّبِّ ، ﴿ وَإِذَا أَجْمَرُتُمُ النَّبِّ ، ﴿ وَالْحَالَ النَّبِّ ، ﴿ وَالْحَالَ النَّبِّ ، ﴿ وَالْحَالَ النَّبِّ ، ﴿ وَالْحَالَ النَّبِ الْحَالَ النَّبِ الْحَالَ النَّبِ الْحَالَ النَّبِ الْحَالَ النَّبِ اللَّهِ الْحَالَ النَّبِ اللَّهِ الْحَالَ النَّبِ اللَّهِ الْحَالَ النَّبِ اللَّهِ الْحَالَ النَّبِ اللَّهُ الللللْمُولَى اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلَّالِلْمُولِيلُولُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلَ

• إسناده قوي علىٰ شرط مسلم.

• • • • • (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ غَسْلَلَ مَيْنَا فَالْدَىٰ فِيهِ الْآمَانَةَ، وَلَمْ يُمُشْلِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِك، خَرَجَ مِنْ ذَنُوبِهِ كَيْوْم وَلَمَنْهُ أَمْهُ \_ قَالَ: - لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لَا

يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظّاً مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ). [حم٢٤٨٨، ٢٤٨٨]

• إسناده ضعيف.

٥٩٢٦ - (حم) عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ حُدَيْج قَالَ: - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: مَنْ غَشَلَ مَيْتًا وَكَقَنْهُ وَتَبِعُهُ وَوَلِيَ جُشَّهُ، رَجَعَ مُغْفُوراً لَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَٰنِ: قَالَ أَبِي: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ. [حم٢٧٢٥]

• إسناده ضعيف.

• وَإِنَّ مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَغُولُونَ: إِفَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ مَمَهَا نِسَاءٌ يُمَسِّلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذُوِي الْمَحْرَمِ أَحَدُّ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا مِنْ ذُوي الْمَحْرَمِ أَحَدُّ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا؛ يُمُمَتْ، فَمُسِحَ بِوَجُهِهَا وَكَفَيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
والصَّعيدِ.

[وانظر في أمر الشهيد: ٢٠٠٥].

# ١٣ \_ باب: في كفن الميت

١٩٢٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ في ثَلاَئَةِ الْمُؤْمِنِ مَيْوَنَ قَمِيصٌ وَلَا أَنْوَابٍ يَمَائِيَةٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١ مِنْ كُرْسُفِ (١)، لَيْسَ فِيهِنَ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

□ زاد في مسلم: أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبَّهَ عَلَىٰ النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا

۱۹۹۸ - وأخرجه ( ۱۹۹۱ ) (۱۹۱۹ ) (۱۹۱۳) (۱۹۱۳) (۱۹۱۰ ) (۱۹۹۸ - ۱۹۹۸) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ ) (۱۹۳۹ )

 <sup>(</sup>١) (سحولية): منسوبة إلى سحول، مدينة باليمن.
 (٢) (كرسف) هو: القطن.

اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُوكِتِ الْحُلَّةُ، وَكُفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةِ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لأَحْبِسَنَهَا حَتَّىٰ أَكُفَّنَ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ ﷺ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بَثَنَهَا.

وفي رواية أخرىٰ له: قَالَتْ: أَوْرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ ﷺ فِي تُلاَثَةٍ يَمَنِيَّةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُوعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةٍ أَنُوابٍ سُحُولٍ يَمَايَةٌ وَلَا قَمِيصٌ، وَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ الْخُفَّانُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَكَفَّنُ لِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَكَفَّنُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَكْفَّنُ فِيهَا وَسُولًا بَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي «السنن»: فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ: "فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ مِنْ
 حَبَرَةٍ" فَقَالَتْ: قَدْ أَتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِفَهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكَفَّنُوهُ فِيهِ.

• وَهَ عَنْ خَبَّابِ عَلَى قَالَ: هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِي ﷺ لَلْتَمِسُ وَالَّهِ مَا النَّبِي ﷺ لَلْتَمِسُ وَجُهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجُرُنَا عَلَىٰ اللهِ، فَمِنّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْدٍ، وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا (١٠) وَتُولَ مَا نُكَفَتُهُ إِلّا بُرْدَةً، إِذَا عَظَيْنَا بِهَا رَاسَهُ خَرَجَتُ رَجُلُوهُ وَيَحْدِثُ مَا مُنْ اللّٰهِي ﷺ أَنْ نُعَظّينَ رِجُلَيْهِ حَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا اللّٰهِي ﷺ أَنْ نُعَظّينَ رِجُلَيْهِ حَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا اللّٰهِي ﷺ أَنْ نُعَظّينَ رَجُلَيْهِ حَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا اللّٰهِي ﷺ أَنْ نُعَظّي مَلَىٰ رِجُلَيْهِ مِنَ الإِنْجِرِ (٣).

• ٩٣٠ - (خ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَفِيْهِ

۴۹۲۹ و وَأَحْسِرِجِهُ / د(۲۷۲۱) (۱۹۰۵) ت(۲۸۵۳) ز(۱۹۰۱) حسم (۱۹۰۸) (۲۱۰۵۷) (۲۷۲۱) (۲۱۰۷۷)

<sup>(</sup>١) (يهدبها): أي: يجتنيها.

<sup>(</sup>٢) (الإذخر) هو: حشيش معروف طيب الرائحة.

يَوْماً بِطَعَامِهِ، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر، وَكَانَ خَيْراً مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ، أَوْ رَجُلٌ آخَرُ، خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجَّلَتُ لَنَا طَيِّبَاتُنَا في حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي. [۲۲۷٤خ]

المقصد الثّالث: العبادات

 □ وفي رواية: أُتِيَ بِطَعَام، وَكَانَ صَائِماً.. وفيها في وصف كَفَن مُصْعَب: إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاه، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاهُ بَدَا

□ وفيها: ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، . . وَقَدْ خَشِينَا . . [خ٥٢٧]

٥٩٣١ ـ (م) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَّبَ يَوْماً، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبضَ، فَكُفُنَ فِي كَفَن غَيْرِ طَائِل، وَقُبِرَ لَيْلاً. فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ؛ ۚ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ [م٤٣]. كَفَنَهُ).

 زاد في رواية لأحمد: (وَصَلُوا عَلَىٰ الْمَيْتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، [18777] فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَوَاءً).

٩٣٢ - (خـ) عَن الْحَسَن قَالَ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا [خ. الجنائز، باب ١٥] الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.

٥٩٣١ (١٤١٤) (١٤١٤٥) حم (١٤١٤٥) (١٤١٤٥) (١٤١٤٥) (١٤١٤٥) (107AV) (10.AV) (1899T).

 ٩٩٣٣ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا [تـ٩٥٥/ جه١٤٧٤] وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْبُحْمِينْ كَفَنَهُ).

• صحيح.

• ٥٩٣٤ - (د ت جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرٍ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْقَاكُمْ).
(۱۷۸۲ - ۱۹۷۱ ) ۱۹۹۲ ) ۱۹۹۲ (۱۹۷۲ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۲ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۹۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۹۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ ) ۱۳۳۳ )

اد أبو داود والترمذي: (وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو
الْبَصَرَ، وَيُثْبُ الشَّمْرَ).

• صحيح.

وه م (د) عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا تَوْفَى أَصَالُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• صحيح.

• صحيح.

**٩٩٣٤** وأخرجه/ حم(٢٢١٩) (٢٤٧٩) (٣٠٣٥) (٣٣٤٢).

٥٩٣٥ ـ وأخرجه/ حمر(١٤٦٠١).

۹۹۲۱ - وأخرجه/ حم(۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) (۱۰۲۰۰) (۲۰۲۰۰) (۲۰۲۰۰) (۲۰۲۰۰) (۲۰۲۰۰) (۲۰۲۰۰)

٥٩٣٧ ـ (جه) عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كُفَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَبَاطٍ (١) بِيضِ سُحُولِيَةٍ (٢). [جه١٤١٠]

• حسن صحيح.

مهه م (د) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا الْمَلِّتِ مِعْدُ وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَئِتَ يَبُولُ فَيهَا). ويُبْعَثُ وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْمَئِتَ يَبُعْثُ فَيهَا).

• صحيح.

9979 ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَيَ أَنُوابَ يُجْرَائِيَّةِ: الْخُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ عُشْمَانُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، حُلَّةٍ حَشْرًا، وَقَهِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

□ ولفظ ابن ماجه: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ،
 وَحُلَّةٌ نَجْرَائِيَّةٌ.

• ضعيف الإسناد.

• ٩٩٤ \_ (د) عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَنِ، وَإِنِّهُ بُسْلَبُهُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ بُسْلَبُهُ سَلِبًا سَرِيعاً).

• ضعيف.

۹۳۷ ـ (۱) (رياط): جمع ريطة، وهي: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن لفقتين.
(۲) (سحولية): نسبة إلى قرية باليمن.

٥٩٣٩ ـ وأخرجه/ حم(١٩٤٢).

هُونِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ المُنْفِرُ الْأَصْحِيَّةِ: الْكُنْشُونُ الْأَقْرَنُ).

🛘 واقتصر ابن ماجه علىٰ ذكر الْكَفَنِ. 🔻 [د٣١٥٦/ جه١٤٧٣]

• ضعيف.

9447 - (د) عَنْ لَيْكَى بِنْتَ قَانِفِ الثَّقَيِّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أَمُّ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أَمُّ كُنْتُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُوعَى ثُمَّ الْجَمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَقَةَ، ثُمَّ الْوَجَتْ بَعْدُ فِي النَّوْبِ الْأَخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ، مَمَهُ كَتَنَهُا يُتَاوِلُنَاهَا تَوْباً قَوْباً قَوْباً.

• ضعيف.

٩٤٣ - (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ - ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ -، عَنْ أَبِيهِ ﴿
قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُ ﷺ فِي سَبْعَةِ أَنْوَابٍ. [ح١٧٨، ٢٨٨]

• إسناده ضعيف.

عَبِهِ أَنْ مَسُولَ اللهِ ﷺ كُفُّنَ فِي تُؤْيِّشِنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفُّنَ فِي تُؤْيِّشِنِ أَنْ مَسُولَ اللهِ ﷺ كُفُّنَ فِي تُؤْيِّشِنِ أَخْمَرَ. [حم؟٢٨٦ ٢٨٦١]

• حسن.

• إسناده صحيح.

٩٤٢ه ـ وأخرجه/ حم(٢٧١٣٥).

المقصد الثَّالث: العبادات ٩ ـ كتاب الجنائز

Y £ V

[وانظر: ٦٠٠٥ بشأن تكفين الرجلين بالثوب الواحد. وانظر: ١٠٧١٦].

## ١٤ \_ باب: كيف يكفن المحرم

٥٩٤٦ ـ (ق) عَنِ الْبِنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ وَافِفٌ بِعَرَفَةَ، وَلَوْ النِّبِيُ ﷺ: إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ (١) أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِيدْرٍ، وَكَفَتُوهُ فِي تَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَلِّطُوهُ (٢٠) وَلَا تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ، فَإِلَّهُ بِيْعَثُ يُومُ الْقِبَامَةِ مُلْبَيلًا (٣).
رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُومُ الْقِبَامَةِ مُلْبَيلًا (٣).

وفي رواية لهما: (وَكَفُنُوهُ فِي نَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ). [خ١٨٥]
 وفي رواية لمسلم: (وَلاَ نُغَطُّوا وَجُههُ).
 وفي رواية له: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُؤْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًاً).

□ وفي رواية لهما: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهلُّ). [خ١٨٣٩]

## ١٥ \_ باب: إعداد الكفن

عَنْ سَهْلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

۱۹۶۹ و أخرجه / د(۲۲۳۸ ـ ۲۲۲۱) ت (۲۵۱۱) (۲۳۱۰) (۲۷۱۲) (۲۷۱۲) (۲۸۲۳) (۲۸۲۳) - ۲۸۸۵) جه(۲۸۵۸) جه(۲۸۵۸) حم(۲۸۵۰) (۱۹۱۵) (۱۹۱۵) (۱۹۱۹) (۲۳۹۹) (۲۰۵۰) (۲۰۲۱) (۲۰۰۳) (۲۰۰۳) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۳۷۷)

<sup>(</sup>١) (فوقصته): الوقص: كسر العنق.

 <sup>(</sup>٢) (ولا تحنطوه): الحنوط: أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة.
 (٣) (ملساً) و(ملساً): أي: على الهيئة التي مات عليها.

<sup>(</sup>۱) (منتین) ورمنیند)، بي: على عليد التي مات عليه . ۱۹۱۷ ـ و اخر جه/ ن(۲۲۸۲)/ جه(۲۰۵۰)/ حیر(۲۲۸۲۰).

مُخْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِذَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُ ﷺ مُخْتَاجاً إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاشِ! ما سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفْنِهِ. قَالَ سَهْلِ: فَكَانَتُ كَفْتُهُ. [1707]

 $\Box$  وفي رواية: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتُهَا إِيَّاهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ  $\Box$  مَسَائِلاً.

□ وفي رواية: فقال: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُ ﷺ،
 لَعَلِي أُكَثِّنُ فِيهَا.

# ١٦ - باب: التكفين بالثياب القديمة

مُعُوْدُ وَ فَي كُمْ كُفَّتُمُ النَّبِيِّ هِ عَلَى عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ الْوَابِ بِيضِ سَحُولِيَّةً،

لَيْسَ فِيهَا قَصِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْم مُولِيَّةً،

لَيْسَ فِيهَا قَصِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْم مُولِيَّةً،

رَسُولُ اللهِ هِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَهَا: فِي أَيْ يَوْم مُولِيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعِلَّى الْمُعْلَى اللْمُعِلَّى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ

۸۹۹۰ و أخرجه / ط(۲۲۱) حم (۲۲۱۲۲) (۲۲۸۹۲) (۲۲۸۹۲) (۲۲۸۹۲).

<sup>(</sup>١) (به ردع): أي: لطخ.

<sup>(</sup>۲) (خلق): غير جديد.

<sup>(</sup>٣) (للمهلة): المراد هنا: الصديد.

فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّىٰ أَمُسيٰ مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَ. [خ٧٨٦٢ (١٢٦٤)].

المقصد الثّالث: العادات

# ١٧ \_ باب: الإسراع بالجنازة

٩٤٩٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَىٰ ذلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). [خ٥١٣١/ م٤٤٤]

• ٩٥٠ \_ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهم، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدَّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَان، وَلَو [خ١٣١٤] سَمِعَهُ صَعِقَ).

٥٩٥١ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَىٰ سَريرهِ، قَالَ: قَدَّمُونِي قَدَّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ \_ يَعْنِي: السُّوءَ \_ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، قَالَ: يَا وَيْلِي! أَيْنَ تَلْهَبُونَ [ز۱۹۰۷] بي)؟

زاد في أول رواية لأحمد: أَنَّ أَبَا هُرَيْرةَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

<sup>949-</sup> وأخرجه ( (۲۱۸۱ ) ( (۱۰۱۵ ) ( (۱۹۱۰ ) جه (۱۹۱۰ ) ( (۱۹۱۰ ) ط(٤٧٥)/ حم(٧٢٢٧) (٢٧٢١) (٢٧٢١) (٢٧٧٠ ـ ٤٧٧٧) (٢٣٣٢). ٥٩٥٠ وأخرجه/ ن(١٩٠٨)/ حم(١١٣٧٢) (١١٥٥٢) (١١٥٥٣).

٥٩٥١ . أخر حه (١٠١٣٧) (١٠٤٩٣).

قَالَ: لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطاً، وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَأَسْرِعُوا بِي... ثم ذكر الحديث.

• صحيح.

مَعْدُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: 
سَهِدْ حَبَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرَةَ، وَحَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ 
السَّرِيرِ، فَجَعَلَ رِجَالٌ بِنُ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ 
السَّرِيرَ، وَيَمْشُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ: رُويُداً رُويُداً بَارَكُ اللهُ 
يَخُمْ، فَكَانُوا يَدِبُونَ مَلِياً، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِيَعْضِ طَرِيقِ الْمِرْبُدِ، لَوَهَنَا 
أَبُو بَكُونَ عَلَىٰ بَغُلَقِه فَلَمَّا رَأَىٰ الَّذِي يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَيهِ، 
وَأَهْوَىٰ إِلَيْهِمْ بِالسَّوطِ، وَقَالَ: خَلُوا، فَوَالَّذِي أَعْرَمُ وَجُهَ أَبِي 
الْقَوْمِ وَلَهُوا يَخْدُونَ عَلَىٰ الْعَرْمُ وَجُهَ أَبِي 
الْقَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

🗆 ورواية أبي داود مختصرة.

• صحيح.

• ضعيف.

٥٩٥٢ وأخرجه/ حم(٢٠٣٧٥) (٢٠٣٨٨) (٢٠٤٠٠).

• ٥٩٥٤ ـ (ت جه) عَنْ عَلِينٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: (يَا عَلِينٍ) فَلَاكُمُ لَا تُؤخِّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيَّمُ إِذَا جَضَرَتْ، وَالْأَيَّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْنًا).

🗆 واقتصر ابن ماجه علىٰ ذِكْرِ الْجِنَازَةِ. [ت١٧١، ١٠٧٥/ جه١٤٨٦]

• ضعيف.

م٩٥٥ ــ (جه) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَىٰ جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا، قَالَ: (لِتَكُنُّ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ). [[٢٤٧٥]

منكر.

م٩٥٦ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبَعَ جَنَازَةً قَالَ: (الْبُسِطُوا بِهَا، وَلَا تَدِبُنُوا دَبِيبَ الْبُهُودِ بِجَنَائِزِهَا). [حم٢٨٥٠-٤٨١]

• إسناده ضعيف جداً.

• إسناده حسن.

٥٩٥٤ وأخرجه/ حم(٨٢٨).

٥٩٥٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩٦١٢) (١٩٦٤٠) (١٩٦٩٥).

# ١٨ ـ باب: فضل اتباع الجنائز

مُورِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (هَنِ التَّبَعُ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَاناً وَاحْيَسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَاناً وَاحْيَسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطِينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا مُثَمِّ رَجْعَ قِبَلَ إِنَّهُ يُرْجِعُ بِقِيرَاطٍ عِثْلُ أَحْدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا مُثَمِّ رَجْعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفِّنَ، فَإِنَّهُ يُرْجِعُ بِقِيرَاطٍ). [خ٧٤/ م١٤٥]

□ ولهما: (منْ شَهِدَ الجنازةَ حتىٰ يُصَلِّي فَلَهُ قيراط، ومن شهد حتى تدفنَ كانَ له قيراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين).

وفي رواية للنسائي: (كُلُّ وَاجِدٍ ـ أي: مِنَ القِيرَاطَين ـ أَغْظَمُ
 مِنْ أُخْدٍ).

٥٩٥٩ - (ق) عَنْ نَافِع قَالَ: حُدِّتَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ
 يَغُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ فِيرَاظُ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتُ
 - يَعْنِي - عائِشَةَ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُهُ. فَقَالَ إِبْنُ عُمْرَ ﷺ: لَقَدُ قَدْ طُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةِ.
 ابنُ عُمْرَ ﷺ: لَقَدُ قَدْ طُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

□ وفي رواية لمسلم: أنَّ خَباباً قَالَ لعبدِ الله: ألا تَسْمَعُ ما يقولُ ابو هريرة: أنَّه سمعَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ ابْدِيها وَصَلَّىٰ عَلَيْها، ثُمَّ بَيْعها وَصَلَّىٰ تُدُفْقَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْوِ،

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْها ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَحُدِ، فَأَن المَّهْرِ مِثْلُ أَحُدِهِ، فَأَن اللهُ عَمْرَ خَبَّاباً إِلَىٰ عَائِشَةَ يَشَأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ مَرْجِعُ إِلَيْهِ فَاللَّهُ عَمْرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمُسْجِدِ يُقَلِّبَها فِي يَدِهِ، حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمْرَ بِالْحَصَىٰ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: قَلَدْ فَقِطْنَا فِي قَوَارِظَ كَثِيرَةٍ.

□ وفي رواية أُخرىٰ له: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ
 يُثْصَرفُ. فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيظَ كَثِيرَةً.

٥٩٦٠ - (م) عَــنْ نَــوْبَــانَ - مَــوْلَــنْ رَسُــولِ اللهِ ﷺ -: أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَهُ قِيرَاظٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْقَهَا
 رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاظٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْقَهَا
 [٩٤٦]

٥٩٦١ - (خـ) قَالَ أَنْسُ: أَنْتُمْ مُشَيْمُونَ، فَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا
 وَخَلْقَهَا وَعَنْ يَوبِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا. [خ. الجنائز، باب ٥١]

٩٩٦٧ ـ (خـ) وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: إِذَا صَلَّيْتَ، فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.

وَقَالَ حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمُنَا عَلَىٰ الْجَنَازَةِ إِذْناً، وَلَكِنُ مَنْ صَلَّىٰ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَهُ قِيرَاطًا. لخ. الجنالة، باب ٢٥٧

\* \*

۹۹۰ و أخرجه/ جه(۱۰۶۰)/ حم(۲۲۳۷۱) (۲۲۳۸۶) (۲۲۶۳۱) (۲۲۶۶۱) (۲۲۶۵۲) (۲۲۶۵۳) (۲۲۶۵۰).

مَنْ تَبَعَ
 جَنَازَةٌ حَتَىٰ يُمَسَلَىٰ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ. وَمَنْ مَشَىٰ مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَىٰ يُمَسَلَىٰ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطٌ. وَمَنْ مَشَىٰ مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَىٰ تُمُنَافًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُولٍ).

• صحيح.

9978 ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَبَعَ جِنَارَةً حَتَّل يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَفُونَ عَنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَفُونَ عَنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَضُونُ اللهِ ﷺ:

• صحيح.

مه ٥٩٦٥ ــ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً، وَحَمَلُهَا ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ فَضَىٰ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقْهَا). [٢٠٤١]

• ضعيف.

٥٩٦٦ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ حِنَازَةً وَلَيْتَطَوَّعْ، وَلَمْ السَّنَةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنَّهُ مِنَ السَّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنَّهُ مِنَ السَّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، [-١٤٧٨هـ]

• ضعيف.

> 9978 و أخرجه / حم (١٨٥٩) (١٨٥٩). 378 و أخرجه / حم (١٨٥٩) (٢٠٥٧).

الْجَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعَوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ). قَالَ: فَأَخَدُوا أَرْوِيَتَهُمْ، وَلَمْ يَعُودُوا لِلْلِكَ. [جه٥١٤٠]

موضوع.

المقصد الثَّالث: العبادات

مَّرُهُ وَهُ مَنْ أَبِيِّ بُنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِمَدِو! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحْدٍ هَذَا). [جد١٥٤١]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

٥٩٦٩ ــ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعُهَا صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعُهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَلَمْ يُشَيِّعُهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطُ مِثْلُ أَخْدٍ).
كان لَهُ قِيرَاطٌ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُخْدٍ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

• ٩٧٠ ــ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (عُودُوا الْمَرِيضَ، وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِرْ تُذَكَّرُكُمُ الآخِرَةَ).

• إسناده صحيح. [حم۱۱۱۸۰، ۱۱۲۷، ۱۱۶۵، ۲۱۱۶۱]

٥٩٧١ ــ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطً، فَإِنْ شَهَدَ دُفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ أَفْظُمُ مِنْ أُحُدٍّ).

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِلَّهُ مَا تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،

۹۹۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۲۰۱).

فَقَامَ إِلَيْهِ أَنِهِ هُرِيْرَةَ حَتَّىٰ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةً، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْشُلُكِ بِاللهِ! أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ)؟ فَقَالَتْ: اللّهُمَّا! فَقَالَتْ: اللّهُمَّا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَرْسُ الْوَدِيِّ، وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلْمَتَهَا، وَأَكُلَةً يُطْعَمُنَهَا.

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَة،! كُنْتَ أَلْزَمْنَا لِرَسُولِ الله ﷺ، وَأَعْلَمْنَا بِحَدِيثِهِ.

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

٧٧٧ - (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَبَعَ جَنَارَةً حَتَّىٰ يُصَلِّي عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيمِ اطلًا) فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِيرَاطِ فَقَالَ: (مِثْلُ أُحْدٍ).
الْفِيرَاطِ فَقَالَ: (مِثْلُ أُحُدٍ).

• صحيح.

• وَمَنْ تَبَعَ مُرْيُرَةً: أَنَّ رَسُونَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ مُلُومًا، وَحَمَلَ فِي قَبْرِهَا، وَقَمَدَ حَتَّىٰ يُؤُذَنَ لَهُ، آبَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ مُلُومًا، وَحَمَلَ فِي قَبْرِهَا، وَقَمَدَ حَتَّىٰ يُوْذَنَ لَهُ، آبَ إِشِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُلِيا.
[ العر٥٤٨، ٨٦٥، ١٤]

• إسناده ضعيف.

# ١٩ ـ باب: الاستغفار للميت

• وحم) عَنْ هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَسْنَ بُنَ مَالِكِ: شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَظْهَرُوا الاسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنْسٌ.

قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَل رَجْلِ الْقَبْرِ.

وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ، فَشَهِدَهُ أَنْسُ بْنُ مَالِك، فَأَظْهَرُوا لَهُ الاسْتِغْفَارَ. [حم٠٨٠٤]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٢٠ \_ باب: اتباع النساء الجنائز

٥٩٧٥ \_ (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ إِنَّهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [خ۸۷۲۱ (۳۱۳)، م۸۹۳]

٩٧٦ - (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ: قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ \_ يَعْنِي: مَبِّتاً \_ فَلَمَّا فَرَغْنَا، انْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا حَاذَىٰ بَابَهُ وَقَفَ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةِ مُقْبِلَةٍ \_ قَالَ: أَظُنُّهُ عَرَفَهَا \_ فَلَمَّا ذَهَبَتْ فإذَا هِيَ فَاطِمَةُ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (مَا أَخْرَجَك يَا فَاطِمَةُ مِنْ يَيْتِك)؟ فَقَالَتْ: أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَىٰ)؟ قَالَتْ: مَعَاذَ الله! وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ، قَالَ: (لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ [١٨٧٩٥ /٣١٢٣٥] الكُدَىٰ)؟ فَذَكَرَ تَشْدِيداً فِي ذَلِكَ.

قَالَ المفضل: فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَىٰ؟ فَقَالَ: الْقُبُورُ فِيمَا أُحْسَبُ.

٥٩٧٥ \_ وأخرجه/ د(٣١٦٧)/ جه(١٥٧٧)/ حم(٢٧٣٠٣). ٩٧٦ - وأخرحه/ حو(٢٥٧٤) (٧٠٨٢).

□ وعند النسائي: (لَوْ بَلغْنِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَرَاهَا
 جَدُّ أَبِيكِ).

• ضعيف.

• ضعف.

• وَمُونَ اللّٰهِ ﴿ وَهُمْ عَلِيّ فَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ فَإِذَا نِسْوَةٌ لِمُسْوَدٌ اللّٰهِ ﴿ فَالَ: (هَلْ تُعْمِلْنُكُنَّ) ﴾ فُلُن: نَتَظِرُ الْجِنَازَة. قَالَ: (هَلْ تُعْمِلْنَ) ﴾ فُلُن: لا. قَالَ: (هَلْ تُعْلِينَ فِيمَنْ فُلْنَ: لا. قَالَ: (هَلْ تُعْلِينَ فِيمَنْ يُعْمَنْ مُأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ). [جم١٥٧٨]

### ٢١ \_ باب: الصلاة على الجنازة

٥٩٧٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ هَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وفي رواية لهما: قَال: نَعَلْ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ
 الخَبَشَةِ، النَّهِمُ الَّذِي ماتَ فِيهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفُرُوا الْمَخيكُمُ).

٥٩٧٩ - (ق) عَنْ جَابِرٍ هُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَصْحَمَةَ [خ١٣١٤/ ١٣٣١)/ ١٩٥٦]

۱۹۷۸ و اخــرجــه/ د(۲۰۶۰) ت(۲۰۲۱) ن(۱۹۷۸) (۱۹۷۰) (۱۹۷۱) (۱۹۷۱) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۷۷)

۱۹۷۹ و واخسرجسه/ ۱۹۲۱ (۱۷۲۱) (۱۷۲۱) حسم (۱۵۱۵) (۱۵۱۵) (۱۳۳۵) (۱۳۳۵) (۱۳۳۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵) (۱۲۸۵)

 □ وفي رواية لهما: عن جابِر بْن عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ؟ (قَدْ تُوفِّقَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَش، فَهَلَّمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ). قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. [خ١٣٢٠] □ وفي رواية للبخاري: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوْ [خ۱۳۱۷] التَّالثِ.

المقصد الثّالث: العبادات

 وفي رواية للنسائي: نَعَىٰ لِأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ. وفي أخرىٰ: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ.

• ٩٨٠ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَخَاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)؛ يَعْنِي: النَّجَاشِيَ. [٩٥٣] زاد عند ابن ماجه: فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ صَفَّيْن.

٥٩٨١ - (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ زَيْدٌ (١) يُكَبِّرُ عَلَىٰ جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكَبُّهُ هَا. [40Va]

٩٨٢ - (خ) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: يُصَلَّىٰ عَلَىٰ كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّىٰ، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ \_ أي: مِنْ زِنَىٰ \_ مِنْ أَجْل أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَام، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلام،

٥٩٨٠ وأخرجه/ ت(١٩٨٦)/ ن(١٩٧٤)/ (١٩٧٤)/ جه(١٩٨٦)/ حمر (١٩٨٦) (+PAP1) (1PAP1) (13PP1) (7FPP1) (0+++1).

٥٩٨١ وأخرجه/ د(٣١٩٧)/ ت(١٠٢٣)/ ن(١٩٨١)/ جه(١٥٠٥)/ حمر(١٩٢٧٢) (1987) (1981) (1981) (1981)

<sup>(</sup>١) (زيد): قال القاضى عياض: هو زيد بن أرقم.

إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخاً صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلِّىٰ عَلَىٰ مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْظً.

٥٩٨٣ - (خ) وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّىٰ بِنَا أَنَسَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَلَم،
 فَقِيلَ لَهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ جَبِّر الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّم.
 الجنائز، باب ١٦٤

٩٨٤ ـ (خـ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِراً، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدْيُهِ.

• ٥٩٥٥ - (خ) وَقَالَ الْحَسَنُ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ جَنَائِرْهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ، وَإِذَا أَخْدَتَ يَوْمَ الْمِيدِ، أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، يَتْخُبُرَةِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ.
 وَالْحَضَر: أَرْبُعاً.

٩٨٧ - (خ) وَقَالَ أَنسٌ: التَّكْمِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.
 الخ. الجنائز، باب ٤٥٦

#### \* \* \*

٨٨٨ ٥ ــ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ أَرْبَعًا. [جه١٥٠٤]

• صحيح.

هم۸۹ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النِّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ. [جم۸٥٥]

• صحيح.

١٩٩٠ - (جه) عَنْ مُجَمَّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 قَالَ: (إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيِّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ)، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ.
 [جه٦٥٦]

• صحيح.

١٩٩١ - (جه) عَنْ حُلَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ بِهِمْ
 فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَىٰ أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ)، قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: (النَّجَاشِيُّ).
 [م٧٤٥]

• صحيح.

مُولَنَّ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، وَمُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، وَوَضَعَ النِّيْمُىٰ عَلَىٰ النِّسْرَىٰ. [٢٠٧٧]

• حسن، وقال شعيب: ضعيف.

٥٩٩٣ - (جه) عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبُرَ خَمْساً.
 (رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبُرَ خَمْساً.

• في «الزوائد»: فيه كثير من أركان الكذب.

هُمُونَ بُنِ مُظُّعُونِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَانَ بُنِ عَفَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ [معنانَ بُنِ مُظُّعُونِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبُعاً.

• ضعف.

٥٩٩٥ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ \_ صَاحِب رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>•</sup>٩٩٠ وأخرجه/ حم(١٦٦٠٦) (٢٣١٩٥).

۱۹۹۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۱۶ ـ ۲۲۱۶۷).

٥٩٩٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩١٤٠).

صَمَّلْ عَلَىٰ جِنَازَةِ البُنْةِ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبُعاً، فَمَكَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ
 شَيْئاً، قَالَ: فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصَّفُوفِ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَكْنَتُم تَرُونَ أَنِّي مُكَبِّرٌ حَمْساً؟ قَالُوا: تَخَوَقْنَا ذَلِكَ. قَالَ: لَمْ أَكُنُ لِأَقْتَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عِلَى كَانُ يُكْبُرُ أَرْبُعاً، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ
 مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

• حسن.

997 ـ (جه) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَشْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَلُّوا عَلَىٰ كُلِّ مَيِّتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ). [جه١٥٠]

• ضعيف.

٥٩٩٧ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ فَصَلَىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، وَأَمُّ سُلْيَمِ وَصَلَىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، وَأَمُّ سُلْيَمِ عَلْكَ النَّبِيُ ﷺ، وَأَمُّ سُلْيَمِ عَلْكَ وَيِكِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ.
[-م-١٣٢٧]

• إسناده ضعيف.

مُوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَزْيَعَ تَكْمِيرَاتٍ). [حم، ١٤٦١٧م، ١٤٦١]

• إسناده ضعيف.

مَلَىٰ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ. [-۲۲۹۳]

• صحيح لغيره.

٠٠٠٠ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ

صَلَىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّىٰ تَغِيبَ عَنْهُ، وَمَنْ مَشَىٰ مَعَهَا فَلْ يَجْلِسْ حَتَّىٰ تُوضَعَ). [حر٧٥٩]

• صحيح لغيره.

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَىٰ، وَهُوْ عَلَىٰ بَمْلَةِ لَهُ حَوَّاءً - يَعْنِي: سَوْدَاء - قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَىٰ، وَهُوْ عَلَىٰ بَمْلَةِ لَهُ حَوَّاءً - يَعْنِي: سَوْدَاءً - قَالَ: فَجَمَلَ النِّسَاءُ يَقُلُنَ لِقَالِيهِ قَدْمُهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ، قَالَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الْجِنَازَةُ؟ قَالَ فَقَالَ: خَلْفَكَ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مُرْتَئِنِ، فَمُ قَالَ: فَقَعَلَ مَلِهُ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَيْمُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، جَلَسَ وَجَلْسَنَا إِلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْمُلِيَّةِ خَارِجاً مِنَ الْقُرْيَةِ، فَاللَّهُ خَارِجاً مِنَ الْقُرْيَةِ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَلَبَحُوهَا، فَإِذَّ الْقُدُرَ لَتَغْلِي بِبَغْضِهَا، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَهْرِيقُوهَا، فَأَهْرَفَنَاهَا، وَرَأَيْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ الل

• اسناده ضعف.

۲۰۰۲ ـ (حم) عَنْ جَرِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَخَاكُمُ [حر7١٢، ١٩١٨] النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ).

• صحيح لغيره.

٦٠٠٣ - (حم) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَابِرِ قَالْ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عِيسَىٰ - مَوْلَى لِيُحْلَيْفَةَ - بِالْمَدَائِنِ عَلَى جَنَارَةٍ، فَكَبَرَ خَمْساً، ثُمَّ النَّفَقَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَا نَسِيتُ، وَلَكِنْ كَبَرْثُ كَمَا كَبَرَ مُولَايَ وَوَلِيْ فِي وَلِيْ يَعْمَتِي خُذَيْفَةُ بْنُ النَّمَانِ، صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ وَكَبَرَ خَمْساً، ثُمَّ النَّفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا نَسِيتُ وَلا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَرْثُ كَمَا كَبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا نَسِيتُ وَلا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَرْثُ كَمَا كَبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ ، فَكَبَرَ حَمْساً.

• صحيح لغيره.

١٠٠٤ - (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْدِكُ
 بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ وَيَقُوتُهُ بَعْضُهُ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ
 ذَلِكَ.

## ٢٢ ـ باب: أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها

١٩٠٥ - (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْدَدُ بَيْنَ الرَّجُلْيَٰنِ مِنْ قَفْلَىٰ أُخْدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (أَيُّهُمْ أَفْتَكُمْ أَخْدَةً لِلْقُرْآلِنَ؟. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَخَدِهِمَا قَلْمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هؤلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَأَمْرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ.
التَّاتَا:

☐ وفي رواية: قال جابر: فَكُفُّنَ أَبِي وعمي في نَمِرَةٍ<sup>(١)</sup> واجِدَةِ.

\* \* \*

۵۰۰۵ ـ وأخرجه/ د(۱۱۳۸) (۳۱۳۹)/ ت(۱۰۳۱)/ ن(۱۹۵۶)/ جه(۱۵۱۶). (۱) (نمرق) هي: ثوب مخطط.

٦٠٠٦ - (د) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْم فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَ: وَتَحْنُ مَعَ فِي جَلْقِهِ، فَمَاتَ، فَأَدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ، قَالَ: وَتَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
[د٣١٣]

• حسن.

رد) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِئُوا وَدُفِئُوا إِدِمَاتِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

• حسن.

مِنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ حَمْزَةَ وَقَدْ مُثُلَلَ بِهِ، فَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ تَجِدَ<sup>(۱)</sup> صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكُمُهُ حَتَّىٰ يَاكُمُهُ الْمَافِيةِ الْمَرْتُكُمُهُ وَعَلَىٰ بَالْمُيْتِ اللَّهِ الْمَرْتُكُمُهُ وَعَلَىٰ بَالْمُيْتِ مِنْ بُطُونِهَا، وَقَلَّتِ الثَّيْتِ بُعَدَّرُ مِنْ بُطُونِهَا، وَقَلْتِ الثَّيْتِ بُنَا الْفَيْتِ وَكَثُرِتِ الْقَلْبُ فَيْ يَكُمُنُونَ فِي التَّوْبِ التَّوْبِ الْقَوْبِ لَوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِقُ لَمْ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمَنْدُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْ

وزاد الترمذي بعد قوله: (بُعُلُونِهَا) قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ
 فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلاًهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ
 بَدَا رَأْسُهُ، وزاد في آخره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

٢٠٠٦ ـ وأخرجه/ حم(١٤٩٥٢).

۲۰۰۸ و أخرجه / حمر (۱۲۳۰).

<sup>(</sup>١) (أن تجد): أن تحزن.(٢) (العافية): السبع والطير.

□ وفي رواية لأبي داود: أنه ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثْلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ أَخَدِ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ. [١٠٦٣٥، ٣١٣٧/ ٢١٢٧/

ا حسن.

النّبِيُّ ﷺ ، فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأُوصِلَ بِهِ النّبِيُ ﷺ ، فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأُوصَلَ بِهِ النّبِيُ ﷺ ، فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأُوصَلَ بِهِ وَقَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَلَ ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ وَقَسَمَ لُهُ، وَكَانَ يَرْعَلَ ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ وَقَسَمَ لُكُ النّبِيُ ﷺ ، فَقَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَلَ ظَهَرَهُمْ ، فَلَمَّا جَاءَ وَقَسَمَ لُكُ النّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ: (قَسَمْتُهُ لَكَ)، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: (قَسَمْتُهُ لَكَ)، قَالَ: مَا عَلَىٰ هَذَا اللّهِ عَلَىٰ مَلْ أَرْمَىٰ إِلَىٰ مَاهُنَا \_ وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلَىٰ مَلْ أَرْمَىٰ إِلَىٰ مَاهُنَا وَإِنْ تَصِيْفُوا فَلِيلاً مُنْ مَنْ أَشَارَ إِلَىٰ النّبِي ﷺ ، فَقَالَ: (إِنْ تَصِيْفُوا فَلِيلاً مُنْ مَلْ النّبِي ﷺ عُمَلُ مَقَلَىٰ النّبِي ﷺ عَلَىٰ وَلَا النّبِي ﷺ مُنْ مَلْكِ وَاللّهُ مَامُنَا مَعْمَلُ مَا عَلَىٰ وَلَا النّبِي ﷺ عَلَىٰ وَلَا النّبِي ﷺ مُثَالًى مَلَاكِم عَلَىٰ فَلِكَ مَلَىٰ فَلِكَ مَلَىٰ مَلَكَ مَامُنَا مَعْلَكُ مُومِلًا عَلَىٰ فَلِكَ مَلَىٰ فَلِكَ مُولًىٰ مَلَكُلُو مَنْ فَلِكَ مَلَىٰ فَلِكَ مُومِلًا عَمْدُلُكَ مُومِلًا عَلَىٰ فَلِكَ مُ مُعَلِىٰ فَلِكَ مُ مُعَلَىٰ فَلِكَ مِنْ فَلِكَ مُومِلًا عَلَىٰ فَلِكَ مُنَا اللّهُ عَلَىٰ فَلِكَ مُنْ فَلِكَ مُومِلًا عَلَىٰ فَلِكَ مُنْ فَلِكُ مُنْ فَلَا عَلَىٰ فَلِكُ مُنْ فَلِكُ مُومِلًا عَلَىٰ فَلِكَ مُنْ فَلِكَ مُنْ فَلِكَ مُمْ الْعَلَىٰ فَلِكُ عَلَىٰ فَلِكُ السَلِيْعِ عَلَىٰ فَلِكَ مُنْ فَلِكُ مُنْ فَلِكَ مُنْ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَالْمُ الْمُعْلِىٰ فَلَىٰ فَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَىٰ فَلَا عَلَىٰ فَلَ

• صحيح.

العَمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَبُسِ قَالَ: أَتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَصُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَخُدِ، فَجَمَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةِ عَشَرَةِ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، يُرْفَعُونَ وَهُو كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ. [ج١٥١٣ع]

• صحيح.

ا ٢٠١١ ــ (٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَىٰ أُحُدِ أَنْ يُرَدُّوا إِلَىٰ مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.

[ده۱۳۱/ ت۱۷۱۷/ ن۲۰۰۳، ۲۰۰۶/ جه۱۱۵۱]

□ ولفظ أبي داود: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَثْلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ لِنَدْفِئَهُمْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِئُوا الْقَتْلَىٰ فِي مَضَاجِعِهُمْ، فَرَدُوْنَاهُمْ.

وعند الترمذي: جَاءَتْ عَمَّتِي بِأبِي لِتَدْفِئَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَىٰ
 مُمَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: رُدُوا الْقَتْلَىٰ إِلَىٰ مَضَاجِعِهمْ.

• صحيح.

٦٠١٢ - (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَعْلَبَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَتْلَىٰ أُحْدِ، (زَمَّلُوهُمْ بِدِمَاثِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلَمْ يُكُلَمُ فِي اللهِ؛ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَىٰ، لَوْنُهُ لُونُ اللّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ). [٢١٤٨ ٢٠٤١]

■ وفي رواية لأحمد: (انْظُرُوا أَكْثَرَهُمْ جَمْعاً لِلْقُرْآنِ، فَقَدَّمُوهُ أَمَامَهُمْ فِي الْقَبْرِ). [حم١٩٦٥]

• صحيح.

الله ﷺ كَفَّنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَفَّنَ حَمْرَةَ بَنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ ﷺ كَفَّنَ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. [٢٩٥٠]

• حسن،

٦٠١١\_ وأخرجه/ حم(١٤١٦٩) (١٤٣٠٥).

٢٠١٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٦٥٧ ـ ٢٣٦٥) (٢٢٦٣٢).

ك ٢٠١٤ - (ن) عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَيَّةَ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ. فَحُولًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ أَنْ يُلاقَنَا النَّمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ أَنْ يُلاقَنَا حَنِي عَلَى عَلْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [٢٠٠٧ن]

• ضعيف الإسناد.

٦٠١٥ - (د جه) عَـنِ الْنِ عَبَّاسِ قَـالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 يِقَتْنَكَىٰ أُحُدِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَاتِهِمْ
 وَثِيَّابِهِمْ
 وَثِيَّابِهِمْ

• ضعيف.

جَدِ اشْءِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِي الْمُعَلَّمُ عَنْ أَحُدِ: (لَا تُغَسَّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ مَمٍ، يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. [حم1818]

• حديث صحيح.

101٧ - (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: السُّشْهِدَ أَبِي بِأُحُدِ فَأَرْسَلْتَنِي أَخُواتِي إِلَّهِ بِنَاضِحِ لَهُنَّ، فَلْفُنْ: اذْهَبْ، فَاخْتَمِلُ أَبَاكَ عَلَىٰ هَذَا الْجَمَلِ، فَادْعَنُهُ وَأَعْوَانٌ لِي فَبْلَغَ هَذَا الْجَمَلِ، فَادْعَنُهُ وَأَعْوَانٌ لِي فَبْلَغَ فَلْمِي هَذَا لَنَجِيَّ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ بِأُحُدٍ، فَدَعَانِي وَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَعُولُهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

• إسناده ضعيف.

٩٠١٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٢١٧).

٦٠١٨ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيداً يَرْحَمُهُ اللهُ. [ط۸۰۰۱]

• إسناده صحيح.

٢٠١٩ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثَّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا. [40.4]

[وانظر: ٨١٦٩].

# ٢٣ ـ باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

٦٠٢٠ - (م) عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. [٩٧٣]

□ وفى رواية: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَىٰ أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بهِ . .

 □ وفي رواية: فَقَالَتْ: وَاللهِ! لَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْل وَأَخِيهِ.

 وفى رواية: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَىٰ خُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ،

٦٠٢٠ وأخرجه/ د(٣١٨٩) (٣١٩٠)/ ت(١٠٣٣)/ ن(٢٦٦١) (١٩٦٧)/ جه(١٥١٨)/ ط(۲۳۸)/ حم(۲۶۲۸) (۲۶۲۹۲) (۲۵۰۱۲) (۲۵۳۵۷) (۲۵۲۲۲).

وأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَىٰ الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ..

#### \* \* \*

رَد جه) عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فِي الْمُسْجِدِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ). [١٩١٩، جـ١٥١٥]

🗆 ولفظ ابن ماجه: (فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ).

حسن بلفظ: (فلا شيء له).

7٠٢٢ - (حم) عَنْ أَبِي سَجِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَصُولُ اللهِ ﷺ كُنَّا نُؤُونُهُ لِمَنْ تُحْصَرَ مِنْ مَوْتَانَا، فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْصُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحُبْسَ الطّرِيلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ. قَلْ نُؤُونَهُ بِالْمَيْتِ عَنْ يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيْتُ آذَنَاهُ بِهِ، فَجَاء فِي أَهْلِهِ فَشَعْفَرُ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمُّ إِنْ بَنَا لَهُ أَنْ يَشْهَدُهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَنَا لَهُ أَنْ يَشْهَدُهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَنَا لَهُ أَنْ يَشْهَدُهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَنَا لَهُ أَنْ يَشْهَدُهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، قالَ نَفُلْنَا: أَرْفَقُ يَرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْمِلُ مَوْتَانَا إِلَىٰ بَيْهِ وَلَا نَشْجِعَهُ وَلَا نَشْجِعَهُ وَلَا نُمُنْكِنَا؟ قَالَ نَقْعَلَ الْمِنْ عَنْ فَلِكَ اللهِ عَلَيْ فَلِكَ بَيْهِ وَلَا نَشْجِعَهُ وَلَا نَشْجُعَهُ وَلَا نَشْجُعَلُهُ وَلَا نَشْجُعَهُ وَلَا نَشْجُعَلُهُ وَلَا نَشْجُعَهُ وَلَا نَشْجُعَلُهُ وَلَا نَشْجُعَلُهُ وَلَا نَالَ فَلَكَانَ الْمُنْ اللّهِ عَلَيْ فَلَا الْمُنْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ نَحْمِلُ مُوتَانَا إِلَى بَيْهِ وَلَا نَشْجُعِهُ وَلَا نُشْجُعَهُ وَلَا نَشْجُعَلُهُ وَلَا نَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَكَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

• رجاله ثقات غير فليح.

رط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ. [٩٩٥]

٦٠٢١\_ وأخرجه/ حم(٩٧٣٠) (٩٨٦٥) (١٢٥٦١).

١٠٢٢ ـ (١) (نعنيه): من العناء؛ أي: لا نتعبه.

٢٠٢٤ ــ (ط) عَرْ، مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَىٰ الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. [ط٥٤٠]

٦٠٢٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَائِز يُسَلِّمُ حَتَّىٰ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. [4130]

• إسناده صحيح.

٦٠٢٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؛ إِلَّا ۗ وَهُوَ طَاهِرٌ. [ط۲٤٥]

# ٢٤ ـ باب: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

٦٠٢٧ - (خ) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً. [خ٥٣٣٠]

وفي رواية للنسائي: وَجَهَرَ حَتَّمْ، أَسْمَعَنَا.

■ ولفظ ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأَ عَلَىٰ الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٦٠٢٨ - (ن) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ. [ن۸۸۸۱]

• صحيح.

۲۰۲۷ و أخرجه/ د(۳۱۹۸)/ ت(۲۰۲۱) (۱۰۲۷)/ ن(۱۹۸۸) (۱۹۸۷)/ حه(۱٤۹۵).

النَّمْشْقِيُ... بِنَحْوِ الضَّجَّاكِ بُنِ قَيْسٍ النَّمَشْقِيُ... بِنَحْوِ الضَّجَّاكِ بُنِ قَيْسٍ النَّمَشْقِيُ... بِنَحْوِ المَّامِينَ النَّمَاءُ المَّامِينَ النَّمَاءُ المَّامِينَ النَّمَاءُ المَّامِينَ المَامِينَ المَامِينَ المَامِينَ المَامِينَ المَامِينَ المَامِينَ المَّامِينَ المَامِينَ المَ

٦٠٣٠ - (جه) عَنْ أَمُّ شَرِيكِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: أَمَرَنَا
 رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْراً عَلَىٰ الْجِنَارَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

• ضعيف

٦٠٣١ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا
 يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ.

• إسناده صحيح.

# ٢٥ \_ باب: الدعاء للميت في الصلاة

قَالَ: حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيُّتَ. [٩٦٣]

□ وفي رواية: (وَقِهِ فَتَنةَ القبرِ، وعَذَابَ النَّارِ).

\* \* \*

۱۳۳۲ و أخرجه/ ت(۱۰۲۵)/ ن(۲۱ (۱۹۸۲) (۱۹۸۳)/ جه(۱۹۰۰)/ حم(۱۳۹۷) (۲۶۰۰).

٦٠٣٣ \_ (ت ن) عَن إِبْرَاهِيمَ الأنصاري، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ قَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرُ لِحَيَّنَا وَمَيِّينَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا). [ت٢١٠/ ن١٩٨٥] زاد في رواية لأحمد: (اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْبِهِ عَلَىٰ

الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ). [17080 -- ]

٦٠٣٤ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرنَا وَكَبيرنَا، وَذَكرنَا وَأَنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِينَا. اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا [د۲۰۱۱/ ت۲۰۱/ جه۹۸۱] نَعْدَهُ).

### صحیح .

المقصد الثّالث: العادات

٣٠٣٥ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ الْمَيِّتِ؛ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ). [د١٩٩٩/ جه١٩٩٧]

٦٠٣٦ ــ (د جه) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ـ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْل جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ـ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ. اللَّهُمَّ! فَاغْفِرْ لَهُ

٦٠٣٣ وأخرجه/ حم(١٧٥٤٣ ـ ١٧٥٤٧) (٢٣٤٩٥).

٦٠٣٤ وأخرجه/ حم (٨٨٠٩).

٦٠٣٦ \_ وأخرجه/ حم(١٦٠١٨).

[د۲۰۲۲/ جه ۱٤۹۹]

وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

• صحيح.

١٠٣٧ - (د) عَنْ عَلِي بْنِ نَسَمًاخِ قَالَ: شَهِلْتُ مَرُوانَ سَأَلَ أَبَا مُرُوْانَ سَأَلَ أَبَا مُرْوَانَ سَأَلَ أَبَا مُرْيُزةً: كَيْفَ صَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ فَلَى يُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: أَمْمَ الَّذِي مُرْيُرةً: فَلَكَ؟ قَالَ: نَمَمْ - قَالَ: كَلَامٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ - قَالَ أَبُو مُرْيُرةً: (اللَّهُمَّ ! أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ هَنَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَصْتَ وَرُحْهَا، وَأَنْتَ هَنَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَصْتَ وَرُحْهَا، وَأَنْتَ هَنَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَصْتَ مُروعةًا، وَأَنْتَ هَنْتُمَا مَا فَاغْيِرْ لَهُ).

• ضعيف الإسناد.

٦٠٣٨ - (جه) عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَا أَبَاحُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَبُو بَكُرِ، وَلَا عُمَرُ، فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَيْتِ. يَغْنِي: لَمْ يُوفَّتُ. [١٥٠١هـ]

• ضعيف.

7.٣٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَمَرَّ عَلَيْهِ مُرُوانُ فَقَالَ: بَعْضَ حَبِيئِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ، حَبِيئِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْنَا: الْآنَ يَقَمُ بِهِ قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ عَلَىٰ خَنْائِزَ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتُهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتُهَا لِيُّاسُلَامٍ، وَأَنْتَ فَبَصْتُ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَايَبَتَهَا، جِنْنَا شُقَعَاء قَافَهْرِ لَلْمُ سَرِّهَا وَعَلايِبَتَهَا، جِنْنَا شُقْعَاء قَافَهْرِ لَلْمُ سَرِّهَا وَعَلايِبَتَهَا، جِنْنَا شُقْعَاء قَافَهْرِ لَلْمُ سَرَّهَا وَعَلايِبَتَهَا، جِنْنَا شُقْعَاء قَافَهْرِ اللهِ ﴾

• ضعيف.

٦٠٣٨\_ وأخرجه/ حم(١٤٨٤٦).

٠٤٠ \_ (حم) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيِّتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا).

قَالَ يَحْيَىٰ وَزَادَ فِيهِ أَبُو سَلَمَةً: (اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَىٰ الْإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ).

• رجاله ثقات رجال الشيخين. [حم٢٢٥٥٤، ٢٢٦١٩، ٢٢٦٢٠]

٦٠٤١ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ: أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ، وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَقَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا [ط٣٣٥] ىَغْدَهُ .

### • إسناده صحيح.

٢٠٤٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِينَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [ط٢٥]

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

# ٢٦ ـ باب: مكان الإمام من الجنازة

المُرَّأَةِ مَانَتُ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. لِـــالْمَارِيَّةِ ﷺ عَلَىٰ الرَّأَةِ مَانَتُ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. لــــالـ١٣٦٢ (١٣٣٣) م١٩٦٤ المُرَّأَةِ مَانَتُ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

□ زاد في رواية مسلم: وصَلَّىٰ عَلَىٰ أُمِّ كَعْبٍ.

□ وفي رواية له أيضاً: قَالَ سَمْرَةُ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ الله ﷺ غُلاماً، فَكُنْتُ أَحْفَظ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعْنِي مِنَ الْقَوْلِ؛ إِلَّا أَمُ مَا مُنَا الله ﷺ غَلَىٰ مَا أَسَنُ مِنْي، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ الله ﷺ غَلَىٰ المُرلُ الله ﷺ غَلَىٰ المُرلُ الله ﷺ في الصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

□ وذكر في رواية النسائى: أنَّها أُمَّ كَعْب.

#### \* \* \*

بَنِ عَالِبِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنِي غَالِبِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ عَلَىٰ جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ جِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاثِوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةِ مِنْ فَوَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةً! صَلَّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةً! صَلَّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَكَ لَهُ الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ فَقَامَ لَنَّيْ ﷺ قَالَ المُقَطُوا. المُقَطُوا.

ورواية ابن ماجه: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: احْفَظُها.

[د۲۹۶ه ت۲۰۳۶ جه۲۹۶۱]

🗖 هذا لفظ الترمذي وابن ماجه، ولفظ أبي داود: قَالَ: كُنْتُ

۱۰۶۳ و آخرجه/ د(۱۹۷۰) (۱۹۷۰) (۱۹۳۰) (۱۹۷۰) جه (۱۹۷۱) جه (۱۹۷۱) جه (۱۹۷۱) جه (۱۲۰۲۱) در ۲۰۲۱) در ۲۰۲۱)

٦٠٤٤ ـ وأخرجه/ حم(١٢١٨٠) (١٢٥٢٩) (١٣١١٤).

فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ، قَالُوا: جَنَازَةُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَيْرٍ، فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُل عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَىٰ بُرَيْلِيَتَتِهِ (١١)، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ خِرْفَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الدَّهْقَانُ (٢)؟ قَالُوا: هَذَا أَنْسُ بْنُ مَالِك. فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، قَامَ أَنْسٌ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَأَنَا خَلْفَهُ، لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرعْ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةً! الْمَوْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَقَرَّبُوهَا، وَعَلَيْهَا نَعْشُ أَخْضَرُ، فَقَامَ عِنْدَ عَجيزَتِهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَىٰ الرَّجُلِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادِ: يَا أَبَا حَمْزَةً! هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةً! غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْتُ مَعَهُ خُنَيْناً، فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّىٰ رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا، فَهَزَمَهُمُ اللهُ، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُونَهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: إنَّ عَلَيَّ نَذْراً إنْ جَاءَ اللهُ بالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ يَحْطِمُنَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَجِيءَ بالرَّجُل، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! تُبْتُ إِلَىٰ اللهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَايعُهُ، لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) (بريذينته): تصغير البرذون، وهو من الخيل ما ليس بعربي.

<sup>(</sup>٢) (الدهقان): معرب، يطلق على التاجر، وزعيم فلاحي العجم.

يَتَصَدَّىٰ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِلَّامُرُهُ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَقْلُهُ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يَصْمَنُعُ شَيْنًا بَايَمَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَذْرِي فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أُمْسِكُ عَنْهُ مُنْذُ الْيُومَجُ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَدْرِكَ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَوْمَصْتَ<sup>٣</sup> إِلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ أَنْ يُومِضَ).

### • صحيح.

### • صحيح.

7.٤٦ - (ن) عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّىٰ عَلَىٰ تِسْعِ جَنَائِنَ جَمِيعاً، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالشَّنَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفَّا وَالجَداء وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمْ كُلُفُوم بِنْتِ عَلِيِّ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لُهُ زَيْلًا، وُضِعَا جَمِيعاً، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرةَ وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو فَتَادَةً، فَوْضِعَ النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرةَ وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو فَتَادَةً، فَوْضِعَ النَّاسِ وَأَبِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَكُرتُ ذَلِكَ، فَنَظُرتُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَلَى مَعْدَلِهُ وَلَيْعِ مَنْ الْمَنْ وَأَبِي مَتَادَةً فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِي الشَّنَةُ.

### • صحيح.

<sup>(</sup>٣) (أومضت): الإيماض: الرمز بالعين والإيماء بها.

### ٢٧ \_ باب: كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت

٦٠٤٧ \_ (م) عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مَيَّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا شُفِّعُوا فِيه). [م٤٧٧]

وفي رواية للترمذي: (مِائنةٌ فَمَا فَوْقَهَا).

٦٠٤٨ ـ (م) وعن أنس بن مالك. . . مثله. [٩٤٧م]

٦٠٤٩ - (م) عَنْ كُرَيْب - مَوْلَىٰ ابْن عَبَّاس -، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ: أَنَّهُ مَاتَ ابْنِّ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ (١)، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرَجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئاً؛ إِلَّا شَفُّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ). [988]

• ٢٠٥٠ ـ (ن) عَنِ الْحَكَم بْنِ فَرُّوخ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بُوجْهِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ. قَالَ أَبُو الْمَلِيح: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ـ وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ ـ

٦٠٤٧ (٢٤١٢٧) (٢٤٠٣٨) حم (١٣٨٠٤) حم (٢٤١٢٧) (٢٤٠٣٨) (YOFO+) (YEROV).

٦٠٤٨ وأخرجه/ حم(١٣٨٠٤).

٦٠٤٩ ـ وأخر حه/ د(٣١٧٠)/ جه(١٤٨٩)/ حم(٢٥٠٩).

<sup>(</sup>١) (بقديد أو بعسفان): شك الراوي، وهما موضعان بين الحرمين. ١٠٥٠ وأخرجه/ حم(٢٦٨١٢) (٢٦٨٣٨).

عَنْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ مَيْمُونَةُ ـ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مَبَّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ؛ إِلَّا شُفُعُوا فِيهِ)، فَسَأَلْتُ أَبّا الْمَلِيحِ عَنِ الْأُمَّةِ فَقَالَ: أَرْبُعُونَ. [1947]

• حسن صحيح.

مَنْ صَلَّىٰ (مَنْ صَلَّىٰ (مَنْ صَلَّىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِاللَّهِ مِنَ لَمُنْ مَلًى

• صحيح.

7٠٥٢ - (د ت جه) عَنْ مَالِكِ بْنِ هُيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسُلِم يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا أَوْمَ مُسُلِم يَمُونُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَلَاثَةً أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلَاثَةً أَوْجَبَ). قَالَ: قَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلَاثَةً صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.
[181-4] ١٩٠٨/ جه ١٩٤١]

• ضعيف، والموقوف حسن.

[انظر: ۷۱ه٥].

### ٢٨ ـ باب: ثناء الناس على الميت

١٠٠٣ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ ﷺ قَال: مَرُّوا بِجَنَازَةِ فَأَلْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَجَبَتْ). ثُمَّ مَرُّوا بِأَخْرَى فَأَلْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَال: (وَجَبَتْ). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ: ما وَجَبَتْ؟ قَالَ: (هذا أَلْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ضَرَّا، وَهَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهذا أَلْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ضَرَّا،

٢٠٥٢ ـ وأخرجه/ حم(١٦٧٢٤).

۲۰۰۳ - وأخرجه / ت(۱۰۰۸) (ز(۱۹۲۱) / جه(۱۹۶۱) (حم(۱۲۸۲۱) (۱۳۹۲۱) (۱۳۹۳۱) (۱۳۹۳۱).

[Y787>]

فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرْض). [خ١٣٦٧/ م٩٤٩]

🗖 ورواية الترمذي مختصرة.

مَرْضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: فَيْمَتُ المَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعْ بِهَا مَرْضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ ﷺ، فَمَرَّتُ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأَلْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ، وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالْغُرَىٰ فَأَنْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ، وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالْفَالِمَةِ فَأَنْنِيَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرَا، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ، قَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا الْمُودِةِ فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ؛ (أَلْهَمَا مُسْلِم، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بِجَعْرٍ، أَتُحْلَمُ اللهُ الجَنَّقَ)، فَقُلْنَا: وَالْتَاوِنُ . قَالَ: (وَقُلَاتِكُمْ أَنْ الْمُؤْمِدِينَ قَالَ: وَالْمَانِّ)، فَقُلْنَا: وَالْتَاوِنِ، قَالَ: (وَقُلَاتِ)، ثُمَّ لَمْ نَسَأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ. الحِ١٣٨٦عَ اللهُ عَنِ الْوَاحِدِ. العَ١٤٨٦عَ اللهُ عَنِ الْوَاحِدِ. العَ١٤٨عَ اللهُ عَنْ الْوَاحِدِ. العَامِينَةُ ، وَقُدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضَّ، وَهُمُ

يَمُوتُونَ مَوْتاً ذَرِيعاً .

#### \* \* \*

- ۲۰۰٥ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ قَالَ: مَرُّوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجَنَازَةِ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ: (وَجَبَتْ)، ثُمَّ مَرُّوا بِالْحَرَىٰ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا ضَرَّا، فَقَالَ: (وَجَبَتْ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: (إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُهَدَلهُ).
[د۹۲۲/ ۱۹۳۲/ ۱۹۳۲/ ۱۹۲۹/ جد۱۹۷۹/ بهوریان

وعند ابن ماجه: (إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ)، وعنده:
 «فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً فِي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ»، وكذا الشر.

۱۰۵۶ - وأخرجه/ ت(۱۰۰۹)/ ن(۱۹۳۳)/ حم(۱۳۹) (۲۰۶) (۳۱۸) (۳۸۹). ۱۰۵۶ - وأخرجه/ حم(۷۰۰۷) (۱۰۰۷۰) (۱۰۰۷۱) (۱۰۷۷۱) (۱۰۸۳۱). □ وزاد النسائي: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَولُكَ الْأُولَىٰ وَاللّٰهُ عَرْفُكَ الْأُولَىٰ وَاللّٰمُونَىٰ: وَجَبَتْ، فَقَالَ النِّي ﷺ (الْمُكَرِّئِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ، وَالنَّمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ،

• حسن صحيح.

1/7٠٥٥ - (حم) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَمَةٌ، أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَذْنَيْنَ، إِلَّا قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ فِيهِ عِلْمُكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ). [حمر١٥٥٤]

• إسناده ضعيف.

7/7۰۰ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيُرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَمُوتُ، يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيْبَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَذَنْيْنَ بِنَخْبِر؛ إِلَّا قَالَ اللهُ ﷺ: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَىٰ مَا [حم8/4، ١٩٥٥]

• إسناده ضعيف.

٣/٦٠٥٥ - (حم) عَنْ أَبِي قَنَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةِ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أَنْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَنْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ لِأَهْلِهَا: (شَأَتُكُمْ بِهَا)، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا. [حر٢٢٥٥، ٢٢٥٥٥]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ۲۹ ـ باب: مستریح ومستراح منه

٦٠٥٦ - (ق) عَـنْ أَبِـي قَـنَـادَةَ بُـنِ رِبْـحِـقِ الأَنْـضـارِيُّ: أَنَّ رَمُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ، فَقَال: (مُسْتَرِيعٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مُشْتَرِعٌ وَاللهُ عَلَى: (العبْلُهُ اللهُؤُمِنُ يَا رَسُولَ اللهُؤمِنُ اللهُؤمِنُ يَسْتَرِيعٌ مِنْ نَصَبِ اللهُثنِيا وَأَدَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ بَسْتَرِيعُ مِنْ الْعِبَادُ وَالْهَالِمُ وَاللهَوَابُ).
العَمَدُ الْعِبَادُ وَاللهَلْادُ، وَاللهَّجُرُ وَاللَّوَابُ).

#### \* \* \*

٦٠٥٧ ــ (حم) عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: جَاء بِلَالٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ الله! مَاتَتْ فُلاتَةُ وَاسْتَرَاحَتْ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: (إِنِّمَهَا يَسْتَرِيحُ مَنْ دَخَلَ الْجُنَّةَ ــ قَالَ ثَنْيَنَةُ : \_ مَنْ غُفِرَ لَهُ). [حر١٣٩٩، ٢٤٣٩٩]

• إسناده ضعيف.

## ٣٠ \_ باب: ترك الصلاة علىٰ قاتل نفسه

١٠٥٨ ــ (م) عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بَمَشَاقِصَ<sup>(١)</sup>، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. [٩٧٨]

ورواية أبي داود مطولة ونصها: قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ
 عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ: (وَمَا

۲۰۰۳ و آخرجه / ن(۱۹۲۹) (۱۹۲۰) ط(۱۷۱۰) حر(۲۳۵۲۱) (۲۷۵۲۲) (۲۲۵۲۲). ۱۳۵۸ و آخرجه / د(۲۰۱۵) ت(۱۲۰۱۸) نز(۱۲۰۱۳) جه(۲۲۵۱) حر(۲۲۸۱۱) (۲۰۸۵) (۲۰۸۵) (۲۰۸۵) (۲۲۸۲۱) (۲۲۸۲۱) (۲۰۸۵۱) (۲۰۹۰۱) (۲۰۹۰۲)

<sup>(</sup>١) (مشاقص) هي: سهام عراض، واحدها مشقص.

يُدْرِيكَ)؟ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهُ لَمْ يَمُتُ) قَالَ: فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّهُ لَمْ مُثُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّهُ لَمْ يَمُتُ)، فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرَأَثُهُ: انْطَلِقُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالْخَيْرُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ اللّهُمُّ؛ الْعَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِهِشْقَصِ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ النَّبِي ﷺ فَالْخَيْرُهُ أَنَّهُ فَلَمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ)؟ قَالَ: (وَاللّهُ يُنْحُرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعُهُ، قَالَ: (وَاللّهُ يُنْحُرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعُهُ، قَالَ: (إِذَا لاَ أَصَلَيْعَ عَلَيْهِ).

وعند ابن ماجه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جُرحَ،
 فَاذَتُهُ الْجِرَاحَةُ، فَلَبَ<sup>77</sup> إِلَىٰ مَشَاقِصَ، فَلَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
 النَّبَىٰ ﷺ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَدَبُا ٣٠٠.

### ٣١ ـ باب: ما يلحق الميت من الثواب

٩٠٠٩ ـ (م) عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَائَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَقْ عِلْمٍ إلانْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَائَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَقْ عِلْمٍ يَتُشْفُحُ بِهِ، أَوْ وَلَلْ صَالِحِ يَدْعُو لَهُ).
[١٦٣١].

\* \* 4

١٩٠٦ - (مي) عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: يَثْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ
 فَلاثُ خِلَالِ: صَدَقَةٌ تَجْرِي بَعْدَهُ، وَصَلاةُ وَلَهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٢) (فدبُّ): الدبيب: المشى الضعيف.

<sup>(</sup>۳) (أدباً): أي: تأديباً لمن يُعمل بنفسه مثل ذلك. ۲۰۰۱ ـ وأخرجه/ د(۲۸۸۰)/ ت(۱۳۷۳/ نز(۲۳۵۳// مي(۵۹۹)/ حم(۸۸٤٤). ۲۰۲۰ ـ (۱) (وصلاة ولده عليه): أي: دعاؤه له.

[می۷۷۵]

أَفْشَاهُ (٢) يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ.

• موقوف، إسناده صحيح.

7٠٦١ - (حم) عَنْ أَبِي أَمَامَةُ الْبَاهِلِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَجْهُ أَبُو قَالَ: (أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: مُرَالِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَدُ أَجْرِي لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ، وَرَجُلٌ تَصَدَقَةٍ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَصَدَقَةٍ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَصَدَقَةٍ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكُ وَلَداً صَالِحًا فَهُ وَيَدُعُولَ لَهُ).
المها ١٩٣٢، ١٣٣١٤، ١٣٣١٤،

• صحيح لغيره.

[وا<del>نظے</del> : ۹۰۶، ۹۰۶، ۹۳۳، ۱۳۵۶ ـ ۳۳۵۳، ۱۸۸۳، ۱۸۰۸، ۲۷۰۸، ۱۳۶۷، ۱۳۶۷].

### ٣٢ \_ باب: الصلاة على القبر

٦٠٦٢ - (ق) عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: الشَّعْبِيَّ قَالَ: الشَّعْبِيَّ قَالَ: الشَّعْبِيَّ عَلَىٰ قَبْرِ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَنْ عَمْرِو، مَنْ حَدَّلْكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [ط8٦٦ (٨٥٥)/ ٢٥٥٨)

🗆 ليس في رواية مسلم كلمة (منبوذ)، وفيها: قَبْرٍ رَطْبٍ.

□ وفي رواية لهما: فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبِعاً. [خ١٣١٩]

□ وفي رواية للبخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيُلاً ، فَقَالَ: (مَتَىٰ دُفِقَ هَذَا)؟ قَالُوا: الْبَارِحَة. قَالَ: (أَفَلَا آذَنْتُمُونِي)؟ قَالُوا: دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرْهُمَنَا أَنْ نُوقِظَكَ.

<sup>(</sup>٢) (أفشاه): أي: نشره وعلمه الناسَ.

۱۰۱۳ و اَخــرجــه / د(۱۹۳۱)/ ت(۲۰۲۷) (۲۰۲۳)/ جــه (۱۵۳۰)/ حم(۱۹۲۷) (۲۰۵۶) (۲۱۳۴).

فَقَامَ فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ١٣٢]
□ وله في رواية أُخرىٰ: قَالَ: ماتَ إِنْسَانٌ، كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ.
[٢٤٢٤]

٣٠٦٣ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ علىٰ قَبْرٍ. [م٥٩].

7.71 - (ن جه) عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ عَمَّهِ بَيْيَدَ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ عَمَّهِ بَيْيَدَ بْنِ ثَابِتِ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَىٰ قَبْراً جَدِيداً، فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالُوا: هَذِهِ فُلانَةُ، مَوْلاهُ بَنِي فُلانٍ - فَعَرَقَهَا رَسُولُ الله ﷺ مَا مَنْ مُنْ عَائِلٌ، فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، ثُمُّ قَالَ (لاَ يَمُونُ فِيكِمْ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، ثُمَّ قَالَ (لاَ يَمُونُ فِيكِمْ وَلَيْكُ مَا مُمْتُ بَيْنَ أَطْهُوكُمْ اللَّهِ اللهَ عَلَيْهُ وَمَعْتَ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكُبِّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، ثُمَّ قَلْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْ يَهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُولُهُ اللهُ الل

□ وعند ابن ماجه: كُنْتَ قَائِلاً صَائِماً.

٢٠٦٥ ــ (ن) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَ
 مَا دُوْنَتْ.

• صحيح بما قبله.

٦٠٦٦ ـ (جه) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ، وَلَمْ يَوْدَنْ بِهَا النَّبِيُ ﷺ فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا)؟ ثُمَّ قَالَ إِنْ مُشَالًىٰ عَلَيْهَا.
[إضْحَابِة: (صُفُّوا عَلَيْهَا)، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا.

٦٠٦٣ وأخرجه/ جه(١٥٣١)/ حم(١٢٣١٨). ٢٠٦٤ وأخرجه/ حم(١٩٤٥٢).

وفيها عند أحمد: قَالُوا: كُنْتَ نَائِماً فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظُكَ، قَالَ: (فَلَا تُفْعَلُوا، فَلْحُونِي لِجَنَائِزِكُمْ). [حم١٥٦٣]

مَيْتِ بَعْلَمَا عَنْ بُرِيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ مَيْتِ بَعْلَمَا النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ مَيْتِ بَعْلَمَا [جه٣٥٦]

• صحيح بما قبله.

مَنَيْفِ قَالَ: الشَّتَكَتِ الْمَوْلُ النَّبِيُ عَلَيْهَا)، فَلُولُيْثُ، مَنَيْفِ قَالَ: الشَّكَتِ الْمَرَاةُ بِالْمَوالِي مِشْكِينَةُ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهَا)، فَلُولُيْثُ، فَجَاووا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْمُتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا)، فَلُولُيْثُ، فَجَاووا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْمُتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَمَثُوا عَلَيْهَا وَدَقُوهَا بِبَقِيعِ الْمُرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَقَدْمِكَالُوا: فَلَا كُولُونَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَقَدْمِكَالُوا: فَلَا كُولُونَ اللهِ إِنَّالِكُولَا)، فَانْطَلُقُوا)، فَانْطَلَقُ يَمْشِي وَمَسُواْ مَعَهُ أَرُوهُ قَبْرَهَا، فَقَامُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَفُوا وَرَاءَهُ، فَصَلَىٰ عَلَيْهَا وَكَبُرَ

🗆 زاد في رواية: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ.

• صحيح.

• صحيح بما قبله، وفي «الزوائد»: ضعيف.

١٠٧٠ ــ (ت) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أُمَّ سَعْدِ مَاتَتْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَىٰ لِلَّالِكَ شَهْرٌ. [١٠٣٨]

• ضعيف.

[وانظر: ٣٨٧٢، ٣٨٧٤، ١٥١٨٥].

٣٣ \_ باب: وقوف المشيعين على القبر للدعاء [انظ: ٤٠].

٩٠٧٢ ـ (ه) عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّبِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا الْأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالشَّيْتِ، فَإِنَّهُ الْأَن يُسْأَلُ).
[٢٢٢١ع]

• صحيح.

٦٠٧٣ - (د ت جه) عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ

الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَجَلَسَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: (اجْلِسُوا، خَالِشُوهُمْ). [٣١٧٦م - ٢٠٠٠/ جه١٥٥]

• حسن.

7.٧٤ ـ (حم) عَنْ مُعَاوِيَةَ ، أَوْ الْبِي مُعَاوِيَةَ يُحَدِّتُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمُنْتَى بَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، وَمَنْ يَعْسَلُهُ ، وَمَنْ سَمِعْتَ مَثَالِي اللَّهُ عَمْرَ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ: مِمَّنْ سَمِعْتَ مَثَالًا ابْنُ عُمْرَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ اَقَالَ: يَا أَبًا مَنْ النَّبِيِّ ﷺ . [-۸۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۳۸]

• إسناده ضعيف.

### ٣٤ ـ باب: القيام للجنازة

7٠٧٥ \_ (ق) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيمةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَأَى أَحَدُكُمْ حَتَى يُخَلِّفَهَا، أَوْ رَأَىٰ أَحَدُكُمْ حِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفُهُ).
[خ/١٣٠١] ١٣٠٨]

الَّذِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا اللَّهِ قَالَ: كُنَّا اللَّهِ قَالَ: كُنَّا اللَّهِ قَالَ: كُنَّا اللَّهُ قَالَ: كُنَّا اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا اللَّهُ قَالَ: كُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: كُنَّا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْعُلِمُ اللْمُواللِهُ اللْعُلِمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوال

۲۰۷۵ و اخر جد د (۱۹۲۳) ت (۱۹۶۱) ((۱۹۱۶) (۱۹۱۰) جد (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰) (۱۹۹۰)

۱۳۷۱ ـ رأخرجه ( (۱۲۷۳) تر (۱۹۱۳) ( (۱۹۱۳) (۱۹۱۹) (۱۹۹۰) خم (۱۹۹۰) (۱۱۳۱۸) (۱۳۲۱) (۱۱۶۲۷) (۱۱۶۱۱) (۱۱۶۱۱) (۱۱۶۱۱) (۱۱۶۱۱) (۱۱۰۱۱) (۱۱۸۱۰) (۱۱۹۲۷).

في جِنَازَةً، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةً ﷺ بِيَدِ مَرُوانَ، فَجَلَمَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرُوانَ فَقَالَ: قُمُّ، فَوَاللهِ لَقَدُ عَلِمَ هَذَا أَنْ سَعِيدِ ﷺ، فَقَالنَا عُلْمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: صَدَقَ. [14-18]

- ولفظ أبي داود: (إِذَا تَبِعْتُمُ الجَنَازَةَ، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّىٰ تُوضَعَ).
- وفي رواية للنسائي عنه، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالًا: «مَا رَأَيْنَا رَئُونَ اللهِ ﷺ شَهِدَ جَنَازَةً قَطًّ، فَجَلَسَ حَتَّىٰ تُوضَعَ». [١٩١٧٥]
- 💵 وللنسائي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ. [ن١٩١٨]

٧٠٧٧ - (ق) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَرَّتَ بِنَا جِنَازَةٌ بَهُ ودِيًّ؟ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ فَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيًّ؟ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا).
الم١١٦١ م١٩٥٠

- ☐ زاد مسلم في أوله: (إنَّ المؤتَ فَزَعٌ..)
- □ وفي رواية له، قال: قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَأَضْحَابُهُ، لِجِنَازَةِ
   يَهُودِيّ، حَتَّىٰ تَوَارَتْ.

١٠٧٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنْنِي، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ، قَامِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بَجَنَازَةِ فَقَالَا: فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّهَا حِبَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيِّ، فَقَالَ: إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيِّ، فَقَالَ: اللَّبِيِّ عَلَى مُرْتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيِّ، فَقَالَ: اللَّبَيْتُ تَفْسُلُ).

۱۹۷۷ ـ وأخرجه/ د(۱۷۲۶)/ ن(۱۹۲۱)/ (۱۹۲۷)/ حـم(۱۹۱۷) (۱۶۹۶) (۲۰۵۱) (۱۶۵۹۱) (۱۶۷۲) (۱۶۷۲). ۱۹۷۸ ـ وأخرجه/ ن(۱۹۲۰)/ حم(۱۳۲۸).

۲۰۷۹ - (خ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ الْقَالِسِمَ كَانَ لَيْعُسِمَ عَانَ لَيْقُولُ وَيَعْشِرُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: كَان يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُعْشِرُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: كَان أَمْلِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأُوهَا: كُنْتِ في أَمْلِكِ ما أَنْتِ. مَرْتَئِنِ.
[المعالم]

مَنْ عَلْيِّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ، فَقُمْنَا، وَقَعَدَ، فَقَعَدْنَا. يَعْنِي: فِي الْجِنَازَةِ. [٩٦٣]

□ وفي رواية: قامَ ثُمَّ قَعَدَ.

□ وفي رواية: عَنْ رَاقِدِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: رَآيَىٰ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ
ـ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةِ ـ قَائِماً، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ
لِي: مَا يُقِيمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدِ
الْخُذرِيُّ، فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودُ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَيْنِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي
طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَا مُرُولُ اللهِ ﷺ فَمَعَدَ.

#### \* \* \*

مَن زَمْدِ بْنِ ثَابِتِ: أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ هَنْ مَعُهُ، فَلَمْ النَّبِيُّ هَنْ الْعَلْمُ جَنَازَةً، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ هَلَى وَقَامَ مَنْ مَعَهُ، فَلَمْ يَزَالُوا قِيَاماً حَتَّىٰ نَفَذَتْ.

• صحيح الإسناد.

٦٠٨٢ ـ (ن) عَنْ أَنَس: أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ،

۱۰۸۰ و آخــرجــه / د(۱۷۷۰) ت(۱۰۶۶) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) جــه (۱۹۹۵) جــه (۱۹۶۵) ط(۱۹۵۹) حم(۱۲۲) (۱۳۲) (۱۹۲۱) (۱۱۲۷) . ۱۸۰۱ و آخر حمار حم(۱۹۶۳) .

فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: (إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ). [١٩٢٨ن]

• صحيح الإسناد.

مَّرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِحِنَازَةِ لِمُمَّاءَ مَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِحِنَازَةِ [جـ٣٤٥]

• صحيح.

١٩٠٨ ـ (ن) عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَالُ عَلِيٌّ: مَا هَنَا؟ قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ، وَلَمْ يَعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ (').
[١٩٣٢]

• صحيح.

مَعْدَ وَنَ عَنْ مُحَمَّدِ: أَنَّ جَنَازَةَ مَرَّتُ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيً وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلْسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلْسَ قَدْ فَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِينٌ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَمَمْ، ثُمَّ جَلَسَ.

□ وفي رواية: أَنَّ الْحُسَنُ بُنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِساً، فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ عِلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ طَرِيقِهَا جَالِساً، فَكَرِهَ أَنْ تَعُلُورَ رَأْسُهُ جَنَازَةً يَهُودِيٍّ فَقَامَ. [1977]

• صحيح الإسناد.

٦٠٨٣ ـ وأخرجه/ حم(٧٨٦٠) (٨٥٢٧).

۱۰۸۴\_ (۱) (ولم يعد بعد أذلك): من العود، واستدل به الجمهور عليّ النسخ (السندي). ۱۰۸ه\_ وأخرجه/ حم(۱۷۲۲) (۱۷۲۸) (۱۷۲۸) (۱۷۲۸) (۱۷۲۹) (۱۲۲۳). ■ وفي رواية لأحمد: إنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَأَذِّياً بريح الْيَهُودِيِّ. [-- 1777]

٦٠٨٦ \_ (حم) عَنْ جَابِر قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَبِي هُرَيْرَةً، فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُمْ مَرُوانُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْوَانُ. [حم،٩٣٠]

• اسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٦٠٨٧ ـ (حم) (ع) عَنْ عُثْمَانَ رَهِ اللهِ: أنه رِأَىٰ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ جَنَازَةً، فَقَامَ لَهَا.

[-+ FT3, VO3, OP3, PT0] • حسن لغيره.

٦٠٨٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَلَى اللَّهِ الْمَمَّ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا نَاسٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَ اللَّهِ مَنْ أَفْتَاكُمْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو مُوسَىٰ، قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً، فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَاب، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَىٰ. [حم۱۲۰۰، ۱۹۷۰۵]

• صحيح.

٦٠٨٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرُو: أَنَّـهُ سَـأَلَ رَجُـلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، قُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ). [حم٣٥٥٣]

<sup>•</sup> صحيح.

رَيْدِ: عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: السَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: [حم؟١٥٠٠، ١٩٠٤] أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةُ فَقَامَ. [حم؟١٥٠، ١٩٠٤،

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

7**٠٩١ ــ (ح**م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَائِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ، فَقُومُوا لَهَا، فَلَسْنُمْ لَهَا تَقُومُونَ، إِنِّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ). [حر1841، 19۷٥]

• صحيح لغيره.

# ٣٥ \_ باب: أحكام القبر

١٩٩٧ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 [١٩٢٩] قَطِيفَةٌ (١) حَمْراءُ.

٦٠٩٣ - (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ: أَنَّه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَنَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ مَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ إِرَّهُ إِلَيْ
 [٩٦٣]

جَمْهُ عَلَيْ بَنُ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسْدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبِ: أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ طالِبِ: أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلَّا طَسَسْتَهُ، وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيْتُهُ. [٦٩٦٩]

٦٠٩٢\_ وأخرجه/ ت(١٠٤٨)/ ن(٢٠١١)/ حم(٢٠٢١) (٣٣٤١).

<sup>(</sup>١) (قطيفة) هي: كساء له خمل.

۱۰۹۳ و أخرجه/ ن(۲۰۰۷) (۲۰۰۷)/ جه(۱۵۵۱)/ حم(۱۱۶۵۱) (۱۶۸۱) (۱۶۸۹)

۱۹۹۶ و آخــرجــه/ د(۲۲۱۸)/ ت(۱۰۶۰)/ ن(۳۰۰۰)/ حـــم(۱۸۲۳) (۱۵۷) (۱۸۸) (۱۲۰۱) (۱۲۹۷) (۱۸۲۹).

🗖 وفي رواية: ولا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَها.

7.90 ـ (م) عَنْ ثُمَامَة بْنِ شُفَيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَصَالَة بْنِ عُبَيْدٍ لِتَبْوِ الرَّومِ، بِرُودِسَ، فَتُوفِّي صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَصَالَة بْنُ عُبَيْدٍ بِشِبْرِهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَبْرِيتِهَا. [٩٦٨٦]

تَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُغْعَدُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُغَدُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُغَنَّ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُغَنِّ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُتُغَنِّ عَلَيْهِ،

- 🗖 وفي رواية: قال: نَهيٰ عَنْ تَقْصِيص (١) القُبُورِ.
  - وزاد عند أبي داود والنسائي: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ.
- وزاد عند النسائي والترمذي وابن ماجه: أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا.
  - وزاد عند ابن ماجه: وَأَنْ تُوطَأ.

٦٠٩٧ ــ (م) عَنْ أَبِي هُـرئيرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لأَنْ يَبْخِلْسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةِ فَتُحْرِقَ لِيَبْابُهُ، فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرٍ).
[م١٩٧]

١٩٩٨ - (م) عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا).

٦٠٩٥ وأخرجه/ د(٣٢١٩)/ ن(٢٠٢٩)/ حم(٢٣٩٣٤) (٢٣٩٣٢) (٢٣٩٥٩).

۲۰۲۱ و أخرجه / د(۲۲۲ (۲۲۲۱ (۲۲۲۱ ) ت(۲۰۲۱ / ۲۰۲۱) / جه(۲۲۵۱ ) (۳۲۵۱ / حم(۱۶۱۸ ) (۱۶۱۹۱ (۱۶۱۹۱ (۱۶۲۶۱ (۱۶۲۶۱ ) (۲۸۲۹۱ )

<sup>(</sup>١) (تقصيص) هو: التجصيص.

۱۹۷۷- و أخــرجــه (۱۲۲۸) (۱۳۲۲) خــه (۲۲۵۱) حــم (۱۱۸۸ (۲۳۷۶) (۲۳۸۱).

٦٠٩٨ ـ وأخرجه/ د(٣٢٢٩)/ ت(١٠٥١) (١٠٥١)/ ن(٥٩٧)/ حم(١٧٢١٥) (١٧٢١٠).

■ وفي رواية لأحمد: (عَلَىٰ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِم). [حم١٩٠٤]

١٠٩٩ - (خــ) وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ فُسْطَاطاً عَلَىٰ قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 قَقَالَ: انْزعْهُ يَا خُلَامُ! فَإِنَّمَا يُظِلُهُ عَمَلُهُ.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ رَبْدٍ: رَأَيْتَنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُشْمَانَ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثُبَّةً الَّذِي يَثِكِ قَبَرَ عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ حَتَّىٰ يُجَاوِزَهُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ، فَأَجْلَسَنِي عَلَىٰ قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتِ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَىٰ الْقُبُورِ. [خ. الجنائز، باب ٨١] \* \* \*

اَنُهُ عَمْ وَ بُنِ حَرْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُعُمُوا عَلَىٰ الْقُبُولِ). [٢٠٤٤]

• صحيح بما قبله.

اللَّحْدُ (\$) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّحْدُ لَنَا، وَاللَّشُّ لِقَغْرِنَا). [د۲۰۰۸/ ت۲۰۰۵/ ن۲۰۰۸/ ۲۰۰۵/ جـ۲۰۰۵

• صحيح.

الَّهُ عَنْ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ لَمُنا تُوْفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ عَلَمُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ وَمُبْعَثُ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ

٦١٠٠ وأخرجه/ حم(٢٤٠٠٩). ٦١٠٢ وأخرجه/ حم(١٢٤١٥).

إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكَّنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ وَلِيُّخِ. [ - 400 / 1

• حسن صحيح.

المقصد الثّالث: العبادات

٣٠١٠٣ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّىٰ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَصْخَبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيّاً وَلَا مَيَّتاً \_ أَوْ كَلْمَةً نَحْوَهَا \_ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ الشَّقَّاقِ وَاللَّاجِدِ جَمِعاً، فَجَاءَ اللَّاجِدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دُفِنَ ﷺ. [100/4=]

• حسن.

٦١٠٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ الْقَبْر . [ جه ١٥٦٤]

• صحيح.

مروز عَنْ عَمْرِو بْن حَزْم، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقْعُدُوا عَلَىٰ الْقَبْرِ). [4.880]

• صحيح بما قبله.

٦١٠٦ - (ت) عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيهِ قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَىٰ الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَىٰ رَسُول اللهِ ﷺ.

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع قَال: سَمِعْتُ

٦١٠٣ \_ وأخرجه / ط(٥٤٤).

شُفَرَانَ يَقُولُ: أَنَا ـ وَاللهِ ـ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي [تا؟١٠]

• صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ، فَفُلْتُ:
النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ، فَفُلْتُ:
يَا رَسُولَ الله ا هَذَا مُرَاءِ، قَالَ: فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ، فَفَرَعُوا مِنْ جِهَازِهِ،
فَخَمَلُوا نَعْشَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (الرَّفْقُوا بِهِ، رَفَقَ اللهُ بِهِ، إِنَّهُ كَانَ
يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ) قَالَ: وَحَفَرَ حُمْرَتُهُ فَقَالَ: (أَوْسِعُوا لَهُ، أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَعَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَجْسِعُوا لَهُ، فَقَالَ: (أَجْسِعُوا لَهُ، فَقَالَ: (أَجْسِعُوا لَهُ، فَقَالَ: (أَجْسِعُوا لَهُ، وَرَسُولَ الله! لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: [الجماعة]

• ضعيف.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا). [جه٥٥٥]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

71.٩ - (حم) عَنْ عَلِيَّ هَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ فَقَالَ: (أَبُكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَتَنَا إِلَّا كَسَرُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا)، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ قَالَتَ عَلَيْ هَلَا: أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ قَالَتَ فَيَّا الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ، فَقَالَ عَلِيُّ هَلِي: أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: (فَانْطَلِقُ)، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوْئِنُهُ، وَلَا مُورَةً إِلَّا لَقَاحُنُهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَادَ لِصَنْعَة شَيْءٍ مِنْ صُورَةً إِلَّا لَقَاحُنُهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَادَ لِصَنْعَة شَيْءٍ مِنْ

هَذَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ﷺ). ثُمَّ قَالَ: (لَا تَكُونَنَّ فَتَّاناً، وَلَا مُخْتَالاً، وَلَا تَاجِراً إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُ المَسْبُوقُونَ بالْعَمَل). [-4707, 207, 127, 127, 177, 177]

• إسناده ضعيف.

 ١١١٠ - (حم) عَن إِبْرَاهِيمَ بْن أَبِي خِدَاش: أَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الْمَقْبُرَةِ، وَهِيَ عَلَىٰ طَرِيقِهِ الْأُولَىٰ، أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرِ \_ أَوْ قَالَ: وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ \_ فَقَالَ: (نِعْمَ الْمَقْبُرَةُ هَذِهِ)، فَقُلْتُ لِلَّذِي أَخْبَرَنِي: أَخَصَّ الشِّعْبَ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ، فَلَمْ يُخْبِرُنِي أَنَّهُ خَصَّ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ، أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ أَوْ الضَّفِيرِ، وَكُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَصَّ الشُّعْبَ الْمُقَابِلَ لِلْبَيْتِ. [~477]

• اسناده ضعيف.

٦١١١ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُوم ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٩٥٥ [طه] \_ قَالَ: ثُمَّ لَا أَدْرِي أَقَالَ: (بِاسْم اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ) أَمْ لَا؟ فَلَمَّا بَنَىٰ عَلَيْهَا لَحْدَهَا طَفِقَ يَطْرَحُ لَهُمُ الجَبُوبَ(١) وَيَقُولُ: (سُدُّوا خِلَالَ اللَّبن)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ). [حم١٨٧]

• إسناده ضعيف جداً.

٦١١١ ـ (١) (الجبوب): هي قطع الحجارة المستطيلة.

الله عَلَىٰ قَبْر، فَقَالَ: (لَا نُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ـ أَوْ لَا تُؤْذِهِ). مُثَكِنًا عَلَىٰ قَبْر، فَقَالَ: (لَا نُؤْذِهِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ـ أَوْ لَا نُؤْذِهِ).

• إسناده صحيح. [حم ٢٤٠٠٩ (٣٠ ـ ٤٠)]

711٣ ـ (حم) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَنَىٰ عَلَىٰ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَنَىٰ عَلَىٰ الْقَدْ، أَوْ يُجَصَّمَنِ.

• صحيح لغيره.

🗆 وزاد في رواية: أو يُجْلَسَ عَلَيْهِ. 💮 [حم٢٦٥٦]

كَانَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ اللهِ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَحِعُ عَلَيْهَا. [ط٥٥٠]

• إسناده منقطع.

مَالَ عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ: كُنَّا نَشْهَلُ بُنِ حُنَيْفِ: كُنَّا نَشْهَدُ حُنَيْفِ: كُنَّا نَشْهَدُ كُنَّا نَشْهَدُ الْخَاسِ حَنَّى يُؤَذَّوْا. [ط٥٥]

[وانظر: ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۲۳۹]

# ٣٦ ـ باب: الميت يعرض عليه مقعده

۲۱۱۶ و اَخــرجــه / ت (۱۰۷۲)/ ن(۲۰۲۹ \_ (۲۰۷۷)/ جــه (۱۷۰۵)/ ط(۲۶۵)/ حم(۲۰۱۸) (۲۱۱۹) (۲۲۹۶) (۲۲۹۰).

4.1

فَيُقَالُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَنَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ١٣٧٩م ٢٨٦٦م

\* \* \*

711٧ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَلْخُلُ أَحَدُ النَّارَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاء، لِيَرُونَاهُ شُكْرَةً، وَلَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدُ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاء، لِيَرْوَاهُ شُكْرَةً،
المحمد، ١٠٩٥٠، ١٠٩٥٠،

• صحيح، وإسناده حسن.

### ٣٧ \_ باب: سؤال القبر

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. زاد مسلم: سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَيُمْلاً عَلَيْهِ خَضِراً إِلَىٰ يَوْم يُبْتَنُونَ.

□ زاد في رواية البخاريَ: (وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُصْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ

۱۱۱۸ و آخرجه / (۲۳۲۷) (۲۷۵۱) (۲۷۵۱) ن(۲۰۵۸ ـ ۲۰۵۰) حم (۱۲۲۷۱) (۱۳٤٤۲) (۱۳۶۷).

# حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ).

■ وفي رواية لأبي داود: قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ دَخَلَ نَحْلاً لِبَنِي النَّجَارِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فَفَزعَ، فَقَالَ: (مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُور)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ) قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَك، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنِ اللهُ هَدَاهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللهَ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّادِ، وَلَكِنَّ اللهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ فَأَيْشُرَ أَهْلِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرى، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ(١١)، فَيُقَالُ لَهُ: فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيضْربُهُ بِمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْن). [5/0/3]

٦١١٩ - (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ عَلَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا

 <sup>(</sup>١) (لا دريت ولا تليت): قال الخطابي: هلكذا يرويه المحدثون، والصواب:
 (ولا الثليت) على وزن افتعلت، من قولهم: ما ألوت هذا الأمر؛ أي: ما أستطيعه (السيوطي).

۲۱۱۹ و أخرجه/ د(۲۰۵۰)/ ت(۲۱۲۰)/ ن(۲۰۰۵)/ جــه(۲۲۹۹)/ حم(۲۸۶۸۱) (۱۸۵۸۰).

أُقْعِدَ المُؤْمِنُ في قَبْرِهِ أَتِيَ، ثُمَّ شَهدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّتُ [خ۲۸۷۱/ م۲۸۸۱] اَللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [إبراهيه:٢٧]).

 □ وفي رواية لهما: ﴿ يُنَيِّتُ أَللَهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾. نَزَلَتْ في عَذَابِ الْقَبْرِ.

 زاد في مسلم: (فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، وَنَبيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ ..).

٦١٢٠ - (د ن جه) عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً. زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ هَاهُنَا، وَقَالَ: (وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبرينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا! مَنْ رَبُّك، وَمَا دِينُك، وَمَنْ نَبيُّك)؟

قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ: (وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَان لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ)؟ قَالَ: (فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَقُولَان: وَمَا يُدْرِيك؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ). زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ: (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ رَجَّلِنَ: ﴿ يُكَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الْآيَةُ [إبراهيم: ٢٧]) ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: (فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوهُ

مِنَ الْجَنَّةِ) قَالَ: (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا) قَالَ: (وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ).

قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ - فَذَكَرَ مُؤْتَهُ قَالَ: - وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِه، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ، هَاهُ، كَا أَدْرِي، فَيَقُولُانِ لَهُ: هَاهُ، هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا مِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ، هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا مَمَنَا الرَّجُلُ الَّذِي بُمِثَ فِينَاكِم الْقَلُونُ هَاهُ، هَاهُ، هَاهُ، لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَا مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَلَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَٱلْمِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْمُومُهُ مِنَ النَّارِ، وَالْمُتَحُوا لَهُ بَاللَّهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ مَنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ

زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ قَالَ: (ثُمَّ يَقَيَّصُ لَهُ أَهْمَىٰ أَبُكُمْ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ صُرِبَ بِهَا جَبْلٌ لَصَارَ تُرَاباً). قَالَ: (فَيَصْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةٌ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ؛ إِلَّا النَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَاباً). قَالَ: (ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ). [۲۱۲۵، ۲۷۵۳، ۲۷۵۶، ۲۰۰۷/ جد۲۵۵]

□ وانتهت رواية النسائي وابن ماجه عند قوله: "عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ".

□ ولابن ماجه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَقَعَدَ
 حِيَالَ الْقِبْلَةِ.

#### • صحيح.

ونص الإمام أحمد: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَنِنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ،
 فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَانَا عَلَىٰ رُووسِنَا الطَّيْرَ، وَفِى

يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، بيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عِلَى حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! اخْرُجِي إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضُوَانِ.

المقصد الثّالث: العبادات

قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ، كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن حَتَّىٰ يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَب نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ.

قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ - يَعْنِي: - بِهَا عَلَىٰ مَلِا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَان بأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ يَنْتَهُوا بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّىٰ يُنْتَهَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ ﷺ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ.

قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَان لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإسْلَامُ، فَيَقُولَان لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَلَمَنْتُ بِهِ، وَصَدَقَتُ عَبْدِي، فَأَقْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَالْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ،

قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ.

قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلِّ حَسَنُ الْوَجُهِ حَسَنُ النَّيَابِ طَبَّبُ الرَّبِعِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كَشْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ يَجِيءُ بِالْحَبْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبُّ إِلَّى أَمْلِي وَمَالِي.
رَبُّ! أَقِم السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَمْلِي وَمَالِي.

قَالَ: وَإِنَّ الْمَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الدُّبِيَّةِ المُسُرِّحُ، الْأَجُوهِ، مَعَهُمُ المُسُرِّحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَذَ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَعْدِلُ مِنْ اللهِ وَعَضَبِ. فَيَقُولُ: أَيْنُهَا النَّفْسُ الْخَبِيئَةُ! اخْرُجِي إِلَىٰ سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَعَضَبِ.

قَالَ: قَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِمُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّقُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُلُمَا، فَإِذَا أَخَلَمَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنِ، حَتَّى يَجْمَلُومَا فِي يَلِكِ الْمُسُونِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ وَجِدَتْ عَلَىٰ وَجُمْلُومَا فِي يَلْكَ الْمُسُونِ بَهَا فَلَا يَمُرُونَ بِهَا عَلَىٰ مَلِا مِنَ الْمَلَايِكَةِ إِلَّا قَالُونَ مَلِكَ عَلَىٰ مَلِا مِنَ الْمُلْوِيكَةِ إِلَّا قَالْمُ يَمُونُونَ بِهَا عَلَىٰ مَلِا مِنَ الْمُلَوِيكَةِ إِلَىٰ الشَّمَايِهِ اللَّهُ الْمَلِي فَيَعْلُونَ : فُلانُ ابْنُ فُلَانٍ بِأَنِّتِ أَسْمَايِهِ اللَّهُ ثَيْنَ عَلَىٰ يُنْتَقَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ اللَّهُ ثَيْنَا، فَتَعْلَى يُشْتَعَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ اللَّهُ ثَيْنَا، فَلَا يُشْتَعَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ اللَّهُ ثَيْنَا، فَيَعْلَى يَسْتَعْنَحُ مُن اللَّهُ عَلَىٰ يَشْتَعَىٰ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَسْتَعْنَحُ مُن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

رُوحُهُ طَرْحاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَن يُثْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَزَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ نَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِقِ﴾ [الـحج:٣١] فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِه، وَيَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ، هَاهْ، لَا أَدْرى، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ النَّار، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَا تُقِم السَّاعَةَ).

# • إسناده صحيح. [حم١٨٥٣٤، ١٨٥٣١، ١٨٦١٤، ١٨٦١٥، ١٨٦١٥]

٦١٢١ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ \_ أَوْ فَالَ أَحَدُكُمْ \_ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَان أَزْرَقَان، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَان: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرى،

فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَيْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَيْمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَقَّى بَبُعْتُهُ اللهُ يِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ).

#### • حسن.

7117 - (جه) عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَيْتَ يَصِيرُ إِلَىٰ الْمَقْبُرِ، فَيُجُلُسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِه، غَيْرُ فَزِع وَلَا يَصِيرُ إِلَىٰ الْفَقْبِر، فَيُجُلُسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِه، غَيْرُ فَزِع وَلَا مَمْمُوفِ (''، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاعَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عَيْدُ اللهِ فَصَدَقْتَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَلْ رَأَيْتَ اللهٰ؟ فَيَقُولُ: مَا يَشْبَغِي لِأَحْدِ أَنْ يَرَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ يُعْمُلُهُ وَمَعْ اللهُ عَنْمُ لُو اللهُ فَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَمَانًا لَهُ عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَمَثَلُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَمَانًا لَهُ عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَمَانًا لَهُ: عَلَى الْبَقِينِ كُنْتَ وَمَانًا لَهُ اللهِ مَعْمَلُهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَمَانًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَانًا لَهُ اللهُ الل

وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءَ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً فَيْقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَهُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ لَمَيَّهُولُ: لَا أَذْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَهُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُغْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللهُ عَنْك، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيْقَالُ لَهُ: هَلَا مَقْعَدُك، عَلَى الشَّكَ كُنْت، وَعَلَيْهِ مُثَّنَ، وَعَلَيْهِ مُنَّت، وَعَلَيْهِ مُثَنَّ وَعَلَيْهِ بُعْمُ، إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَىٰ). [٢٤٧٨ع]

٦١٢٢ ـ (١) (مشعوف): الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

٦١٢٣ ـ (ت ن) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ أَنَّه قال لِخَالِدِ بْن عُرْفُطَةً ـ أَوْ قَالَ: خَالِدٌ لِسُلَمْمَانَ ـ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِو) فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ. [ت٢٠٥١/ ٢٠٥١]

• صحيح.

٢١٢٤ - (ن) عَنْ رَاشِدِ بْن سَعْدٍ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: (كَفَىٰ بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَىٰ رَأْسِهِ فِتْنَةً(١). [ن۲۰۵۲]

٦١٢٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ فَتَّانِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءَ مَلَكُ شَدِيدُ الانْتِهَار فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَعَبْدُهُ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَك: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ الَّذِي كَانَ فِي النَّارِ، قَدْ أَنْجَاكَ اللهُ مِنْهُ، وَأَبْدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ الَّذِي تَرَىٰ مِنَ النَّارِ مَقْعَدَكَ الَّذِي تَرَىٰ مِنَ الْحَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا كِلَاهُمَا، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: دَعُونِي أُبُشِّرْ أَهْلِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُقْعَدُ إِذَا تَوَلَّىٰ عَنْهُ أَهْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِن الْجَنَّةِ، قَدْ أُنْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ).

٦١٢٣ ـ وأخرجه/ حم(١٨٣١٠ ـ ١٨٣١١) (٢٢٥٠٠).

٦١٢٤ ـ (١) أي: لو كان فيه نفاق لفرَّ عند اللقاء، ورؤية بريق السيف.

قَالَ جَابِرٌ: فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَىٰ مَا مَاتَ، الْمُؤْمِنُ عَلَىٰ إِبمَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ عَلَىٰ يَقَاقِهِ). [حر٢٧٢، ١٤٧٢]

• حديث صحيح.

اللّٰهُبُورِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْرَدُ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ فَتَانَ الْفُبُورِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْرَدُ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [معمّ، كَهَيْتَيِكُمُ الْبُوْمَ). فَقَالَ مُمَرُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ.

• حسن لغيره.

71۲۷ ــ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: ــ سُفْيَانُ يَرْفَعُهُ ــ (إِنَّ الْمَيَّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ}. درم، ٩٧٤٢م

• صحيح لغيره.

عَلَىٰ تَابِي فَقَالَتُ: أَطْعِمُونِي أَعَادُتُمُ اللهُ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِثْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتُ: أَطْعِمُونِي أَعَادُتُمُ اللهُ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِثْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتُ: وَمَا تَقُولُ مَدِهِ الْيَهُورِيَّةُ؟ قَالَ: (وَمَا تَقُولُ)؟ فَلْتُ تَقُولُ: فَلْتُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِثْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتُ عَالَىٰ عَلَىٰ اللهِ مِنْ فِثْنَةً عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتُ عَالَيْكُ عَالَىٰ مِنْ فِثْنَةً الدَّجَالِ مِنْ فِنْنَةً لَلْتَجَالِ، وَمِنْ فِثْنَةً الدَّجَالِ اللهِ مِنْ فِنْنَةٍ عَذَابِ اللَّهُ مِنْ فِنْنَةً لَللَّجَالِ، وَمِنْ فِنْنَةً الدَّجَالِ مَنْ فِنْنَةً لَللَّجَالِ أَنْ اللهِ مِنْ فِنْنَةً لِللَّهُ مِنْ فِنْنَةً لِللَّهُ اللهِ مِنْ فِنْنَةً لَلْهُ اللهِ مِنْ فِنْنَةً لَلْكَجَالِ وَمِنْ فِنْنَةً لَللَّجَالِ الْقَبْرِ، ثُمَّ عَلَىٰ اللهِ مِنْ فِنْنَةً لَلْكَجَالِ مَنْ فِنْنَةً لَلْكَجَالِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَانَ (أَمَّا فِئْنَةُ اللَّجَالِ مَنْ مِنْنَعُ مُنَانِ اللهِ عَنْ يَعْدُونُ اللهِ مِنْ فِنْنَةً لَلْكَجَالِ اللْعَلْمِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَىٰ لَلْمُعُلِّ اللهُ عَلَيْمِ الللهِ مِنْ عَبْنَهُ مَا لَعَلَيْمُ اللهُ مِنْ الللهُ عَلَىٰ لَلْمَالِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

فَأَمَّا فِئْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرى، فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا، وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللهُ ﴿ فَاكَ مَنْكَ ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، كُنْتَ عَلَىٰ الشَّكُ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُعَذَّبُ). [حم٩٨٠٨٩]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٦١٢٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، وَاخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِري برَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ، ثُمٌّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ

٦١٢٨ ـ (١) (مشعوف) بالعين: الشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب،

فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَفْسِ الطَّبَيَّةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيْبِ، ادْخُلِي حَوِيدَةً وَأَبْشِرِي وَيُقَالُ: بِرَوْحٍ وَرَبْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ، حَثَى يُشْهَىٰ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ ﷺ.

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا: اخْرُجِي أَيُّنْهَا النَّفْسُ الْخَبِينَةُ ا كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ، اخْرُجِي مِنْهُ فَهِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَجِيمٍ مَعَسَّاقٍ ، وَآخَرُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ، اخْرُجِي مِنْهُ فَهِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَجِيمٍ مَعَسَّقٍ ، وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُولَجٌ ، فَمَ ايَرَالُ يُقَالُ لَهَا فَلِكَ ، حَنَّى تَخْرُجُ ، فَيُقَالُ: فَلَا السَّمَاءِ فَيُعْلَلُ: فَلَا الْمَبْوِي فَيْمَالُ: فَلَا الْمَبْوِي فَيْمَالُ الْحَبِينِ ، ارْجِعِي فَمِيمَةً ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتِيكُ إِلَى الشَّمْءِ ، فَتَهْ مَنْ مَا السَّمَاءِ ، فُمَّ تَصِيلُ إِلَى الْقَبْرِ ، لَكَ يُلْمَثُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيْقَالُ لَهُ ...) وَيَرُدُ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةً فَيْحُلُسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيْقَالُ لَهُ ...) وَيَرُدُ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةً الْعَرْبُ ، وَالحديث الذي قبله].

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

71٣٠ - (حم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: كَانَتِ اسْمَاءُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ: (إِذَا دَحَلَ الْإِنْسَانُ قَبْرُهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً أَحَفَّ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتُ الصَّلَاءُ وَالصَّبَامُ - قَالَ: - فَيَأْفِيهِ الْمَمَلُكُ مِنْ نَحْوِ الصَّبَامِ فَيَرُدُهُ - قَالَ: - فَيْنَادِيهِ الْجَلِسْ - قَالَ: - فَيَنَادِيهِ الْجَلِسْ - قَالَ: - فَيْنَادِيهِ الْجَلِسْ - قَالَ: - قَلْنَادِيهِ الْجَلِسْ - قَالَ: - قَالَ: - فَيْنَادِيهِ الْجَلِسْ - قَالَ: - قَالَ: - فَيْنَادِيهِ الْجَلِسْ - قَالَ: عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَمُلْكُ مِتَّ وَعَلَهُ مُتَكُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ وَسُولُ اللهِ، قالَ يَقُولُ: عَلَىٰ ذَلِكَ عِلْمُنَّ مُعَلَىٰ مَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ مُنْتَىٰ . وَعَلَيْهُ مِتَّ وَعَلَهُ مُتَكُ .

قَالَ: وَإِنْ كَانَ فَاجِراً أَوْ كَافِراً قَالَ: جَاء الْمَلَكُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

شَيْءٌ يَرُدُّهُ. قَالَ: فَأَجْلَسَهُ، قَالَ يَقُولُ: اجْلِسْ، مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالَ: أَيُّ رَجُلٍ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَدْرى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: عَلَىٰ ذَلِكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، قَالَ: وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ فِي قَبْرِهِ مَعَهَا سَوْطٌ تَمْرَتُهُ جَمْرَةٌ مِثْلُ غَرْبِ الْبَعِيرِ تَضْرِبُهُ مَا شَاءَ اللهُ، صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَتَرْحَمَهُ). [حم٢٦٩٧٦]

رجاله ثقات.

المقصد الثَّالث: العبادات

[وانظر: ٥٦٠٥، ١٣٥٩٠].

### ٣٨ ـ باب: عذاب القبر

٦١٣١ \_ (ق) عَن ابْن عَبَّاس فِي قَالَ: مَرَّ النَّبِي عَن عَلَىٰ قَبْرَيْن، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرِ(١)). ثُمَّ قَالَ: (بَلَىٰ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ<sup>(٢)</sup> مِنْ بَوْلِهِ). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رَطْباً، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْن، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ قَبْر، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا ما لَم [ + A 7 ( ( 7 ) | A 7 P 7 ] يَيْبِسَا).

🗆 وفي رواية لهما: دَعَا بِعَسِيبِ (٣) رَطْب، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنَ (١٠). [خ٢٠٥٢]

١١٣١ - وأخرجه / (٢١) (٢١)/ ت(٧٠)/ ن(٣١) (٢٠٦٧) (٢٠٦٨)/ جه(٣٤٧)/ می(۷۳۹)/ حم(۱۹۸۱) (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>١) (وما يعذبان من كبير): لها معنيان: أحدهما: أن ليس بكبير في زعمهما، والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما.

<sup>(</sup>٢) (لا يستتر): وكذلك يستنزه ويستبرئ، معناها: لا يجتنبه ولا يتحرز منه.

<sup>(</sup>٣) (بعسيب) هو: الجريد والغصن من النخل.

<sup>(1) (</sup>باثنتين): الباء زائدة للتوكيد.

□ وفي رواية للبخاري: ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا لِنِصْفَيْنِ. [٢٦١]

□ وفي رواية لمسلم: وَكَانَ الآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ.

🗆 ولمسلم ورواية للبخاري: (فِي كَبِيرٍ)

النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ أَبِي أَبُوبَ ﷺ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ وَجَبَ النَّبِيُ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ<sup>(١)</sup>، فَسَمِحَ صَوْتًا، فَقَالَ: (يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا).

□ ولفظ مسلم: بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ. [خ١٣٧٥م ١٣٧٥]

\* \*

المُكْثُرُ (أَكْمُونُ اللهِ ﷺ: (أَكْمُونُ اللهِ ﷺ: (أَكْمُونُ اللهِ ﷺ: (أَكْمُونُ اللهِ ﷺ: [جـ۲۹۸] عَذَابِ الْفَقْرِ مِنَ الْبُولِ).

• صحيح.

71٣٤ - (حم) عَنْ أَيِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَالْ: شَهِدْتُ مَعَ وَرُسُولِ اللهِ ﷺ: (يا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذِهِ الْأَيْهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذِهِ الْأَثْمَانُ أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذِهِ الْأَثْمَانُ فَيْنَ تَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءَهُ مَلَكُ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَفْمَدُهُ عَلَى اللَّهُ مِلْقُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءهُ مَلَكُ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَفْمَدُهُ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ: مَا تَقُولُ فِي مَدَّا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ صَدَقْتَ، فَتَرْبُكُ فَلَ مَنْهُ تَعْ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لُو تَقَرِيدُ أَنْ مَنْهُ لَا اللَّهِ فَيَقُولُ: هَذَا مَانُ مَنْزِلُكَ لَوْ تَقَرِيدُ أَنْ مِنْهُ عَلَى اللَّهِ فَيْعَلِلْ لَهُ اللَّهِ فَيْعَلِيلُ لَلْ الْجَنَّةِ، فَنُويدُ لَهُ فِي تَبْوِد.

١١٣٢ ـ وأخرجه/ ن(٢٠٥٨)/ حم(٢٣٥٣٩) (٢٣٥٥٥).

 <sup>(</sup>۱) (وجبت الشمس): أي: سقطت، والمراد: غروبها.
 ۱۱۳۳ وأخرجه/ حم(۸۳۳۱) (۹۰۵۹).

وَإِنْ كَانَ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً، يَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولَ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً، فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ برَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللهَ ﴿ إِلَّا لَا أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا، وَيُفْتَحُ لَهُ بَاتٌ إِلَىٰ النَّارِ، ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ التَّقَلَيْن). فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلَّا هُبِلَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ). [حم۱۱۰۰۰]

• صحيح، وإسناده حسن.

مرية عن أنس قَالَ: بَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي نَحْل لَنَا لِأَبِي طَلْحَةً، يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، قَالَ وَبِلَالٌ يَمْشِي وَرَاءَهُ يُكَرِّمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْ جَنْبِهِ، فَمَرَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَّىٰ لَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ: (وَيْحَكَ يَا بِلَالُ! هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ)؟ قَالَ: مَا أَسْمَعُ شَيْئاً، قَالَ: (صَاحِبُ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ). قَالَ: فَسُئِلَ عَنْهُ فَوُجِدَ [حم، ۱۲۵۳] نَهُ دِتاً .

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 وفى رواية: (أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ هَذِهِ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ). يَعْنِي: قُنُورَ الْجَاهِلِيَّة. [حم١٩٧١]

٦١٣٦ \_ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَهُودِيَّةٌ كَانَتْ تَخْدُمُهَا فَلَا تَصْنَعُ عَائِشَةُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا قَالَتْ لَهَا الْيَهُودِيَّةُ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (لَا، وَعَمَّ ذَلَكَ)؟ قَالَتْ: هَذِهِ النَّهُوهِيَّةُ لَا نَصْنَهُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَمْرُوفِ شَيْناً؛ إِلَّا قَالَتْ: وَقَاكِ اللهُ عَذَابَ الْفَجْرِ، قَالَ: (كَذَبَتْ يُهُوهُ وَهُمْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الْحُدُب، لَا عَذَابَ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). قَالَتْ: ثُمَّ مَكَتَ بَعْدَ ذَكْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُتَ، فَخَرَجَ ذَاكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُتَ، فَخَرَجَ ذَاتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُتُ، فَخَرَجَ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

(أَيُّهَا النَّاسُ! أَطْلَتْكُمُ الفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ. أَيُّهَا النَّاسُ! لَوْ تَمْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً. أَيُّهَا النَّاسُ! اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَتَّىٰ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

71٣٧ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمْ مُبَشِّرٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا فِي حَالِظٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَارِ، فِيهِ فَبُورٌ مِنْهُمْ قَدْ مَاتُولُ اللهِ اللهِ عِنْ عَدَابٍ الْقَبْرِ) قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَإِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَشُولُ: (اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ) قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَإِنَّهُمْ لَيُعَدِّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ: (نَعَمْ عَذَابً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ). [-م٠٤٤٤]

• حديث صحيح.

## ٣٩ \_ باب: التعوذ من عذاب القبر

مَنْ عَائِشَةً ﷺ قَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عائِشَةً

۱۳۸۸ و أخرجه/ ن(۱۳۰۷) (۲۰۲۰) حم(۲۷۱۷) (۲۶۱۷۸) (۲۵۲۹).

رَسُولَ اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: (نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ). قَالَتْ عَائِشَةُ عَيْمًا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً؛ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [خ۲۲۷۲ (۱۰٤۹)/ م۳۰۳]

المقصد الثّالث: العبادات

 وفي رواية لهما قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُز يَهُودِ المَدِينَةِ، فَقَالتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَكَذَّبُتُهُمَا، وَلَمْ أُنْهِمْ أَنْ أُصَدِّقَهِمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: (صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا). فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ في صَلَاةٍ؛ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ [خ٦٦٦/ م٥٨٦]. عَذَابِ الْقَبْرِ.

٦١٣٩ ـ (خ) عَنْ مُوسىٰ بْن عُفْبَةَ قَالَ: حَدَّثَثَنِي ابْنَةُ خالِدِ بْن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر . [خ۲۷٦]

• ١١٤٠ ــ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَعنْدي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ (١) فِي الْقُبُور؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنِا لَيَالِيَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ)؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدُ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [م٨٤]

٦١٣٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٠٥٦) (٢٧٠٥٨).

١١٤٠ وأخرجه/ ن(٢٠٦٣)/ حم(٢٤٥٨٢) (٢٠٠٨) (١٠١٥) (٢٦٣٣٢). (١) (تفتنون): أي: تمتحنون.

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ [م٥٥] ذَلِكَ، يَشْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

المَّالَّ - (م) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَـوْلَا أَنْ لَا النَّبِيَّ ﷺ الْأَنْ لَا المَّلِا أَنْ لَا المَّلِيْ المَّلِيْ المَّلِيْ المَّلِيْ المَّلِيْ المَّلِيْ المَّلِيْ المَلِيَّةِ المِلْكِيْرِ). [مِ١٩٨٦]

■ وعند النسائي في أوله: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ صَوْتاً مِنْ قَبْرٍ، فَقَالَ: (مَتَىٰ مَاتَ هَذَا)؟ قَالُوا: مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ... الحديث.

718٣ - (م) عَنْ زيد بنِ ثابتِ قال: بَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ فِي حَايَظِ لِبَنِي النَّجَارِ، عَلَىٰ بَغُلَةِ لَهُ، وَنَحْنُ مَعُهُ، إِذْ حَادَثُ بِو فَكَادَثُ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَثْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ حَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةً - قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ - فَقَالَ: (كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ - فَقَالَ رَجُلِّ: أَنَا. قَالَ: (فَمَتَىٰ فَقَالَ: (مَنْ عَلْهِ اللَّمَّةُ تُبْتَلَىٰ فِي فَقُودُهُ اللهِ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَدَابِ الْقَيْرِ اللهِ فَقُولُ اللهِ اللهِ مِنْ عَدَابِ الْقَيْرِ اللهِ عَنْ عَدَابِ اللهِ مِنْ عَدَابِ النَّيْرِ. فَقَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ. فَقَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ. فَقَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ. فَقَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّقِرْ. قَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّقِرِ. قَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّقِرْ. قَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَدَابِ النَّقَرْ. قَالَ: (تَمَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَى)، قَالُوا: نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَقَ)، قَالُوا: نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَقَ)، نَهُ وَيْ اللهِ مِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَى، اللهُ إِنْ اللهِ مِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَقَ)، نَهُ إِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلْنَ الْمُاءِ لَنُهُودُ إِللهِ مِنْ الْفِتَىنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَعُلْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْفِيْقِينَ مَا لَعْهَرَا لِللْهِ مِنْ الْفِيْقِينَ مَا لَعْهُمْ اللّهُ مِنْ الْفِيْسُ فَالَا الْمَعْمَلُولَ اللّهِ مِنْ الْفِيْسُ الْمُنْ مِنْ الْفِيْسُ الْمُؤْمِلُ إِلَيْهِ مِنْ الْفِيْسُ الْمُعْلَى الْمُعْرَفِيلَةً وَمِلْ الْفَيْسَ مَا فَهُولَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللّهِمُ مِنْ الْفِيلَةُ مَلْ الْمُعْمَلُولَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَفِيلُهُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِنْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

٦١٤١ ـ وأخرجه/ ن(٢٠٦٠).

۲۱۱۲ و أخرجه/ ن(۲۰۰۷) حم (۲۲۰۷) (۱۲۰۷۳) (۱۲۱۲۳) (۱۳۵۵) (۱۲۷۲۱) (۱۲۰۸۸) (۱۲۰۸۰) (۱۲۰۸۸) (۱۲۰۸۳).

 <sup>(</sup>۱) (أن لا تدافنوا): أصله: تتدافنوا، ومعناه: لولا مخافة أن لا يدفن بعضكم بعضاً.
 ۱۱٤٣ - ١٠ حـر حـر (۲۱٦٥٨).

يِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ)، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ [م٢٨٦٧].

#### \* \* \*

مَنْ عَلَابِ الْغَبْرِ، وَاَن عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْغَبْرِ، وَمِنْ فِئْتَةِ الذَّجَالِ، وَقَالَ: (إِنَّكُمْ تُفْتُنُونَ فِي قُبُورِكُمْ). ﴿ [٢٠٦٥، ٢٥٠١، ووَمِنْ فِئْتَةِ الذَّجَالِ، وَفَالَ: (٢٠٦٥، ٢٥٠١،

• صحيح الإسناد.

7150 ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمُحبيحِ اللَّجَالِ).
[10,71,700]

### • صحيح.

### • صحيح.

■ زاد في أوله عند أحمد: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَتْ عَلَيَ الْمَزْأَةُ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَتْ: كَنَبْتِ، فَقَالَتْ: الْبَهُودِ فَقَالَتْ: كَنَبْتِ، فَقَالَتْ: بَلَهُ مِنَ الْبَهُولِ، فَقُلْتُ: كَنَبْتِ، فَقَالَتْ: بَلَهُ إِلَىٰ الْفَهْوِثُ وَالْجِلْدَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الطَّلَاةِ، وَقَدْ ارْتَفَعْتُ أَصُواتُنَا، فَقَالَ: (مَا هَلِهُ؟ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَتُ، فَقَالَ: (مَا هَلِهُ؟ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَتُ، فَمَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِيْذِ إِلَّا قَالَ فِي رَبُولِ الصَّلَاةِ... الحديث. [حم٣٤٢٤]

71٤٧ - (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُ ﷺ يَوْماً نَخُلاً لِبَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي الْخَاهِلِيَّةِ، يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزِعاً فَأَمَرَ أَصْدَابًا أَنْ: (تَعَوَّقُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).
[-4,510] أَصْحَابُهُ أَنْ: (تَعَوَّقُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦١٤٨ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَاسِمِ قَالَ: حَدَّنَثْنِي جَارَةٌ
 لِلنَّبِيُ ﷺ: أَنَّهَا كَانَتْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ:
 (اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ). [-۱۳۳۲م]

• إسناده حسن.

[وانظر: ٥٦٠٢، ٥٦٠٥].

# ٤٠ ـ باب: ما يقال عند دخول المقابر

71٤٩ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ كُلْمَا كَانَ لَئِلْتُهُا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ كُلْمَة كَانَ لَئِلْتُهُا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: (السَّلَامُ مَلَيُحُمُ وَالوَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً، مُؤَجِّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمُّ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهْلِ بِقَمِع الْعَرْقُونَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهْلِ بِقِمِع الْعَرْقُونَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهْلِ بِقَمِع الْعَرْقُونَ؟).

□ وفي رواية أُخرىٰ، قالت: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ

۱۱۶۹ و اخرجه/ ن(۲۳۰۱) (۲۰۳۸) (۱۲۳۳ و ۱۹۷۳) جه(۲۵۱۱) حم(۲۶۱۱) (۱۲۶۵۷) (۲۸۶۱) (۲۷۵۷) (۲۵۷۱) (۲۵۲۱).

<sup>(</sup>١) (بقيع الغرقد) البقيع: مدفن أهل المدينة، الغرقد: ما عظم من العوسج.وسمي بقيع الغرقد، لغرقد كان فيه.

رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَا: يَلَانِ قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَلْلَتِيَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا (٢٠ ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً (٣)، وَانْتَعَلَ رُوَيْداً، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ. ثُمَّ أَجَافَهُ (١٤) رُوَيْداً.

فَجَعَلْتُ دِرْعِي<sup>(٥)</sup> فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرَتُ<sup>(٦)</sup>، وَتَقَنَّعْتُ<sup>(٧)</sup> إِزَارِي. ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ الْبَقِيمَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ<sup>(٨)</sup> فَهَرْ وَلْتُ. فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ (٩)، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ.

فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَ؟! حَشْيَا رَابِيَةً !(١٠))، قالتْ قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: (لَتُخْبرينِي أَوْ لَيُخْبرَنِّي

المقصد الثَّالث: العادات

<sup>(</sup>٢) (إلا ريثما): معناه: إلا قدر ما.

<sup>(</sup>٣) (أخذ رداءه رويداً): أي: قليلاً بلطف لئلا ينبهها.

<sup>(</sup>٤) (ثم أجافه): أي: أغلقه. وإنما فعل ذُلك ﷺ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها، فربما لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٥) (فجعلت درعي في رأسي): درع المرأة: قميصها.

<sup>(</sup>٦) (واختمرت): أي: ألقيت على رأسي الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها.

<sup>(</sup>٧) (وتقنعت إزاري): التقنع هو تغطية الرأس بالرداء ونحوه، والمراد هنا: لبست إزاري.

<sup>(</sup>A) (هرول): الهرولة بين المشى والعدو.

<sup>(</sup>٩) (فأحضر فأحضرت): الإحضار العَدو؛ أي: فعدا فعدوت، فهو فوق الهرولة. (١٠) (ما لك يا عائش حشيا رابية): يجوز في عائش فتح الشين وضمها. وهما وجهان جاريان في كل المرخّمات. وحشيا: معناه: قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتدّ في كلامه، من ارتفاع

النفس وتواتره. يقال: امرأة حشياء وحشية. رابية: أي: مرتفعة البطن.

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). قالتْ فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْي! فَأَخْبَرُتُهُ. قَالَ: (فَأَلْتِ السَّوَاهُ<sup>(۱۱)</sup> الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي)؟ فُلْتُ: نَمَمْ، فَلَهَدَنِي (۱۱) فِي صَدْرِي لَهْدَةً أُوْجَمَنْنِي، ثُمَّ قَالَ: (أَطْنَتْتِ أَنْ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ﴾؟ قَالَتْ: مَهْمًا يَكْتُمُ النَّاسُ يُعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ.

قَالَ: (فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي جِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَنْتُهُ، فَأَخْفَتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَصَعْبِ يُهَابَكِ، وَطَنَنْتُ أَنْ قُوقِطَتِي، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْنَوْجِشِي، وَظَنَنْتُ أَنْ قُوقِطْكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْنَوْجِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكُ أَنْ تُأْتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ). قالتُ قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ اللَّيَارِ مِنَ الْمُهْوِينِينَ وَالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَقَامِينَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَا مِنْ الْمُسْتَقْدِمِينَا مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَا مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَا مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَا مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِينَا مِنَا وَالْمُسْتَقَامِينَا مِنْ إِلَيْنَا مِنْ إِلَيْنَا مِنْ إِنْمُ إِلَيْنَا مِنْ إِنْ إِلَيْنَا مِنْ إِنْ إِلَيْنَا وَالْمُسْتَالِعِينَا مِنْ إِلَيْنَا أَنْ إِلْمِينَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا أَنْ إِلَيْنَا إِلَيْنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَيْنَا مِنْ إِنْكِينَا إِنْنَا إِلَيْنَا أَنْ أَنْ أَنْنَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْم

ورواية ابن ماجه مختصرة وفيها: (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطُ (١٣٠) وَإِنَّا بِكُمْ
 لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ , وَلَا تَفْتِنَا بَهْدَهُمْ).

إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا السَّلَامُ عَلَيْهُمْ يَقُولُ - فِي رِوَايَةَ أَبِي بَكْرٍ -: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ الدَّيَار، مِنَ عَلَىٰ أَهُلِ الدَّيَار، مِنَ المُنْ أَهُلُ الدَّيَار، مِنَ المُنْوَنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَلَاحِقُونَ. أَشْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ المُلْقِينَةَ).
[م-24]

<sup>(</sup>١١) (فأنت السواد): أي: الشخص.

 <sup>(</sup>١٢) (فلهدني): بتخفيف الهاء، وتشديدها؛ أي: دفعني.
 (١٣) (فرط): أي: المتقدمون.

١١٥٠ ـ وأخرجه / ن(٢٠٣٩)/ جه(١٥٤٧)/ حم (٢٢٩٨٥) (٢٣٠٣٩).

■ وزاد النسائي بعد «لَاحِقُونَ»: (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ نَبُعٌ).

٦١٥١ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا) قَالُوا: أَوَ لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْتُمُ أَصْحَابِي، وَإِخْوانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ). ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ(١)، بَيْنَ ظَهْرَى خَيْل دُهْم بُهْم (٢°، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟) قَالُوا: بَلَيْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: · (فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ (٣) عَلَىٰ الْحَوْض، أَلَا لَيُذَادَنَّ (٤) رَجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ<sup>(°)</sup>! فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ: فَأَقُولُ: سُحْقاً<sup>('')</sup> سُحْقاً). [489]

٦١٥١ وأخرجه/ د(٢٣٣٧)/ ن(١٥٠)/ جه(٤٣٠٦)/ ط(٢٠)/ حم(٧٩٩٣) (9Y9Y).

<sup>(</sup>١) (غر محجلة): الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجلها.

<sup>(</sup>٢) (خيل دهم بهم): أي: سود لم يخالط لونها لون آخر.

<sup>(</sup>٣) (فرطهم): أي: متقدمهم وسابقهم إليه.

<sup>(</sup>٤) (للذادن): أي: للطردنُّ ويمنعنَّ.

<sup>(</sup>٥) (هلم): أي: تعالوا وأقبلوا.

<sup>(</sup>٦) (سحقاً سحقاً): أي: نُعداً بعداً. والمكان السحيق: البعيد.

مَّ رَسُولُ اللهِ عَبَّ بِغُبُورِ الْمَوْلُ اللهِ عَبَّ رَسُولُ اللهِ عَبَّ بِغُبُورِ اللَّمَةِ الْمُنْفِيةِ مَا أَهُلَ الْقُمُورِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهُلَ الْقُمُورِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهُلَ الْقُمُورِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهُلَ الْقُمُورِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّمَا وَتَحُنُ بِالْأَثْرِ). [١٠٥٣]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

• إسناده محتمل للتحسين.

### ٤١ ـ باب: الحض على زيارة القبور

مَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ ﷺ قَبْرَ أُنِّهِ، فَبَكَىٰ وَأَرَدَ النَّبِيُ ﷺ قَبْرَ أُنِّهِ، فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: (اسْتَأَذْنَتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنُ لِي، وَسُتَأَذْنَتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُفِنَ لِي، فَرُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُلْكُرُ لِي، فَرُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُلْكُرُ اللهِ الْمَوْتَ).

م ٦١٠٥ ـ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ

۱۹۵۴ و آخرجه ( ۲۳۳۶ / (۲۳۳۶ / ۱۵۷۰ ) (۱۵۷۰ ) (۱۵۷۰ ) مر (۱۸۸۸).

۱۹۵۸ و آد و آخرجه ( (۲۳۳۰ ) (۱۸۹۳ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۰۰ ) (۱۳۰۰ ) (۱۳۰۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۶۰ ) (۱۹۳۰ ) (۱۹۳۰ ) (۱۹۳۰ ) (۱۹۳۰ ) (۱۹۳۰ )

زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقيَة كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً). [م٧٧٧].

- زاد أبو داود: (فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً).
- وزاد الترمذي: (فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ؛ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ).
- وللنسائي: (فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُحْواً أَا)، وفيها: (وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ: الدُّبَّاءِ (٢) وَالْمُزَفَّتِ<sup>(٣)</sup> وَالنَّقِيرِ<sup>(١)</sup> وَالْحَنْتَم<sup>(°)</sup>، انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِر). [٢٠٣٢٥]
- وله: (وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً) وله: (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَاشْرَبُو،ا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِر).

٦١٥٦ ـ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ. [101:45]

• صحيح.

المقصد الثَّالث: العبادات

٦١٥٧ ـ (جه) عَن ابْن مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُنْتُ

<sup>(</sup>١) (هجراً): أي: فحشاً.

<sup>(</sup>٢) (الدباء): الظرف المتخذ من الدباء وهو القرع.

<sup>(</sup>٣) (المزفت): المطلى بالزفت.

<sup>(</sup>٤) (النقير): ظرف يتخذ من أصل الشجرة بالنقر.

<sup>(</sup>٥) (الحنتم): الجرة المدهونة.

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهَّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ [ج٥٧١٠]

• ضعيف، وفي «الزوائد»: إسناده حسن.

وزاد في رواية عند أحمد: (وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَحْسِسُوا لُحُومَ الْخُومَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَانْبِدُوا فِيهَا، الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاحْبِسُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَانْبِدُوا فِيهَا، وَاجْتَبُوا كُلُّ مُسْكِرٍ).
 [حم١٩٦]

7109 ـ (د) عَنْ رَبِعَةَ - يَعْنِي: ابْنَ الْهَدَيْرِ - قَالَ: مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَبِيثُ وَلَا عُبْرَ حَدِيثِ وَاحِدٍ، قَالَ قُلْطً غَيْرَ حَدِيثِ وَاحِدٍ، قَالَ قُلْطً عَبْرَ حَدِيثِ وَاحِدٍ، قَالَ قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدُ قُبُورُ الشَّهَدَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا أَشُرَقُنَا عَلَىٰ حَرَّةٍ وَاقِمْ (')، قَلَمًا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا، وَإِذَا قُبُورُ الشَّهَدَاءِ قَالَ: (هَلِو قُبُورُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ مَنْوَلَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ال

• صحيح.

كَمْ وَيُونُ وَهُونُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَصَّاحِيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيلِ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم وَالْمُؤَلِّتِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ

٦١٥٨ ـ سقط هـٰذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

٦١٥٩ ـ وأخرجه/ حم(١٣٨٧).

 <sup>(</sup>١) (حرة واقم): الحرة: أرض ذات حجارة سود، وواقم: اسم لأطم ـ حصن ـ من آطام المدينة، أضيفت الحرة إليه للمجاورة.

<sup>(</sup>۲) (محنية) هي: مكان انعطاف الوادي.

ذَلِكَ: (أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهنَّ:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّهُ الْآخِرَةَ؛ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْراً.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيُخَبِّثُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شئتُمْ.

وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا بِمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرُبُوا مُسْكِراً، فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءهُ عَلَىٰ إِنْم). [حم١٣٤٨، ١٣٦١٥] • صحيح بطرقه وشواهده.

٦١٦١ - (حم) عَنْ عَلِيِّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيُّ بَعْدَ ثَلَاثِ، ثُمَّ فَالَ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ). [-4,177 , 1787]

### • صحيح لغيره.

٦١٦٢ - (حم) عَن بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِب، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمُّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! مَا لَكَ؟ قَالَ: (إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﴿ لَكَ فِي الْاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْنَكُمْ عَنْ نَلَابٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا لِنَذَكِّرَكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً، وَنَهَيْنَكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَابٍ؛ فَكُلُوا وَأَسْيِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْنُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ؛ فَاشْرَبُوا فِي أَيْ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا هُسْكِراًا.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

المُ ١/٦١٦٢ - (حم ط) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ ثَابِتِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنَّ إِنِيهِ أَنْ أَصْبَحْتَ غَادِياً أَبَا عَلِدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: مِنْ أَنِيَ أَصْبَحْتَ غَادِياً أَبَا عَلِدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِنَى أَبِي سَعِيدِ: سَمِعْتُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الأَضَاحِيِّ وَاقْحَارِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَاقَحِرُوا، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالسَّمَةِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَشْبَاء مِنَ الْمُشْرِيَةِ وَالْأَنْبِلَةِ، فَاشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَيْكُولُوا هُجُراً). [حم ١١٦٠٢، ١١٣٢٥، ١١٢٢٠/ ١٤٤٤]

• حديث صحيح، غير قوله: "فقد جاء الله بالسعة".

# ٤٢ ـ باب: هل يُخْرَجُ الميتُ من القبر لعلة؟

الله عُبْدَ اللهِ بُنَ أَبُعُ بَعْدَهِ أَنِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبُعٌ بَعْدَمَا أَدْخِلَ خُفْرَتُهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ، فَوَصَعَهُ عَلَىٰ

٦١٦٣ ـ وأخرجه/ ن(١٩٠٠) (١٩٠١) (٢٠١٨) (٢٠١٩).

رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا [۲۷۷۳ /(۱۲۷۰) م۲۷۷۳] عَيَّاساً قَميصاً.

المقصد الثّالث: العبادات

 □ وفيها عند البخاري: قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلْبسْ. أبي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ.

 □ وفي رواية للبخاري: قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، أُتِيَ بِأُسَارَىٰ، وَأَتِيَ بِالْعَبَّاسِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيصاً، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَىِّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ، فَلِذَٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي ٱلنَّبَسَهُ.

فَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ ىُكَافِئَهُ . [خ۸۰۰۸]

٢١٦٤ - (خ) عَنْ جابِر رَهِ اللهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولاً فِي أُوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِيِّ عَلَى مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً، فَاقْض، وَاسْتَوْص بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيل، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَر، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً(١)، غَيْرَ أُذُنِهِ. [خ٥١]

□ وفي رواية: فَجَعَلْتُهُ في قَبْر عَلَىٰ حِدَةٍ. [خ۲۵۲]

١١٦٤ وأخرجه/ د(٣٢٣٢)/ ن(٢٠٢٠).

<sup>(</sup>١) (هنية): أي: شيئاً يسيراً، وهو تصغير: اهنة»: أي: شيء. قال القاضي عياض: (غير هنية في أذنه)، وهو الصواب بتقديم «غير» وزيَّادة «في» كما فيَّ رواية أبي السكن والنسفي.

زاد عند أبي داود: فَمَا أَنْكُرْتُ مِنْهُ شَيْنًا؛ إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ
 فِي لِحْبَيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ.

# ٤٣ \_ باب: الجريدة على القبر

٦١٦٥ - (خـ) عَنْ بُرِيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ: انَّهُ أَوْصَىٰ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ
 جَرِيدَانِ.

7177 ـ (جه) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَوَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُمَذَّبَانِ، وَمَا يُمَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُمَذَّبِن فِي الْبُول، وَأَمَّا الْأَحْرُ فَيُمَذَّبِن فَقَال: [جه١٤٦]

■ ونص «المسند»: قال: بَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ الْجَذِي بِبَدِي، وَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَئِنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبِيرٍ، وَبَلَىٰ، فَأَيُّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَىٰ، فَأَيُّكُمْ يَعْرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمَا مَا عَلَىٰ ذَا الْقَبْرِ قِطْنَةً، وَقَالَ: (إِنَّهُ يُهُونُ عَلَيْهِمَا مَا عَلَىٰ ذَا الْقَبْرِ قِطْنَةً، وَقَالَ: (إِنَّهُ يُهُونُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبُيْتُونِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْبَوْلِ وَالْعِيبَةِ). [-۲۶۱۱، ۲۰۳۷م، ۲۰۳۲م]

### • حسن صحيح.

717٧ – (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: مَوْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَبْرِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْأَخْرَىٰ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْأَخْرَىٰ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْأَخْرَىٰ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْأَخْرَىٰ عِنْدَ رِجْنَكِهِ، فَقِيلَ: وَقَلْ مَوْللًا أَنْ يُخْفَفَ عَنْهُ رِجْهَا لَكُولُ: وَلَيْ مَوْللًا أَنْ يُخْفَفَ عَنْهُ اللّٰهِ إِللّٰهِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ إِلَى اللّهِ إِلَيْهِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ إِللّٰهِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ إِلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦١٦٨ ـ (حم) عَنْ يَعْلَىٰ بْن سِيَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بقَبْر، فَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ)، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَىٰ قَبْرِهِ، فَقَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْنَةً). [حم٥٥٥١، ٢٥٥٠]

• اسناده ضعيف.

٦١٦٩ \_ (حم) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النُّعَالِ، وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، فَجَلَسَ حَتَّىٰ قَدَّمَهُمُ أَمَامَهُ، لِئَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ.

فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَيْ فَقَالَ: (مَنْ دَفَنْتُمْ هَاهُنَا الْيَوْمَ؟) قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ، وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ: (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)، وَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَىٰ الْقَبْرَيْنِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَلِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: (لِيُخَفَّفَنَّ عَنْهُمَا) قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَحَتَّىٰ مَتَىٰ يُعَذِّبُهُمَا اللهُ؟ قَالَ: (غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ، إِلَّا اللهُ، قَالَ: وَلَوْلَا تَمَزُّعُ قُلُوبِكُمْ أَوْ تَزَيُّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ). [حم۲۲۹۲]

[ 4 5 0 4 - ]

🗆 الفقرة الأولىٰ عند ابن ماجه.

• إسناده ضعف جداً.

[وانظر: ٦١٣١، ٢٠٤٧].

# ٤٤ ـ باب: ثواب من مات له ولد فاحتسب

١٩٧٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﴾ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ لَلَائَةُ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ؛ إِلَّا يَحِلَّةَ الْقَسَمِ (١٠). [١٦١٣ م ٢٩٦٣]

☐ وفي رواية لهما: (فتمسه النار إلّا تحلة القسم). [خ٦٦٥٦]

وفي رواية لمسلم: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةِ مِنَ
 الأَنْصَارِ: (لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَا فَتَحْتَمِيبَهُ، إلَّا دَخَلَتِ
 الجَنَّة)، فَقَالَتِ المُرَّةُ مِنْهُنَّ: أوِ اثْنَيْنِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَوِ اثْنَيْنِ).

■ وفي رواية للنساني: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلْاَتُهُ أَوْلَاهٍ، لَمُ الْحَنْةُ الْخَلَهُمَا اللهُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ، قَلْا لَهُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ، قَلْ لَيْ يَقْلُ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ: حَتَّىٰ يَدْخُلَ آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ: الْخُلُوا الْجَنَّةُ أَنْتُمُ وَآبَاؤُكُمْ).

رها مِنَ النَّاسِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَسِ وَ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

■ ولفظ ابن ماجه: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّىٰ لَهُمَا ثَلاَئةٌ مِنَ
 الحدیث.

۱۱۷۰ و اخسر جه / ت(۱۰۲۰) (ز(۱۸۷۰) (۱۸۷۰) جه (۱۲۰۳) ط(۱۵۵۰) حر(۲۲۰) (۲۲۳۰) (۲۲۳۰) (۲۲۳۰)

<sup>(</sup>١) (إلا تحلة القسم): يعني قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَنكُرُ إِلَّا وَارْدُهَأَ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) (لم يبلغوا الحنث): أي: لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي.
 ۱۱۷۱ وأخرجه/ ن(۱۸۷۱) (۱۸۷۱)/ جه(۱۲۰۵)/ حم(۱۲۵۳۵).

وفي رواية للنسائي: (مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَحَلَ الْجَنَّة)، فَقَامَتِ امْرَأةُ فَقَالَتْ: أَوْ اثْنَانِ، قَالَ: (أَو اثْنَانِ) قَالَتِ الْمَرَّأةُ: يَا لَيْتَنِي فَلْتُ: وَاجِداً.

71VY \_ (م) عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ قَالَ: نَمَمْ (صِغَارُهُمْ مَعَامِيصُ (() الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّىٰ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ أَبُويْهِ \_، فَيَأْخُذُ بِشَوْبِهِ، \_ أَو قَالَ بِيَدِهِ \_، كَمَا آخَدُهُمْ أَبَاهُ، \_ أَو قَالَ بِيَدِهِ \_، كَمَا آخَدُهُ أَنَا بِصَيْفَةٍ (() تُوبِّكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَىٰ ()) \_ أو قَالَ: فَلَا يَنْتَهِي \_، حَخَى يُدْخِلَهُ اللهُ وَآبَاهُ الْجَنَّةَ). [م٢٦٣]

بَعْرِيَّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةً النَّبِيِّ ﷺ بِصَبِيً لَهُ مِنْ أَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِصَبِيً لَهُ اللَّهُ لَهُ مَلَكُ مَ فَلَلْتُ ثَلَاثَةً . قَالَ: (مَقَالُتُ ثَلَاثَةً)؟ فَالَتُ: نَعْمُ. قَالَ: (لَقَدِ احْتَظُرُتِ (١) بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّالِ الْعَدِ احْتَظُرُتِ (١) بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّالِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْعُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّالِمُولِمُ اللْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

وفي رواية: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَشْتَكِيٰ، وَإِنِّىٰ أَخَافُ عَلَيْه، قَدْ دَفَئْتُ ثَلَاقَةً...

#### \* \* \*

٦١٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١٠٣٢٥) (١٠٣٣١) (١٠٦٢٠).

<sup>(</sup>١) (دعاميص): مفرده: دعموص: أي: صغار أهلها.

<sup>(</sup>٢) (بصنفة) هي: طرفه.

 <sup>(</sup>۳) (يتناهن): أي: لا يتركه.
 ۱۱۷۳ ـ وأخرجه/ ن(۱۸۷۳)/ حم (۹٤٣٧).

<sup>(</sup>۱) (احتظرت): أي: امتنعت بمانع وثيق.

• صحيح.

٦١٧٥ - (جه) عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ فَلَائَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبُلُغُوا اللهِسُّةِ؛ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبُوَابٍ الْجَنَّةِ الظَّمَانِيَةِ، مِنْ أَبُهَا شَاءَ مَثَلَ).
الجهيمة المَّالِثِينَةِ اللَّمَانِيَةِ مَنْ أَبُوابٍ الْجَنَّةِ الظَّمَانِيَةِ، مِنْ أَبُهَا شَاءَ مَثَلَ).

• صحيح.

١٧٤ وأخرجه/ حم(٢١٣٥١) (٢١٣٥٨) (٢١٣٧٣) (٢١٤١٣).

۱۱۷۵ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۲۹) (۱۷۲۶). ۱۷۷۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۵۹) (۲۰۳۲۰) (۲۰۳۲۱).

وفي رواية: قَالَ ﷺ: (أَتُحِبُهُ)؟ فَقَالَ: أَحَبَكَ اللهُ كَمَا
 أُحيُّهُ.

■ زاد في رواية لأحمد: فَقَالَ الرَّجْلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: (بَلْ لِكُلِّكُمْ). [حم٥٩٥]

#### • صحيح.

71VV ـ (ت) عَنْ أَبِي سِنَانِ قَالَ: وَقَنْتُ ابْنِي سِنَانَ، وَأَبُو طَلْحَةَ الْحَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدُتُ الْحُرُوجَ، أَخَذَ بِبَدِي الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدُتُ الْحُرُوجَ، أَخَذَ بِبَدِي عَنْقَالَ: خَلَنِي الصَّحَاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ الله لِمَلَايِحَتِو: قَبَطْمُتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَمَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَلُوهِ، فَيَقُولُونَ: نَمَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَلُوهِ، فَيَقُولُونَ: نَمَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَلُوهِ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِمُبْدِي بَيْنَا قَلْ عَبْدِي، فِي الْجَنْقِ، وَسَتُوهُ وَبَيْتُ الْحَمْدِ).

#### • حسن.

٦١٧٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧٢٥) (١٩٧٢٦).

٦١٧٨ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٥٤) (٤٠٧٧ \_ ٤٠٧٩) (٤٣١٤).

□ والذي عند ابن ماجه: (لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثُ<sup>(۱)</sup>)، ولم يذكر الجملة الأخيرة.

• ضعيف.

11٧٩ ـ (ت) عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أَنْتِي أَدْحَلُهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ)، فَقَالَتْ عَانِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ٬٬٬ مِنْ أَمْتِكَ، قَالَ: (فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطْ٬٬ مِنْ أُمْتِكَ، قَالَ: (فَأَنَا فَرَطْ أَمْتِي، لَنْ قَالَتُ: فَمَنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمْتِكَ، قَالَ: (فَأَنَا فَرَطُ أَمْتِي، لَنْ قَالَتُ الْمَنْ أَمْدُ مَنْ أَمْتِكَ، قَلْ مَنْ أَمْتِكَ، قَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

، ٦١٨٠ ــ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَسِقُطُّ ١٧) أَقَدَّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ أَخَلِّفُهُ خَلْفِي). [٢٠٧٠-١

• ضعيف.

ا ٦١٨٨ ـ (جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ السَّقْطَ لَيُرَاغِمُ<sup>(١)</sup> رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبُويَهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَبُّهَا السَّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبُهُ، أَدْخِلُ أَبَوْيُكُ الْجَنَّةَ، فَيَجُرُهُمَا بسَرَو حَتَّىٰ يُدْخِلُهُمَا الْجَنَّةَ). [٢١٠٨عـ[٢٥]

• ضعيف.

 <sup>(</sup>١) (الحنث): الذنب، والمراد: أنهم لم يصلوا سن البلوغ.
 ١١٧٩ وأخرجه/ حم(٣٠٩٨).

<sup>(</sup>١) (فرط): المتقدم، والمراد: من سبقه من أولاده بالموت.

١١٨٠-(١) (السقط): الولد يسقط من بطن أمه قبل إتمامه.
 ١١٨٠-(١) (ليراغم): أي: يحاجه ويعارضه، والمراد: أنه يبالغ في شفاعته.

٦١٨٢ ـ (جه) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ السَّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بسَرَرِهِ(١) إِلَىٰ الْجَنَّةِ إِذَا [جه ١٦٠٩] احْتَسَتْهُ (٢) .

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

٦١٨٣ ـ (حم) عَنْ جَابِر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ، دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! وَاثْنَان؟ قَالَ: (وَاثْنَان).

قَالَ مَحْمُودٌ: فَقُلْتُ لِجَابِر: أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَوَاحِدٌ لَقَالَ: وَوَاحِدٌ، قَالَ: وَأَنَا وَالله أَظُنُّ ذَاكَ. [-,01731]

• صحيح لغيره.

٦١٨٤ ـ (حم) عَنْ حَسَّانَ بْن كُرَيْب: أَنَّ غُلَاماً مِنْهُمْ تُوُفِّي، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبِوَاهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ حَوْشَبٌّ \_ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ -: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ ابْنِكَ؟: إِنَّ رَجُلاً ۖ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ ابْنٌ قَدْ أَدَبَّ - أَوْ دَبَّ -، وَكَانَ يَأْتِي مَعَ أَبِيهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ تُوفِّني، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبُوهُ قَريباً مِنْ سِتَّةِ أَيَّام، لَا يَأْتِي النَّبِيِّ عِينِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينِهِ: (لَا أَرَىٰ فُلاناً) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَهُ تُوفِّي فَوَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا فُلاَنُ! أَتُحِبُّ لَوْ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ الْأَنَ كَأَنْشَطِ الصِّبْيَانِ نَشَاطاً، أَتُحِبُّ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ أَحَرُّ الْغِلْمَانِ جَرَاءَةً، أَتُحِبُّ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهْلاً كَأَفْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ

٦١٨٢ - (١) (بسرره) هو: حيل السرة الذي تقطعه القابلة عند الولادة.

<sup>(</sup>٢) (احتسبته): أي: صبرت طلباً للأجر من الله تعالى.

يُقَالُ لَكَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ نُوَابَ مَا أُخِذَ مِنْكَ). [-م١٥٨٤٣]

• إسناده ضعيف.

71٨٥ ـ (حم) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطْبَ النَّسَاءَ فَقَالَ لَهُونَ (مَا مِنْكُنَّ المُرَأَةَ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا أَدْخَلَهَا اللهُ ﷺ اللهُ ﷺ اللهُ عَلَى الْمَبْقَةِ، وَعَمَاحِبَهُ الإِنْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (وَصَاحِبَهُ الإِنْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (وَصَاحِبَهُ الإِنْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ؟

• صحيح، وإسناده حسن.

٦١٨٦ - (حم) عَنْ شُرَخْيِيلِ بْنِ شُغْمَةَ، عَنْ بَغْضِ أَضْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (يُقَالُ لِلُولُدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْخِنَّة، قَالَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّ! حَتَّىٰ يَدْخُلُ آبَاؤُنَا وَأُمُّهَاتُنَا، قَالَ فَيَأْتُونَ: قَالَ فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة، قَالَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّ، آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة أَنْتُمْ وَآبَهُاتُنَا قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة أَنْتُمْ وَآبَهُاتُنَا قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة أَنْتُمْ وَآبَهَاتُنَا قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة أَنْتُمْ

• إسناده جيد.

71AV ــ (حم) عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَنْكَلَ فَلَائَةً مِنْ صُلْهِهِ، فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ ﷺ ــ فَقَالَ أَبُو عُشَانَةً مَرَّةً: فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلُهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ ــ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ). [حبر٢٧٩٨]

• حديث صحيح.

م ٦١٨٨ - (حم) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَهُ أَقْرَاطٍ؛ إِلَّا أَنْخَلَهُمَا اللهُ الْبَخَلَة بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَثَلَاثُهُ؟ قَالَ: (وَتُلَاثُهُ)، قَالُوا:

وَاثْنَانِ؟ قَالَ: (وَاثْنَانِ \_ قَالَ: \_ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشْفَاعَتِهِ مِثْلُ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَدَ [حم ١٧٨٥٩ ، ٥٢٢٢٦] زُوَايَاهَا).

• اسناده ضعيف.

٦١٨٩ ـ (حم) عَنِ ابْن سِيرِينَ، عَن امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءُ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ اللهَ لِي فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تُوُفِّيَ لِي ثَلَاثَةٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (جُنَّةٌ حَصِينَةٌ). فَقَالَ لِي رَجُلٌ: اسْمَعِي يَا رَجَاءُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [حم٢٠٧٨]

• صحيح لغيره.

 ٦١٩٠ ـ (حم) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ كَانَتْ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَّةُ، كَانَتْ تُرْزَأُ فِي وَلَدِهَا. وَأَتَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مَعْمَرِ الْقُرَشِيَّ، وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَحَدَّثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَنَّ امْرَأَةٌ أَنَتِ النَّبِيِّ ﷺ بابْن لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُبْقِيَهُ لِي، لَقَدْ مَاتَ لِي قَبْلَهُ ثَلَاثَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمُنْذُ أَسْلَمْتِ)؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (جُنَّةٌ حَصِينَةٌ). قَالَتْ مَاوِيَّةُ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرِ: اسْمَعِي يَا مَاوِيَّةُ! قَالَ مُحَمَّدٌ: فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَعْمَرٍ ، فَأَتَثْنَا فَحَدَّثَثَنَا هَذَا الْحَدِيثَ. [ح٣٠٧٨]

• صحيح لغيره.

٦١٩١ ـ (حم) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْن يُتَوَفَّىٰ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْ اثْنَاوْ؟ قَالَ: (أَوْ اثْنَانِ) قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ قَالَ: (أَوْ وَاحِدٌ) ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو! إِنَّ السَّقْطَ لَيَجُرُّ أَمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ).

• صحيح لغيره دون قصة السقط.

مَا اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَصُونَ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَصُولَ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَصُولَ اللّٰهِ عَلَيْ يَخَطُبُ فَقَالَ: (تَدُرُونَ مَا الرَّقُوبُ؟ قَالُوا: الّٰذِي لَا وَلَذَ لَمُ مَنْ الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ الرَّقُوبُ كُلُّ المَّعْلُوكُ كُلُّ الصَّعْلُوكُ عَلَيْ مَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّٰمِوبُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّٰمِوبُ اللّٰهِ عَلَيْهُ المَسْرَعَةِ الصَّرَعَةُ كُلُّ الصَّعْمَةِ المَسْرَعَةِ الصَّرَعَةُ كُلُّ الصَّرَعَةُ المَسْرَعَةُ المُسْرَعَةُ المَسْرَعَةُ المَسْرَعَةُ المَسْرَعَةُ المَسْرَعُ المَسْرَعَةُ المَسْرَعَةُ المَسْرَعَةُ المُسْرَعَةُ المُسْرَعُ المَسْرَعَةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعَةُ المَسْرَعِةُ المَسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرَعِةُ المُسْرُعُونَ اللْهُ المُسْرَعِيقُونَ اللْهُونَ اللّٰهُ المُسْرَعِيقُونَ اللّٰهُ المُسْرَعِيقُونَ اللّٰهُ المُسْرَعِيقُونَ اللّٰهُ المُسْرَعِيقُونُ اللّٰهُ المُسْرَعِيقُونُ اللّٰهُ المُسْرَعِيقُونَ

• صحيح لغيره، دون قصة الصعلوك.

719 - (حم) عَنْ أَمْ سُلَيْم بِنْتِ مِلْحَانَ - وَهِيَ أُمُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ -: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنِ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَقُولُ: (مَا مِنِ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَعُونُ لَهُمَا فَكَرَّمُةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَذْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ يَعُمْلُ اللهِ وَرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ ).
[حم ٢٧١١٣، ٢٧٤٢٩]

• حديث صحيح لغيره.

٦١٩٤ - (حم) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ: مَاتَ لِي

يَا رَسُونَ اللهِ وَلَدَانِ فِي الْإِشْلَامِ؟ فَقَالَ: (مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي إِلَّهُمُهُمَا). فَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْمُحْمَّةِ إِلَّاهُمَا). قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِينِي أَلُومُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْوَرَوْقَ، قَالَ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَهُ لِي أَحَبُ إِلَيْ فَقَالَ: لَيْنُ قَالَهُ لِي أَحَبُ إِلَيْ وَمِنْ وَفِلَسُطِينُ. 
[حم، ۲۷۲۲]

• إسناده ضعيف.

7190 \_ (ط) عَنْ أَبِي النَّصْرِ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَرَّفَةً مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِهُهُمُّ اللَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّولَدِ، فَيَحْتَسِهُهُمُّ اللَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّالِي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• حديث صحيح.

# ٤٥ ـ باب: لا يزكي أُحداً

- ٢١٩٦ ـ (خ) عَنْ حَارِجَة بْنِ رَيْدِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أُمُّ الْمَدَّوِ - الْمَرَّقُة: أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ الْمُرَاةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَدْ بَايَعَتِ النَّبِيِّ ﷺ ـ أَخْبَرَثُهُ: أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ عَالَ لَهُمْ سَهْمُهُ فِي السَّكَنَىٰ ، حِينَ أَقْرَعَت الأَنْصَارُ سُكْنَىٰ المُهَاجِرِينَ، قَالَتُ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُشْمَانُ بْنُ مَظْهُونِ، فَاشْتَكَىٰ فَمَرَّضَتَاهُ، عَلَى وَيَتِهِم، دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ لِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ لَقَدُ أَكْرَمَكَ اللهُ عَقَالَ لِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ لَقَدُ أَكْرَمَكَ اللهُ عَقَالَ لِي النَّائِي فَقَالَ لِي النَّالِي فَقَالَ لِي النَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٦١٩٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٤٥٧ ـ ٢٧٤٥٩).

وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمَا عُفْمَانُ فَقَدْ جَاءُهُ وَاللهِ الْبَقِينُ، وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ. وَاللهِ! مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ ما يُغْمَلُ بِهِ). فَالنَّ: فَوَاللهِ! لَا أَرْكِي أَحَداً بَعْدَهُ أَبُداً. وَأَخْرَتَنِي ذِلِكَ، فَالنَّ: فَيْمُنُ، فَأْرِيتُ لِمُفْمَانَ عَيْناً تَجْرِي، فَجِنْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: (ذَلِكَ عَمَلُهُ).

#### \* \* \*

مُطْعُونِ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: هَنِيناً لَكَ الْجَنَّةُ عُمْمَانَ بُنَ مَظْعُونِ، فَنَظَرَ مُطْعُونِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَرْفِكِ)؟ قَالَتُ: مَشْطُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهَا نَظَرَ عَصْبَانَ، فَقَالَ: (وَمَا يُدُومِكِ)؟ قَالَتُ: كَارُسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُؤْمِلِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُمْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتُ زَيْنَبُ النَّهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عُمْمَانَ مُ فَلَمَا اللهَ عَلَيْ عُمْمَانَ، فَلَمَّا المَسْلَفِنَا اللهَافِي إِللهِ عَلَيْ عُمْرًا عَمْمُ اللهِ عَلَيْ عُمْرَا مُعْلِقُونِ)، فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمْرُ يَصْرِيهُنَّ المَالِئِينَ وَطَعُونِ)، فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمْرُ يَصْرِيهُنَّ اللهَالِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْرُ يَصُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْرُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّمَانِ فَيَا اللّمَانِ فَيَ اللهِ اللهِ وَيَنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْبَيْ وَاللّمَانِ فَيَنَ اللهِ عَلَيْ وَيَنَ الرَّوْفُونَ الرَّعْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْبَيْطَانِ). وَلَا اللّمَانِي فَيَقَ اللّمَانِينَ وَاللّمَانِ فَينَ اللهِ عَلَى الرَّمُ اللهِ وَيَنَ الرَّاحُمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْبَيْوِ الللسَّانِ فَينَ اللهِ عَلَى المَالِينَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللَّمُونِ).

• إسناده ضعيف.

٦١٩٨ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: إِنَّاكُمْ أَنْ تَقُولُوا: مَاتَ فُلَانْ شَهِيداً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِيغْنَمَ، وَيَقَاتِلُ المِغْنَمَ، وَيَقَاتِلُ لِيغُنَمَ، وَيَقَاتِلُ لِيغُنَمَ، وَيَقَاتِلُ لِيغُنَمَ، مَاحِدِينَ لا مَحَالَةُ، فَاللهَ كُذُوا

لِلرَّهْطِ الَّذِينَ بَعَثْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقُيْلُوا، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ! بَلِّمْ نَسَّنَا ﷺ عَنَّا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا. [4907=]

• اسناده ضعيف.

المقصد الثّالث: العبادات

٦١٩٩ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَىٰ عُمَرَ بْن عُمَنْد الله \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ نُرُ مَظْعُون، [ط۲۷٥] وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: (ذَهَبْتَ، وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ).

• إسناده منقطع.

[وانظر: ٢٠٥٣، ٢٠٥٤، ٣٢٦٤١ \_ ٢٢٦٥].

# ٤٦ \_ باب: النهى عن سب الأموات

· ٢٠٠ \_ (خ) عَنْ عائِشَةَ فَيْنَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا). [1494%]

ولفظ أبى داود: (إذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ).

 وفى رواية للنسائى: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ هَالِكٌ بسُوءٍ فَقَالَ: (لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْر).

٦٢٠١ ـ (د ت) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ). [د ٤٩٠٠] ت[١٠١٩]

• ضعف.

٦٢٠٢ - (ن) عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبِ كَانَ لَهُ فِي

<sup>-</sup> ١٢٠٠ و أخر جه/ د(٤٨٩٩)/ ن(١٩٣٥) (١٩٣٥)/ مي (٢٥١١)/ حم (٢٥٤٧٠). ٦٢٠٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٣٤).

الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَطَنَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ فَقَالُوا: لَيُلْطِمَنَهُ كَمَا لَطَمَهُ، فَلَيِسُوا السَّلَاحُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّي الْمُلِّاسِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ أَكُمْمُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالُوا: أَنْتَ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا)، فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَيِكَ، اسْتَغْفِرْ لَنَا. ( [30A2]

• ضعيف.

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا يَعْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا يَسَبُوا الْأَهْوَاتُ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاء). [١٩٨٢]

• صحيح.

المَبَرَدُ بَنِ عِلَاقَة عَلَى مَانُ قُطْبَة بْنِ مَالِكِ عَمْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة عَلَىٰ قَالَ: نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةً مِنْ عَلِيِّ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَزْقَمَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَىٰ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيّاً وَقَدْ مَالِيّاً وَقَدْ مَالَكُ مَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ سَبِّ الْمَوْتَىٰ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيّاً وَقَدْ مَاكَ؟

• صحيح، وإسناده ضعيف.

## ٤٧ \_ باب: الانصراف من الجنازة

مَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ اللهِ ﷺ عَلَىٰ اللهِ ﷺ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلُهُ (١) رَجُلُ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ

٦٢٠٣ ـ وأخرجه/ حم(١٨٢٠٨ ـ ١٨٢١٠).

۱۲۰۶ و أخر رجه / د(۱۲۷۸)/ ت(۱۰۱۱) (۱۰۱۲)/ ن(۲۰۲۰)/ حرو (۱۳۸۲) (۱۶۸۰۲) (۱۶۹۰۲) (۱۲۹۲۶).

<sup>(</sup>١) (فعقله رجل): معناه: أمسكه له وحبسه.

يَتَوَقَّصُ (٢) بِهِ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ، نَسْعَىٰ خَلْفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَمْ مِنْ عِذْقِ<sup>(٣)</sup> مُعَلَّقٍ - أَوْ مُدَلَّىٰ - فِي الْجَنَّةِ لِابْن الدَّحْدَاح!) أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: (لأَّبِي الدَّحْدَاح!). [970]

■ وفي رواية الترمذي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِياً، وَرَجَعَ عَلَىٰ فَرَس.

م ٢٠٠٠ ـ (د) عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَأَيَنِ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةِ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُهِ ا رَكَبْتُ). [41177]

#### • صحيح.

٦٢٠٦ ـ (ت جه) عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ، فَرَأَىٰ نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: (أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الدَّوَابِّ). [ت۱۱۸۱ جه۱٤۸]

• ضعف.

# ٤٨ ـ باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ

٦٢٠٧ - (خ) عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ عَيْ مُسَنَّماً . [خ۱۳۹۰]

<sup>(</sup>٢) (يتوقص): أي: يتوثب.

<sup>(</sup>٣) (عِذْق) هو: الغصن من النخلة.

مرد و خ) عَنْ عُرُوةَ قال: لَمَّا سَفَظَ عَلَيْهِمُ الحَالِطُ في زمانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ فَدَمٌ، فَفَرْعُوا، وَطَلُّوا الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ فَدَمٌ، فَقَرْعُوا، وَطَلُّوا أَخَداً يَعْلَمُ ذلِكَ، حَتَّىٰ قَالَ لَهُمْ عُرُوةً: لا وَاللهِ، ما هِيَ قَدَمُ النَّبِيُ عَلَى ما هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ عَلَى النَّبِيُ عَلَى ما اللَّيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَل

\* \* \*

٦٢٠٩ ــ (د) عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَىٰ عَاشِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّة، الْمُشْفِى لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ﷺ، فَكَشَفْتُ لِي عَنْ ثَلَاقَةٍ فَبُورٍ، الْمُشْوقَةِ وَلَا لَاطِئَةٍ (''). مَبْطُلوحَة بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.
[٢٢٠٠]

• ضعيف.

# ٤٩ \_ باب: أوقاتٌ نُهي عن الدفن فيها

7۲۱ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمُلَةً - مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوْيُطِبٍ -: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوْفَيْتْ، وَطَارِقُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأْتِي بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوْضِعَتْ بِالْبَقِيمِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقُ يُغَلِّسُ بِالصَّبْح.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَىٰ جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تُتُركُوهَا حَتَّى تَرْتُفِعَ اللَّهَ، وَإِمَّا أَنْ تُتُركُوهَا حَتَّى تَرْتُفِعَ الشَّمْسُ.

#### • إسناده صحيح.

٦٢٠٩ ـ (١) (لا مشرفة ولا لاطنة): أي: لا مرتفعة ولا ملتصقة بالأرض. قال في «القاموس» لطا بالأرض: لصق.

٦٢١١ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَارَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبَٰحِ إِذَا صُلْيَتَا لِوَقْتِهِمَا. [ط٣٥] [واطع: ٣١٧٠] (واظ: ٣٧٧، ٣٦٧٠).

• • - باب: الصلاة على من مات وعليه دَيْن [انظر: ١٢٢٤٢، ١٢٢٤٩].

## ٥١ \_ باب: من أجره كأجر الشهيد

٦٢١٢ - (حم) عَنْ حَسْنَا ابْنَةِ مُعَاوِيةَ الشَّرْيُويَّةِ، عَنْ عَمْهَا قَالَ أَنْدِيُ فَي الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (النَّبِيُ الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ الْجِيَةِ، وَالْمَوْلُودُ الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ الْجَاهِ؟.
[حم ٢٠٥٨٥، ٢٠٥٨، ٢٠٥٨٥]

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: (وَالْوَلِيدَةُ) بدلاً من (الْوَئِيد). [حم٢٧٦٢] [وانظر: ٨١٠٥، ٨١٠٦، ٨١٢٠ ـ ٨١٤٤].

# ٥٢ \_ باب: ما جاء في شدة الموت

٦٢١٣ ــ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتِ بَعْدَ اللَّهِ عَنْ اللهِ ا

صحيح.

٦٢١٤ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنُ تَخْرُجُ رَشْحاً، وَلَا أُحِبُّ مَوْتاً كَمَوْتِ الْحِمَارِ)، فِيلَ: وَمَا مَوْتُ الْخَجْرُجُ رَشْحاً، قَالَ: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ).

• إسناده ضعيف.

م ٦٢١٥ ــ (ت ن جه) عَنْ بُرِيُدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِمَرَقِ الْجَبِينِ). [د۲۹۰/ ۱۸۲۸/ جـ۲۵۲]

• صحيح.

٦٢١٦ - (د) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ - رَجُلِ مِنْ أَضَحَابِ الشَّلِيِّ ﷺ - رفعه مَرَّةً، ولم يرفعه أخرىٰ قَالَ: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْلَةُ أَخْلَةُ أَسِيِّ ﴾.
 [د١١٠٠]

• صحيح.

7۲۱۷ - (ت جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَلَتْ فِيهِ مَاءً، وَهُوَ يُنْخِلُ بَدَهُ فِي الْقَلَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجَهُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَهُولُ: (اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) أَوْ وَجَهُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَهُولُ: (اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ).
[متكرَاتِ الْمَوْتِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

الله عَلَىْ عَلَىْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَدِيمٌ لَهَا يَخْنُفُهُ الْمُؤتُ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيُّ اللهِ عَلَىٰ حَدِيمٌ لَهَا يَخْنُفُهُ الْمُؤتُ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيُّ اللهِ مَا بِهَا قَالَ لَهَا: (لاَ تَبْتَسِي عَلَىٰ حَدِيدِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَلَتِهِا. [ج٥١٥]

• ضعيف.

١٢١٥ وأخرجه/ حير(٢٢٩٦٤) (٢٣٠٢٢) (٢٣٠٤٧).

٦٢١٦ وأخرجه/ حم(١٥٤٩٦) (١٥٤٩٧) (١٧٩٢٤) (١٧٩٢٥).

<sup>(</sup>١) (أسف): الأسف: الغضبان، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا الشَّعْنَا من الوجب الغضب عليهم والانتقام منهم. (خطابي).
عليهم والانتقام منهم. (خطابي).
۱۲۱۷. (۲۵۵۲) (۲۵۵۲).

٦٢١٩ - (جه) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَتَىٰ تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: (إِذَا عَايَنَ (١)). [180842]

• ضعف جداً.

المقصد الثّالث: العبادات

٠٢٢٠ ـ (حم) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمْ يَلْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئاً قَطُّ مُذْ خَلَقَهُ اللهُ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ لَأَهْوَنُ مِمَّا يَعْدَهُ). [-47077]

• اسناده ضعف.

[انظ: ١١٣٢٥، ١٠٢٥١].

# ٥٣ ـ باب: في نعى الميت

٦٢٢١ ـ (ت جه) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحداً، فإنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ النَّعْيِ (١). [ت ۹۸٦] جه [۱٤٧٦]

٦٢٢٢ - (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ). قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ. ات ۱۹۸۵، ۱۹۸۵

• ضعف.

٦٢١٩ ـ (١) (إذا عاين): أي: شاهد ملائكة الموت وأمور البرزخ. ٦٢٢١ ـ وأخرجه/ حم (٢٣٢٧) (٢٣٤٥٥).

<sup>(</sup>١) (النعى): الإخبار بالموت، قال الترمذي: هو أن ينادىٰ في الناس: إن فلاناً مات، لبشهدوا جنازته.

#### ٥٤ ـ باب: الصلاة على الطفل

مَّنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقْرَأُ عَلَىٰ الطَّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، يَقْرَلُ عَلَىٰ الطَّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلْفَا وَأَجُواً. [خ. الجنائز، باب ٦٥]

\* \* \*

كَالَمْ مَانَ إِبْرَاهِمِمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ نَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [٢١٨٥]

• حسن الإسناد.

الطَّفْلُ لَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

□ ولفظ ابن ماجه: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِثَ).

• صحيح، وقال شعيب: ضعيف جداً.

اللَّبِيُّ ﷺ: (صَلُّوا عَلَىٰ ﴿ وَمَا النَّبِيُّ ﷺ: (صَلُّوا عَلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْوَاطِكُمُ ( ) . [-۲۰۰۹]

• ضعيف جداً.

مَنْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْبَهِيِّ قَالَ: لَمَّا هَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمُقَاعِدِ<sup>(۱)</sup>.

• ضعيف منكر.

٢٢٢٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٣٠٥).

٦٢٢٦ ـ (١) (من أفراطكم): جمع فرط، وهو من يسبق القوم.

١٢٢٧ ـ (١) (المقاعد): موضع بالقرب من المسجد النبوي الشريف، اتخذ للوضوء.

٦٢٢٨ - (د) عَنْ عَطَاءِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَبْلَةً. [د۸۸۸۳]

• ضعف منک .

[انظ: ۲۳۲۲، ۲۲۰۰۱ \_ ۲۰۰۲].

## ٥٥ \_ باب: تقبيل الميت

٦٢٢٩ ـ (د ت جه) عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِيْ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

□ وعند ابن ماجه: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّنْهِ .

[د٣١٦٣/ ت٩٨٩/ جه٥٦٦]]

• صحيح.

[انظ: ۲۲۲۷۱، ۲۲۲۸۱].

# ٥٦ - باب: هل يحمل الميت السلام إلى الأموات

٦٢٣٠ - (جه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقُلْتُ: اقْرَأُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلَامَ. [1804=]

• ضعف.

[انظر: ٥٨٥٢].

٦٢٢٩ ـ وأخرجه / حه (٢٤١٦٥) (٢٤٢٨٦) (٢٥٧١٢). ٣٢٣ وأخرجه/ حم(١١٦٦٠) (١٩٤٨٢).

# ٥٧ ـ باب: المشي أمام الجنازة

المُعْرَد بَمْشُونَ أَمَامَ الْجَازَةِ. وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَازَةِ.

• صحیح. [د۲۱۷۹/ ت۱۰۰۷\_۱۰۰۹/ ن۱۹۶۳، ۱۹۶۶/ ج۲۸۸۱]

۲۲۳۲ ـ (٤) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي، حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطَّفْلُ يُصَلَّىٰ
 عَلَيْهِ).
 او۱۹۰۸ ت ۲۱۸۹ ن ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۷ (۱۹۶۷ ج ۱۹۶۸)

ولفظ أبي داود: (الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي
 يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيباً مِنْهَا، وَالسَّقْطُ
 يُمَلِّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَىٰ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ).

• صحيح.

النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ الْجَارَةِ. [ت-١٠١/ جـ١٤٨٦]

• صحيح.

٦٧٣٤ ـ (د ت جه) عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِئَنَا ﷺ عَنِ الْمَشْمِي مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ: (مَا دُونَ الْحَبَّبِ، إِنْ يَكُنْ حَبْرًا تَعَجَّلَ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَبْرًا تَعَبَّمُ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَبْرةً قَوْلَ تُتْبَعُ، لَيْسَ وَإِنْ يَكُنْ خَبْرةً وَلَكَ فَبُعْداً لِأَهْلِ النّارِ، وَالْجَنَازَةُ مَثْبُوعَةٌ وَلَا تُتْبَعُ، لَيْسَ مَمَهَا مَنْ يَقَدَّمَهَا). [د١٤٨٤ع. ٢٠١١م جد١٨٤٤]

• ضعيف.

۱۹۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۲۹) (۱۹۶۹) (۱۹۶۶) (۱۹۶۶) (۱۹۰۳). ۱۹۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۱۲) (۱۸۱۷) (۱۸۱۸) (۱۸۲۷). ۱۹۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۵۵) (۱۷۲۳) (۱۹۲۹) (۱۹۲۹) (۱۹۲۹).

404

٦٢٣٥ ـ (حـم) (ط) عَـنْ مَـالِـك، عَـن ابْـن شِـهَـاب: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. [4370]

٦٢٣٦ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش. [4070]

• رجاله ثقات.

٦٢٣٧ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلَّا أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ، فَيَجْلِسُ، حَتَّىٰ يَمُرُّوا عَلَنْه . [4573]

٦٢٣٨ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَن ابْن شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَة مِنْ خَطَا السُّنَّة. [4773]

# ٥٨ \_ باب: دفن الجماعة في القبر الواحد

٦٢٣٩ ـ (٤) عَنْ هِشَام بْن عَامِر قَالَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانِ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْر وَاحِدِ). قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (قَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُوْ آناً)، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةِ فِي قَبْر وَاحِدِ.

□ ولأبي داود والنسائي: (احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا).

٦٢٣٩\_وأخرجه/ حير(١٦٢١) (١٦٢٥٤) (١٦٢٥١) (١٦٢٥١) (١٦٢٦١) .

□ وللنسائي: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ أُصِيبَ مَنُ أُصِيبَ مِنَ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ.

🛘 ورواية ابن ماجه مختصرة.

[107.45 / 7.14 ] - 107. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1.

### • صحيح.

بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرَو لِمِنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدُ اللهِ لِمَنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِئِيْنِ ثُمَّ اللهَ إِنَّ عَمْرِو الْأَنْصَارِئِيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ، ثَانَا قَدْ حَفَرَ الطَّيْنِ ثُمَّ السَّلْمِيَّيْنِ، كَانَا فِي قَبْرِ وَاجِدٍ، وَهُمَا مِمَّنِ السَّشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيَلْيَالِ السَّيْلَ، وَكَانَ أَجُدُهُمَا وَكَانَ قَبْرُهُمَا وَكَانَ أَحُدِهُمَا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيَثَيِّرَا وَكُانَ أَحَدُهُمَا قَدْ مِنْ مَكَانِهِمَا وَكُانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرْجِهِ، فَلُونَ وَهُو كَذَلِكَ فَأْمِيطَكْ يَدُهُ عَنْ جُرْجِهِ، فَلُونَ وَهُو كَذَلِكَ فَأْمِيطَكْ يَدُهُ عَنْ جُرْجِهِ، فَمُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُمَا سِنَّ وَأَرْبُونَ مَنْ أَحْدِ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

• إسناده منقطع.

# ٥٩ ـ باب: ما يقال إذا أدخل الميت القبر

الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (بِاسْم اللهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ) ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (بِاسْم اللهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ) ﷺ.

[د۲۲۱۳] ت۱۰۶٦/ جه۱۵۵۰]

□ وفي لفظ للترمذي وابن ماجه: (وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ).

٦٢٤١ ـ وأخرجه/ حم(٤٨١٢) (٤٩٩٠) (٣٣٠٥) (٥٣٧٠).

□ ولابن ماجه: (بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ).

• صحيح.

عَنَازَةِ، فَلَمَّا وَصَحَهَا فِي اللَّحْدِ، قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مَلَمَّا أَجِدَ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَىٰ اللَّحْدِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ ا أَجِلُ اللهُمَّ ا جَوْلِ اللَّهُمَّ ا جَوْلِ اللهُمَّ ا جَوْلِ اللَّهُمَّ ا جَوْلِ اللَّهُمَّ ا جَوْلِ اللَّهُمَّ ا جَوْلِ اللهُ عَلَى رَضُواناً). قُلْتُ بِرَأْلِكَ اللهُ عَلَىٰ إِذَا لَقَاوِرٌ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُولَالِهُ اللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ عَلَىٰ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

• ضعيف.

# ٦٠ ـ باب: في التعزية

٦٢٤٣ ــ (جه) عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ بُعَرِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاةُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ . [٢٠١٠ع]

• حسن .

عَنْ مَكْخُولِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَصَّابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلَيْلَكُوْ مُصِيبَةُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ). [مي٥٥]

• مرسل، إسناده صحيح.

٩٢٤٥ ـ (مي) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَصَابَ

أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ). [مي٨٦]

• مرسل، إسناده صحيح.

٦٢٤٦ ـ (ت) عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَزَّىٰ نَكْلَىٰ كُسِيَ بُرُداً فِي الْجَنَّةِ).
 عَزَّىٰ نَكْلَىٰ كُسِيَ بُرُداً فِي الْجَنَّةِ).

• ضعيف.

778٧ - (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَاباً بَيْنَهُ وَيُئَنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِثْراً، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، رَجَاءَ أَنْ يَخُلُفُهُ اللهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ، فَفَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَرَّ بِمُصِيبَةِ بِهُ مِي مَنِ المُصِيبَةِ اللّي تُصِيبُهُ يَعْيُرِي، فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أَمْتِي لَلْ مُصِيبَةٍ بَعْدِي الْمُصَيبَةِ اللّي تُصِيبَةٍ عَلَيْ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مُصِيبَةٍ مَعْمِيبَةٍ بَعْدِي الْمُصَيبَةِ مَعْدِي الْمَالِيقِينَ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي). [1994]

• صحيح.

٦٧٤٨ - (جه) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلَكَنَ مُصِيبَتُهُ، فَأَخَدَثَ اسْيَرْجَاعاً، وَإِنْ يَقَادَمَ عَهْدُهَا، كَتَبَ الله لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُهُ يُومَ أُصِيبَ).

• ضعيف جداً.

الله ﷺ: ٢٢٤٩ ــ (ت جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَزَّىٰ مُصَابًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ).

• ضعيف.

٦٢٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٧٣٤).

٦٢٥٠ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبهمُ المُصِيبَةُ بي). [ط٧٥٥]

• إسناده منقطع.

٦٢٥١ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ، عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ يُعَزِّينِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً وَلَهَا مُحِبّاً، فَمَاتَتْ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْداً شَدِيداً، وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفاً، حَتَّىٰ خَلَا فِي بَيْتٍ وَغَلَّقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ فَجَاءَتُهُ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا، لَيْسَ يُجْزِيني فِيهَا إِلَّا مُشَافَهَتُهُ، فَذَهَبَ النَّاسُ وَلَزِمَتْ بَابَهُ وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ، وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلَّا مُشَافَهَتَهُ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ وَهِيَ لَا تُفَارِقُ الْبَابَ، فَقَالَ: اتْذَنُوا لَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرِ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْياً فَكُنْتُ أَلْبُسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَاناً، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَىَّ فِيهِ أَفَأُوَّدِّيهِ إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَاللهِ، فَقَالَتْ: إنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَاناً، فَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُ لِرَدُكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَاناً، فَقَالَتْ: أَيْ يَرْحَمُكَ اللهُ! أَفَتَأْسَفُ عَلَىٰ مَا أَعَارَكَ اللهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهَا. [ط٥٥٥]

• إسناده إلى القرظى صحيح.

## ٦١ \_ باب: الغسل من غسل الميت

٦٢٥٢ ـ (د) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُومَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَغُسُلِ الْمَيْتِ. [٣١٦٥، ٣١٨٥]

ا ضعيف.

الله ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ غَسَّلَ اللهَبِّةِ فَلْكَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْبَيُوضًاْلُ.

[د۱۲۱۳، ۲۲۱۳/ ت۹۹۳/ جه۲۲۱]

🗆 ولم يذكر ابن ماجه الْوُضُوءُ.

• صحيح، وقال أبو داود: هذا منسوخ.

مَنْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ عَنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ عَمَّلَ مَيِّنًا؛ فَلَيْغَتِيلُ).

• إسناده ضعيف.

مرود ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّظ ابْنَا لِمُعَدِد بْنِ زَيْدِ وَحَمَلُهُ، ثُمَّ وَحَلَ الْمُسْجِدَّ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأً. [طعع]

٦٢٥٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِيْ عُمْدِنَ عُنْ مُعْدِي عُمْدِنَ أَنُوفُنِي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ خَصَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمُ شَلِيدُ أَلْهِ وَالْاَهَا مَنْ عَلَى مِنْ غُمْلُ \$ فَقَالُوا: لا .
[614] النَّرْو، فَهَلْ عَلَى مِنْ غُمْلُ \$ فَقَالُوا: لا .

٦٢٥٢ وأخرجه/ حير(٢٥١٩٠).

٣٥٢٢ ـ وأخرجه/ حم(٧٨٦٧) (٧٧٧٠) (١٠١٨) (٩٦٦١) (١٠١٨).

# ٦٢ \_ باب: إعداد الطعام لأهل الميت

٦٢٥٧ - (د ت جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمُ أَمْرٌ يَشْعُلُهُمْ).
[د٦١١٠م المعمد المعم

□ وعند الترمذي وابن ماجه: (فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ).

• حسن.

٦٢٥٨ ــ (جه) عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ، رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّى أَهْلِهِ فَقَالَ: (إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّى أَهْلِهِ فَقَالَ: (إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَتَّالِهِمْ، فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَاماً). [ج١٦١١ع]

• حسن.

م ٦٢٥٩ ـ (جه) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَىٰ الإِجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهُلِ الْمُيَّتِ وَصَنْعَةَ الظَّفَام مِنَ النَّيَاحَةِ. [١٦١٢هـ]

• صحيح.

٦٢٦٠ - (حم) عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ، دَخَلُتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِيئَةً، وَعَجَنْتُ عَجِينِي وَغَسَلْتُ بَنِيَ وَدَهَنْتُهُمْ وَنَقَلْفُتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (التيبيي يَعْفَرٍ) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله!

**٦٢٥٧** ـ وأخرجه/ حم(١٧٥١).

۱۲۵۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۰۸۱).

٦٢٥٩ ـ وأخرجه/ حم(٦٩٠٥).

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا يُبْكِيكَ؟ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْء؟ قَالَ: (نَعَمْ، أُصِيحُ وَاجْتَمَعَ إِلَيَّ النِّسَاءُ، وَتَحَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَقَالَ: (لَا تُغْفِلُوا اللَّ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْعُوا وَرَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَقَلَ إِلَى أَهْلِو فَقَالَ: (لَا تُغْفِلُوا اللَّ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْعُفُوا وَكَمْ مَعْمُوا أَلِمُ مَاحِيهِمْ). [-۲۷۰۸]

• إسناده ضعيف.

# ٦٣ \_ باب: مواراة المشرك

7771 - (دن) عَنْ عَلِيِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِي ﴿ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْحِ ﴿ الثَّمِلُ فَوَارِ أَبَاكَ، فُمَّ لَا تُحْدِفَنَّ الشَّيْحَ الضَّالُّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: (الْهُمَبُ فَوَارِ أَبَاكَ، فُمَّ لَا تُحْدِفَنَّ شَيْعًا حَتَّى فَأَمَرُنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَجِئْتُهُ، فَأَمَرُنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَخِئْتُهُ، وَجِئْتُهُ، فَأَمَرُنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَحِئْتُهُ، وَجِئْتُهُ، وَجَنْهُ لَا ٢٣١٤/ ١٩٠٠ م وَدَعَا لِي.

• صحيح.

# ٦٤ ـ باب: العلامة على القبر

٦٢٦٢ ـ (د) عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُفْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَلُهُنَ، بُرُ مَظْعُونِ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَلُهُمْ: مُ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً أَنْ يَأْتِينُه بِحَجْرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلُهُ، فَقَامَ إِلَيْهِا رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ وَرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْدَ رَأُسِهِ، وَدَاعَيْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي). [2013]

• حسن.

٢٣٦١ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٩) (٨٠٧) (١٠٧٤) (١٠٩٣).

المِكِّدُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عَلَيْكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بِصَحْرَةٍ.

• حسن صحيح.

## ٦٥ \_ باب: كسر عظم الميت

كَالَمْ: (كَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كَسُورُ عَظْم الْمَيْتِ، كَكَسْرِهِ حَيَّاً). [د۲۲۷م/ ۲۲۲۰۷]

• صحيح.

مَالَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ، كَكَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّ فِي الْإِلْم). [م١١٧٠]

• ضعيف.

# ٦٦ \_ باب: كيف يدخل الميت القبر

٦٢٦٦ - (د) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَىٰ الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرَ ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ الشَّبَّةِ.
[٣٢١١]

• صحيح.

المُوكِّ عَلْنَ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَلَّ<sup>(۱)</sup> رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْداً وَرَشَّ عَلَىٰ قَبُرهِ مَاءً.

• ضعف.

۱۳۱۴ ـ وأخرجه/ ط(۲۱۵)/ حم (۲۶۳۸) (۲۶۲۸۱) (۲۶۷۳۹) (۲۰۳۵۲) (۲۵۳۵۲) (۱۲۹۲۷). ۱۳۱۷ ـ (۱) (سلُّ): السل: الإخراج بنأن وتدرج.

الْفَبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ السِّقْبِلَا لَ وَسُولَ اللهِ ﷺ أَخِذَ مِنْ قِبَلِ الْفَبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ السِّقْبِلَا (واسْتُلَّ السِّقِلَالاً). [جـ٥٥٠]

و ضعيف.

٦٢٦٩ - (حم) عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنْسِ فِي جِنَازَةِ، فَأَمَر إِلْمَيْتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجُلِ القَبْرِ.
 احم١٨٥٦]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٦٧ ـ باب: من يدخل الميت القبر

رُهُ عَلَيْ عَامِرٍ قَالَ: غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلِيُّ وَالْفَصْلُ وَأُسَامَةُ بُنُ زَلِدٍ، وَهُمْ أَدْحَلُوهُ قَبَرَهُ.

قَالَ: وحدثني مَرْحَبِّ - أَوْ ابن أَبِي مَرْحَبٍ - أَنَّهُمُ أَدْخَلُوا مَعَهُمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَعَ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهُلُهُ. [٢٠٩٥]

• صحيح.

رد) عَنْ أَنِي مَرْحَبِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي عَرْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً. [٢٣٦]

• صحيح.

## ٦٨ \_ باب: لا تتبع الجنازة بنار

م ۱۲۷۲ ـ (جه) عَنْ أَبِي بُرْدَهَ قَالَ: أَوْصَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْمَرِيُّ حِضَرَهُ الْمَوْتُ، قَقَالَ: لَا تُشْبِعُونِي بِمِجْمَرِ<sup>(۱)</sup>، قَالُوا لَهُ:

١٢٧٢ ـ (١) (بمجمر): أي: بنار.

أُوسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. 📗 [جه١٤٨٧]

• حسن.

٦٢٧٣ ــ (د) عَنْ أَبِي هُرِيُّرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَشْبُعُ الْجَنَارَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ). زَادَ هَارُونُ: (وَلَا يُمْشَىٰ بَيْنَ بَدَيْهَا). ۔ ۔ [٢١٧٦]

• ضعيف.

٦٢٧٤ - (ط) عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْهِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُ ثُمَّ حَنْظُونِي، وَلَا تَذُرُوا عَلَىٰ كَفَنِي حِنَاظاً، وَلَا تَتَبُونِي بِنَادٍ.
[ط٨٥٥]

٦٩ \_ باب: كراهة الذبح عند القبر

اللهِ ﷺ: (لَا عَفْرَ فِي ﷺ: (لَا عَفْرَ فِي ﷺ: (لَا عَفْرَ فِي ﷺ) الْإَسْلَام)(١٠٠. [٢٢٢٦]

• صحيح.

٧٠ ـ باب: حثو التراب في القبر

اَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ فَرَا أَتَىٰ قَبُرُ الْمَيْتِ فَحَثْنَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلٍ زَأْسِهِ ثَلَانًا. [جـ١٥٠٥]

• صحيح.

٦٢٧٣ ـ وأخرجه/ ط(٥٢٩)/ حم(٩٥١٥) (١٠٨٣١) (١٠٨٨٠).

٩٢٧- (١) (لا عقر في الإسلام): قال الخطابي: كان أهل الجاهلية بعقرون الإيل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته، فيظعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعماً بعد ممانه كما كان مطعماً في حياته. اهر مختصراً.

#### ٧١ ـ باب: ضغطة القبر

7۲۷۷ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (هَذَا اللَّذِي تَتَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ<sup>(۱)</sup>، وتُلْتِحَتْ لَهُ أَبْوَاكِ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَا مِنَ الْمَكَرِيْكَةِ، لَقَدْ ضُمَّمَ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ).

#### • صحيح.

مَعْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَا إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ حِينَ تُوفِيْ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَسَبَّحْتَ ثُمَّ فَصَلَى عَلَى اللهِ المَّ اللهِ عَبْدُونُ مَتَّى فَصَلَى عَلَى اللهِ المَّ اللهِ قَبْرُهُ حَتَّى كَبُرْتَ؟ قَالَ: (لَقَدْ تَضَابَقَ عَلَىٰ هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى كَرَّرُهُ حَتَّى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَدَّا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• إسناده حسن.

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَهَذَا الْمَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْمَرْشُ، وَفُيَحَتْ لَهُ أَبُوَاكُ السَّمَاءِ، شُدُدَ عَلَيْهِ فَفَرَّجَ اللهُ [حم١٤٥٠].

عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا النَّهِيْ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا النَّهَيْنَا إِلَى الْفَبْرِ قَعَدَ عَلَىٰ شَفَتِه، فَجَعَلَ يُرُدُّ بَصَرُهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:

٦٢٧٧ ـ (١) (هـٰذا الذي تحوك له العرش): زاد البيهقي في كتاب «عذاب القبر»: يعني: سعد بن معاذ.

وزاد في «دلائل النبوة»: قال الحسن: تحرك له العرش فرحاً بروحه. وروئ أحمد والبيهقي من حديث عائشة، عن النبي ﷺ قال: (إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجياً منها، نجا منها سعد بن معانى.اهـ. (السندى).

470

(يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلَأُ عَلَىٰ الْكَافِرِ نَاراً، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَّ عِبَادِ اللهِ، الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللهِ، الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ ذُو الطَّمْرِيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّ اللهُ قَسَمَهُ).

[حر٢٤٤٧]

• إسناده ضعيف.

١٢٨٠ ــ (حم) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً،
 وَلَوْ كَانَ أَخَدُ نَاجِياً مِنْهَا، نَجَا مِنْهَا صَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ). [حـ٣٤٢٥، ٢٤٢٨٣]

• حديث صحيح.

# ٧٢ ـ باب: خلع النعلين في المقابر

٦٢٨١ - (دن جه) عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِي رَسُونَ الْقَدْ سَبَقَ هَوْلَاءِ خَيْراً كَثِيراً \(^\) رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَوْ يِشُهُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَال: (لَقَدْ سَبَقَ هَوْلَاءِ خَيْراً كَثِيراً)، ثَلَانًا، ثُمَّ مَرْ يِشُهُورِ الْمُشْلِعِينَ فَقَال: (لَقَدْ أَثْرَكُ هَوْلَاءِ خَيْراً كَثِيراً)، وَخَانَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَظْرَةً، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُهُورِ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ الرَّجُلُ، فَتَظَر الرَّجُلُ، فَتَظَر الرَّجُلُ، فَنَظَر الرَّجُلُ، فَلَقَارَ الرَّجُلُ، فَلَقَارَ الرَّجُلُ، المَعْرِبُ مَرْمِنِ اللهِ ١٤٣٠م / ١٠٤٧٠/ (٢٠٤٧م) معمده

۱۸۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۷۸) (۲۰۷۸۷) (۲۰۷۸۷) (۲۱۹۵۳).

 <sup>(</sup>١) (لقد سبق هـ لؤلاء خيراً كثيراً): أي: إن الكفار سبقوا الخير الكثير الذي جاء بعدهم وهو ما جاء به الإسلام.

<sup>(</sup>۲) (السبتيتين) نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة، يتخذ منها النعال. أريد بهما النعلان. وأمره بالخلع احتراماً للمقابر عن المشي بينها بهما، أو لقذر بهما، أو لاختياله في مشيه. قيل: وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور. قلت: لا يتم إلا على بعض الوجوه المذكورة. (السندي).

□ زاد عند أبي داود في أوله: عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ بَشِيرٍ مُنْ نَهِيكِ، عَنْ بَشِيرٍ مُولِيَّةِ: رَحُمُ بُنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: رَحُمُ بُنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (مَا اسْمُكَ)؟ قَالَ: رَحْمٌ، قَالَ: (بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ).

□ وعند ابن ماجه: بَيْتُمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَفَالَ: (يَا الْبِئَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ؟ أَصْبَبَحْتَ نُمَاشِي رَسُولَ اللهِ} فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ الله! مَا أَنْقِمُ عَلَىٰ اللهِ شَيْنًا، كُلُّ خَيْرٍ فَدْ آتَانِيهِ اللهُ.. وذكر الحديث.

#### • حسن.

٦٢٨٢ - (جه) عَنْ مُغْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَأَنْ أَنْشِيَ عَلَىٰ جَمْرَةِ أَوْ سَنْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي (') بِرِجْلِي، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْشِيَ عَلَىٰ جَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أَبَالِي أَوْسُطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسُطَ الشُّوقِ).
[م-١٥٦٧]

#### • صحيح.

# ٧٣ ـ باب: من مات مريضاً أو غريباً

٦٢٨٣ ـ (ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّىٰ عَلْيُهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (لِمَا لَئِمَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِي)، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (إِلَّ الرَّجُلَ الرَّهُ الرَّجُلَ الرَّهُ الرَّجُلَ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

۱۲۸۲\_(۱) (أخصف نعلي): في «القاموس»: خصف النعل: خرزها. ۱۲۸۳\_وأخرجه/ حبر(۲۲۵۳).

إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَىٰ مُنْقَطَع أَثَرهِ(١) فِي الْحَنَّة). [ن۱۸۳۱/ جه۱۲۱۶]

٦٢٨٤ ـ (جه) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَوْتُ غُرْبَةِ شَهَادَةً). [ - - 1717]

• ضعف.

٥ ٦٢٨ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ مَريضاً مَاتَ شَهِيداً، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَغُدِي وَريحَ عَلَيْهِ برزْقِهِ مِنَ الْحَنَّة). [171000]

• ضعف حداً.

٧٤ \_ باب: زيارة النساء للقبور

٦٢٨٦ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. [ت٥٧٦/ حه٧٥٦]

• حسن.

٦٢٨٧ ـ (جه) عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ . [10/2=]

· ----

<sup>(</sup>١) (منقطع أثره): أي: الموضع الذي مات فيه. ٦٢٨٦ ـ وأخرجه/ حم(٩٤٤٨) (٢٥٥٨) (١٦٧٠). ٦٢٨٧ ـ وأخرجه/ حم (١٥٦٥٧).

كەلگە ـــ(٤) غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. [د۲۳۳،/ ۳۰۲۰/ ۲۰۶۲/ جد۲۰۵

• ضعيف وحسنه عند ابن ماجه.

٦٢٨٩ - (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: تُوفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيِّ، قَالَ: فَحُمِلَ إِلَىٰ مَكَّةَ فَلُفِنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِيهَا، فَلَمَا قَلِمَتْ عَائِشَةُ، أَنَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَنِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّىٰ قِيلَ: لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَقُنَا كَنَدْمَانَيْ جَنِّىٰ قِيلَ: لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَوَّقُنَا كَأَنِّي وَمَالِكاً لِلْقُولِ الْجَيْمَاع، لَمْ نَبِثُ لَيُلَةٌ مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ اللَّوْ خَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا خَبْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ. [د٥٥٠]

• ضعيف.

# ٧٥ \_ باب: في الدفن ليلاً

رَبُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ مَانُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْفِئُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّبْلِ؛ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُوا). [جد٢٥١]

• صحيح.

الله ﷺ أَدْخَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْخَلَ رَجُلاً قَنْرَهُ لُيْلاً، وَأَشْرَجَ فِي قَبْرُو. [ت١٠٥٠/ جـ٢٥٥]

۸۸۲ و أخرجه/ حم (۲۰۳۰) (۲۰۲۲) (۱۹۸۶) (۲۱۱۸).

 إنْ الترمذي: فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: (رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاها تَلَّاء لِلْقُرْآنِ) وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً.

• ضعيف، وموضع الشاهد منه حسن.

٦٢٩٢ - (د) عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أنه رَأَىٰ نَاسٌ نَاراً (١) فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتَوْهَا، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْقَبْرِ، وَإِذَا هُوَ يَقُولُ: (نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ)، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ. [43717]

• ضعىف.

٦٢٩٣ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (صَلُّوا [-47701] عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).

• ضعف.

٧٦ \_ باب: النور يُرىٰ عند القبر

٦٢٩٤ - (د) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِعُ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَىٰ عَلَىٰ قَبْرِهِ نُورٌ. [27707]

• ضعيف.

## ٧٧ \_ باب: موت الفجأة

٦٢٩٥ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْع مَوْتَاتٍ: مَوْتِ الْفَجْأَةِ، وَمِنْ لَدْغ الْحَيَّةِ، وَمِنَ السَّبُع، وَمِنَ الْحَرَقِ، وَمِنَ الْغَرَقِ، وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَىٰ شَيْءً

٦٢٩٢ \_ (١) (رأي ناس ناراً): هذه النار كانت للإضاءة.

أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ. [حم٢٥٩٤، ٢٥٩١] • إسناده ضعف.

٦٢٩٦ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَاثِظٍ مَائِلٍ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: (إِنِّي أَكُرُهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ(').
[حم١٦٦٦]

• إسناده ضعيف جداً.

٦٢٩٧ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مَوْتِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

• إسناده واه.

[وانظر: ٦٢١٤، ٦٢١٦].

#### ٧٨ ـ باب: نقل الميت

7۲۹۸ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَشِقُ بِهِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ تُؤفِّيًا بِالْمُقِيقِ، وَحُونًا إِلْى الْمُدِينَةِ وَقُونًا بِهَا.
[ط/20]

7۲۹۹ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
مَا أُحِبُّ أَنْ أَدْفَنَ بِالْبَقِيعِ؛ لَأَنْ أَدْفَنَ بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْفَنَ بِهِ،
إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا طَالِمٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ أَدْفَنَ مَمَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ أَدْفَنَ مَمَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ أَدْفَنَ مَمَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُ أَنْ أَنْهُنَ لِي عِظَامُهُ.
[ط80] المها]

٦٢٩٦ـ(١) (موت الفوات): هو موت الفجأة، قيل: لأنه يؤدي إلىٰ فوت الوصية ونحوها.

# ٧٩ ـ باب: ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

٦٣٠٠ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ أَمْمَالُكُمْ تُعْرَفُ عَلَى أَقَارِيكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ خَيْراً اسْتَبْشَرُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ! لاَ تُعِنَّهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَىٰ اللَّهُمَّ! لاَ تُعِنَّهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَىٰ كَانَ عَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ! لاَ تُعِنَّهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَتَىٰ اللَّهُمَّا! لاَ تُعْرَفُهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيقَهُمْ كَتَىٰ اللَّهُمَّ ! لاَ تُعِنْهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيقَهُمْ كَتَالًا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ ! لاَ تُعِنْهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيقَهُمْ كَتَالًا اللَّهُمَّ ! لاَ تُعْرَفُونُ اللَّهُمَّ ! لاَ تُعْرِفُهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيقَهُمْ أَلِيْكُ اللَّهُمَّ ! لاَ تُعْرَفُونُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ ! لاَ تُعْرِفُونُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ ! لاَتُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ ! لاَ تُعْرَفُونُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ ! لاَتُعْمِلُونُ اللَّهُمَّ ! لاَتُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ ! لَمُنْ عَلَيْنَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعَلِيْنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَالِهُمُونَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

• إسناده ضعيف.







# ١ \_ باب: الزكاة من أركان الإسلام

77.1 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا قَالَ: لَمَّا تُوفَّيَ رَسُولُ اللهِ هَا وَكَانَ أَبُو بَكُرِ ('' هَ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمْرُ هَ . كَيْفَ تُقْاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَيْ: (أُمِرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لاَ إِللهَ إِلّا اللهَ ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنْي مالهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقْه، يَتُولُوا: لاَ إِللهَ إِلّا اللهِ وَقَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 $\Box$  ولفظ مسلم: "لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً (١٤) ، وهو رواية عند البخاري.

 $<sup>-171 -</sup> e^{\frac{1}{12} - e^{-\frac{1}{12}}}$  ((۲۵۷) (۱۵۵۷) -1000 (۲۱۲) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۰ - ۲۳۰۳) (۲۲۰ (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰) (۲۲۰)

<sup>(</sup>١) (وكان أبو بكر): كان تامة والمعنى: وقام أبو بكر مقامه.

<sup>(</sup>٢) (عناقاً): العناق: الأنثى من ولد المعز.

<sup>(</sup>٣) (فعرفت أنه الحق): أي: القتال.

<sup>(</sup>٤) (عقالاً): هو الحبل الذي يعقل به البعير.

□ وفي رواية عند البخاري - معلقة - نَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ نُفَاتِلُ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي مِمَاءُمُمْ وَأَمْوَاللَهُمْ إِلَّا بِحَقَهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ! لأَقَاتِلَنَّ مَنْ قَرَقَ بَيْنَ مَا حَمَع رَسُولُ اللهِ ﷺ، باب ٢٨]

وفي رواية للنسائى: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْداً.

#### \* \* \*

١٣٠٢ - (ن) عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ تَلْمَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ تَلْمَا لَعُرَبٌ؟ فَقَالَ أَبُو لَهُمَ يَخْدِ اكْنِفَ نُقَاتِلُ الْعَرْبُ؟ فَقَالَ أَبُو لَهُمَا يَخْدِ عَلَيْهَ أَقَاتِلُ النَّاسُ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قَالَ عُمَوُ ﷺ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ فَدْ شُوحٍ، عَلِمْتُ أَنَّهُ^(١) الْحَقُّ. [٣٩٧]

• صحيح.

[وانظر: ۱، ۱۲۲، ۹۹۵، ۱۷۹۰.

وانظر: ١٣٦٥٠ (وأطعموا الجائع)].

١٣٠١ ـ (١) (علمت أنه): أي: القتال.

## ٢ \_ باب: إثم مانع الزكاة

7٣٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَأْبِي الإِبْلُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، عَلَىٰ حَبْرِ ما كَانَتْ: إِذَا هُوَ لَمْ مُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، لَمَا عَلَىٰ حَبْرِ ما كَانَتْ: إِذَا هُوَ لَمْ مُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، لَتَطَوّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْبِي الْغَنَمُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا عَلَىٰ حَبْرِ ما كَانَتْ، إِذَا لَمْ يَعْظِ فِيهَا حَقَهَا، تَطَوَّهُ بِأَطْلَافِهَا"، وَتَنطَخُهُ بِقُرُونِهَا، وَقَالَ: وَمِنْ حَقَّهَا لِمُعْلَىٰ المَاءِ). ولا مُعامِد المِناءِ).

وفي رواية للبخاري: (إذًا ما رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُغطِ حَقَّهَا، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ بَوْمَ القِيَامَةِ، فَتَخْطِطُ وَجْهَةً بِأَخْفَافِها). [عُمْرَاتُ

□ ولفظ مسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا يَضَاءِبُ مَسْحَتُ لَهُ إِنْ يَكُمْ الْقِيَامَةِ، صُفَّحَتُ لَهُ وَغَيْبُهُ مِنْ اَلْإِ، فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَازٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُولُ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَطَهْرُهُ، كُلِمَا بَرَدَتُ أَعِيدَتُ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَصْمِينِ ٱلْفَ سَنَةٍ. حَقَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَىٰ سَبِيلُهُ وَإِمَا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَىٰ النَّجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَىٰ النَّجَارِ). النَّرَا.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالإِبِلُ؟ فَالَ: (وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَمِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا: حَلَبُهَا يَوْمُ وِرْدِهَا(٢)؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

۱۳۰۳ و أخرجه/ د(۱۹۵۸ ـ ۱۳۶۱)/ ن(۲۶۱۱)/ جه(۲۷۷۱)/ حم(۲۲۰۷)/ حم (۲۲۰۷)/ (۲۷۷۰) (۲۷۷۰) (۲۷۷۰) (۲۷۲۰) (۲۷۲۰) (۲۷۲۰) (۲۷۲۰) (۲۷۲۰) (۲۷۲۰)

<sup>(</sup>١) (بأظلافها): جمع ظلف، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس.

<sup>(</sup>٣) (ومن حقها حلبهاً يوم وردها): قال النووي: في حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية وأوسع عليها من حليها في المنازل، وهو أسهل على المساكين في وصولهم إلى موضع الحلب.

بُعلِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ<sup>(٣)</sup>، أَفْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، تَطَوَهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِالَّنُواهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْم كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْمِبَادِ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُۥ إِمَّا إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ﴾.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ا فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمْ ؟ قَالَ: (وَلَا صَاحِبُ بَقَرِ وَلَا عَمْمَ لَهُ بِقَاعٍ قُرْقَرٍ، عَمْمَ لَهُ بِقُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قُرْقَرٍ، عَمْمَ لا يُفْقِدُ مِنْهَا حَقْهَا ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قُرْقَرٍ، لا يَمْقِدُ مِنْهَا مَتْصَاءُ (\*) وَلَا جَلْحَاءُ (\*) وَلا عَضْبَاءُ (\*) لا يَمْقِدُ مِنْهُ الْمَقْفِهُ بِأَطْلَافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرى سَبِيلَهُ ؛ إِمَّا إِلَىٰ النَّارِ).

قِبِلَ: يَا رَسُولَ اهْدِ! فَالْحَنْبُلُ؟ فَالَ: (الْحَنْبُلُ ثَلَاتُهُ: هِيَ لِرَجُلِ لِوَرْرٌ، فَرَجُلُّ لِهِنَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلُّ رَبَعُهَا اللَّبِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلُّ رَبَطُهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَيَوَاءً ( عَلَى الْمَالِ الإِسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا النَّبِي هِيَ لَهُ مِنْثِرٌ، فَرَجُلُ رَبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي طَهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِنْرٌ، وَأَمَّا النِّبِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي طُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِي لَهُ سِنْرٌ، وَأَمَّا النِّبِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْلِ الإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَرُوضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ لِللّهِ الْمُرْجِ وَرُوضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ اللّهَ الْمُرْجِ وَرُوضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَنْجٍ وَرُوضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ دَلِكَ

 <sup>(</sup>٣) (بقاع قرقر): القاع: المستوى الواسع من الأرض، وكذا القرقر: المستوى الواسع من الأرض.

<sup>(</sup>٤) (عقصاء): هي ملتوية القرنين.

<sup>(</sup>٥) (جلحاء): هي التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٦) (عضباء): هي التي انكسر قرنها الداخل.

<sup>(</sup>٧) (ونواء): أي: مناوأة ومعاداة.

وَكُتِب لَهُ، عَدَدَ أَزْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَسَنَاتُ، وَلَا تَقْطَعُ طِوْلَهَا<sup>(A)</sup> فَاسْتَنَّتُ شَرَفاً أَوْ شَرَقَيْنِ<sup>(P)</sup>؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لهُ، عَدَدَ النَّارِهَا وَأَزْوَائِهَا، حَسَنَاتٍ. وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَىٰ نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ، عَدَدَ مَا شَرَبَتْ، حَسَنَاتٍ).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: (مَا أُنْزِلَ مَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءً؛ إِلَّا مَلِهِ الآبَةُ الْفَاقَةُ الْجَامِعَةُ ﴿فَئَنَ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَنَّهِ خَيْرً يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَهْمَلُ مِثْقَالَ ذَنَّهِ شَكًا يَرَهُ ﴿ فَهَ اللهِ لِعَلَالَ ذَنَّهِ خَيْرًا لِهِ اللهِ لَال

 □ وفي رواية: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلىٰ يوم القيامة، الخيا, ثلاثة..).

■ زاد النساني: (آلا لا يأثِينَ آخَدُكُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ بِبَعِيرِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ رَقَبِهِ لَهُ رُغَاءُ ('')، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لاَ أَثْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ بَنَّا مَنْ أَلَا لَا يَأْتِينَ آحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَىٰ رَقَبَيْهِ لَهَا يُحْمِلُهَا عَلَىٰ رَقَبَيْهِ لَهَا يُعْرَدُ ('')، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ بَلَّفْتُ). قَلَ بَلَقِيمَةُ وَالْقِيَامَةِ شُجُعاعاً أَقْرَعُ (''') يَوْرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَيَطُلِبُهُ: أَنَّ كَثْرُكُ، فَلَا يَزَالُ حَتَّىٰ يُلْقِيمَةُ أَصْبُعَهُ).

 <sup>(</sup>٨) (ولا تقطع طولها): أي: حبلها الطويل، الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس، والآخر في وتد أو غيره.

<sup>(4) (</sup>قَاسَتَنتُ شُوفًا أَو شُرفَينُ): معنىٰ استنت: أي: جَرُث. والشُرف: هو العالى من الأرض، وقبل: هو الشوط.

<sup>(</sup>١٠) (رُغاء): صوت الإبل.

<sup>(</sup>١١) (يعار): صوت المعز.

 <sup>(</sup>١٢) (شبجاعاً أقرع): الشبجاع: الحية الذكر. والأقرع: الذي تقرّع رأسه - أي:
 تمعط ـ لكثرة سمّه.

وعند ابن ماجه: (فَيتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا).

ولأبي داود: فَمَا حَقُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةُ (١٠٠)، وتُفْفِرُ الظَّهْرُ (١٠١)، وتُطْرِقُ الْفَحْلَ (١٠٥) وتَسْفِي اللَّبَنَ). وفي أخرىٰ: (وَإِعَارَةُ دَلُوهَا).

77° - (ق) عَنْ أَبِي ذَرَّ ﴿ قَلْ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ! - أَوْ كَمَا حَلَقَ الَنَّبِي وَالَّذِي لَا إِلهَ عَيْرُهُ! - أَوْ كَمَا حَلَقَا - ما مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِلِلْ، أَوْ بَقَرْ، أَوْ عَنَمْ، لَا يُؤَمِّ مِخَقَهَا؛ اللَّا أَتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْ بَقَطَمُ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْ مَلْتُهُ وَلَاهَا، حَتَّى بُقْضَى اللَّهُ اللَّهَا مِأْنَ النَّاسِ).

□ وفي رواية لهما: قَالَ: النّهِيْثُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُو يَقُولُ فِي فَولُ اللّهُ عَلَمُ وَرَبّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ اللّعُبَةِ)! قُلْتُ: مَا شَأَيٰي أَيْرَىٰ فِي صَيّةٌ، مَا شَأَيٰي، فَقُلْتُ: مَنْ هُمُ يَعُولُ، فَقَلْتُ: مَنْ هُمُ يَعُولُ، فَقَالَتُ: مَنْ هُمُ اللّهُ عَمْرُونَ أَمْوَالاً؛ إِلّا مَنْ قَالَ: (الأَكْتَرُونَ أَمْوَالاً؛ إِلّا مَنْ قَالَ: [عَلَمُكَانًا، وَهُلَاكًةً وَهُلَاكًا اللّهُ عَلَى الْحَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْحَلَمُ وَهُلَاكًا وَهُلَاكًا وَهُلَاكًا وَهُلَاكًا وَهُلِكًا إِلَّا مَنْ قَالَ: (اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

 <sup>(</sup>٦٣) (تمنح الغزيرة): الغزيرة: الكثيرة اللبن. والمنبحة: الشاة أو الناقة ذات الدر تعار للرها، فإذا حلبت ردت إلى صاحبها.

<sup>(</sup>١٤) (تفقر الظهر): إعارة الدابة للركوب.

<sup>(</sup>٥٠) (تطرق الفحل): إطراق الفحل: إعارته للضرب، لا يمنعه ولا يأخذ عليه عساً.

۱۳۰۵ ـ وأخسرجــه/ ت(۲۱۷)/ ن(۴۳۵) (۲۵۵)/ جــه(۱۷۷۵)/ مـــي(۱۲۱۹)/ حم(۲۱۳۱) (۱۲۹۹) (۲۱۲۱) (۲۱۶۱) (۲۱۶۹).

78.0 - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ آتَاهُ اللهُ مالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ رَكَاتَهُ، مُثَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعُ ('). لَهُ وَيَهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَهِ اللّهِ وَيَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَيَهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

□ وفي رواية له: (يقول: أنا كنزك، قال: والله! لن يزال يطلبه حتىٰ يبسط يده، فيلقمها فاه). [خ٣٩٧]

رَمُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقْمِ وَلَا غَنَم، لَا يُودِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أَقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقَيْمِ مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقْمٍ وَلَا غَنَم، لَا يُودِّي حَقَّهَا؛ إِلَّا أَقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقَيْمِ الْقَيْمِ مِنْ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا يَقْرَنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَعِذِ جَمَّاهُ (() وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقَّهَا؟ قَالَ: (إِطْرَاقُ فَحْلِهَا (())، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَكْلُ عَلَيْهَا فِي سَعِيلِ اللهِ. وَلا مِنْ وَمَا عَلَيْهَا فِي سَعِيلِ اللهِ. وَلا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّقُ زَكَاتُهُ؛ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتَنْعُ

۵۰۳۰ ـ وأخــرجــه/ ن(۲۸۱۱)/ ط(۲۹۰)/ حــم(۲۵۷۷) (۸۱۸۵) (۱۲۲۸) (۱۳۳۸) (۱۳۶۲) (۱۵۸۰۱).

<sup>(</sup>١) (شجاعاً أقوع): الشجاع: الحية الذكر، والأقوع: الذي تقرّع رأسه ـ أي: تمعط ـ لكثرة سنّه.

<sup>(</sup>٢) (له زبيبتان): قيل: لحمتان في رأسه مثل القرنين.

٣٠٦٦ ـ وأخرجه/ ن(٣٤٥٣)/ مي(١٦١٦ ـ ١٦١٨)/ حم(١٤٤٤٢).

<sup>(</sup>١) (جماء): هي الشاة التي لا قرن لها.(٢) (إطراق فحلها): أي: إعارته للضراب.

<sup>(</sup>٣) (ومنيحتها): المنيحة: هي ناقة أو بقرة أو شاة تعطى لرجل ينتفع بلبنها وصوفها زماناً، ثم يردها لصاحبها.

صَاحِبُهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَهْرُ مِنْهُ، وَيَقَالُ: هَذَا مالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَذْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَل يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ). [٩٨٨]

وفي رواية: (فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزُكَ الَّذِي خَبَاتُه، فأنا عنه غنيٌ، فإذًا رأىٰ أنْ لا بدَّ مِنْه، سَلَكَ يَدَهُ في فيه، فيقضُها قضمَ الفَحل).

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ـ راوي الحديث عن جابر ـ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِراً عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَه.

#### \* \* \*

٣٣٠٧ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، يُحْتَلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ. لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، يُحْتَلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ. قَالَ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكُ، أَنَا كَنْزُكُ. [الـ٢٤٨٠]

#### • صحيح.

78٠٨ ـ (ت ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَى مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ مَالًا لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ مَالًا لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقاً فِي عُمُقِو شُجَاعاً أَقْرَعُ ، وَهُو يَقِرُعُهُ . ثُمَّ قَرَأَ بِصَدَاقَهُ مِنْ يَتَخَدُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ مَنْ كِتَابِ اللهِ عَنْ التَّاهُمُ اللهُ مِنْ مَنْ لَقَوْلُونَ مَا بَخِدُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَ فَصَدِّراً لَهُمْ بَلُ هُو شَرِّ لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ مَا بَخِدُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَيَّةُ آلًا عمران ١٨٠٤.
[الأيّة آل عمران ١٨٠٤].

٣٠٧ \_ وأخرجه/ حم(٥٧٢٩) (٢٠٠٩) (٨٤٤٨).

۱۳۰۸ \_ وأخرجه/ حم(۳۵۷۷).

زاد الترمذي: (وَمَنِ الْقَطَعَ مَالَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَوبِينِ ('')
 لَقِعَيَ اللهُ، وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ)، ثُمَّ فَرَأً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَثْتُرُونَ مِهُهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• صحيح.

الله عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْمُعْتَدِيُ<sup>(۱)</sup> فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعهَا). [دددد/ الت15/ جد۲۰۸]

• حسن.

٦٣١٠ - (حم) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ
 قَالَ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ قَالَ: (لَا يَجِينَنَّ أَحَلُكُمْ مِنْمَاةٍ لَهَا يُمَارُ يَوْمُ
 الْقِيَامَةِ).

• صحيح لغيره.

7٣١١ ــ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الكَنْزِ مَا هُو؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي عَبْدَ اللهِ اللهِ

بِنِ ١/٦٣١١ - (ط) عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَاصِلاً لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَلْكُونَ أَنَّ رَجُلاً مَنْعَ زَكَاةً مَالِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ،

<sup>(</sup>١) (بيمين): أي: يَقْسَم.

١٣٠٩ ـ (١) (المعتدي): هو أن يعطيها غير مستحقها، وقبل: أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال. ربما منعه السنة الأخرى، فيكون الساعي سبباً في ذلك. فهما في الإثم سواء.

فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ خُذْهَا مِنْهُ.

[وانظر: ١٦١٠٤، ١٦١٠٥].

#### ٣ \_ باب: المقادير الواجب فيها الزكاة (النصاب)

رَيْسَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ $^{(1)}$  صَلَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ $^{(1)}$  صَلَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوْلَقٍ $^{(7)}$  صَلَقَةٌ). [50.5]

□ وفي رواية لهما: قال: (لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ<sup>(١)</sup> صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِنَ الإِبْلِ صَدَقَةٌ).

□ وفي رواية لمسلم: (مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبِّ). وفي رواية أخرىٰ: (مِنْ قَهِر).

# ■ وفي رواية للنسائي: (لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ

۱۳۱۲ ـ وأخرجه/ (۱۸۵۵)/ ت(۱۳۱۲) (۱۳۱۷)/ (۱۶۵۶) (۱۶۵۶) (۱۳۷۲) (۱۳۷۵) (۱۳۵۲ ـ ۱۸۵۲)/ جــ (۱۳۷۷)/ ســ (۱۳۳۲) (۱۳۲۱)/ ط(۱۷۰۵) - سر(۱۳۰۱)/ (۱۳۰۱) (۱۰۰۵) (۱۶۵۱) (۱۲۵۱) (۱۲۵۱) (۱۳۵۱) (۱۳۷۱)/ (۱۳۹۱)/ (۱۲۵۱)/ (۱۲۵۷) (۱۲۵۷) (۱۲۵۷) (۱۲۵۱)

<sup>(</sup>١) (أواق): جمع، أوقيَّة، وهي أربعون درهماً.

 <sup>(</sup>٢) (فود): الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، و(خمس فود): أي: خمسة أبعرة.

<sup>(</sup>٣) (أوسق): جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٤) (الورق): الفضة.

خَمْسَةَ أَوْسُوْ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِمُّسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَعِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ). [٢٤٨٣٥]

وله: (لَبْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَلَقَةٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُق.).

ولفظهم: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُبُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً<sup>(٣)</sup> الْمُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي<sup>(١)</sup> أَوْ التَّضْح نِصْفُ الْمُشْرِ).

١٣١٤ - (خ) عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ، كَتَبَ لَهُ هَـذَا
 الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهُهُ إِلَىٰ الْبُحْرَيْن:

#### بسم الله الرحمان الرحيم

ه أَيْهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَالمُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَالمُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا فَلَيُعْظِهَا، وَمَنْ سُئِلَهَا وَمَنْ سُئِلَهَا وَمَنْ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجُهِهَا فَلْيُعْظِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْظِ:

۱۳۱۳ \_ وأخرجه/ د(۱۵۹۱)/ ت(۱۲۶۰)/ ن(۲۲۸۷)/ جه(۱۸۱۷)/ ط(۲۰۸).

<sup>(</sup>١) (أو كان عثرياً): قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.

<sup>(</sup>۲) (بالنضح): أي: بالسانية والمراد بها: الإبل التي يستقى عليها.

 <sup>(</sup>٣) (بعلاً): قال يحين بن آدم: البعل هو الذي يسقىٰ بماء السماء، وما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلىٰ السقي (ابن ماجه).

<sup>(\$) (</sup>السواني): جمع سانية، وهي: الناقة يستقلي عليهاً. ٢٣١٤ ـ وأخرجه/ د(١٥٦٧)/ ن(٢٤٤٦) (٢٤٤٦)/ جه(١٨٠٠)/ حم(٧٧).

<sup>(</sup>١) (التي فرض): أي: أوجب، أو شرع بأمر الله تعالىٰ.

(في أَرْيَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَم، مِنْ كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَىٰ حَمْسٍ وَلَكَرْئِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاصُ<sup>(٧)</sup> أَنْقَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَلَكَرْئِينَ إِلَىٰ حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْقَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَلَرْبَعِينَ إِلَىٰ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَ الْحَجَمَلُ (<sup>4)</sup>، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتَّبْنَ إِلَىٰ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَ جَمَعَ (<sup>6)</sup>، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتَّبْنَ إِلَىٰ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَ بَكِنْ، فَفِيهَا بِنْتَ لَمُونِي وَمَاتَةٍ فَفِيهَا وَشَعْمِنَ فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَلَحْمَلِ مَعْشِينَ وَمَاتَةٍ فَفِيهَا حِقْتَانٍ طُرُوقَةً لِلْمُونِينَ فَلَامَ مَشْرِينَ وَمَاتَةٍ فَفِيهَا وَقَنْ طُرُوقَتَا الْمُونِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَفِي لَكُمْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَفِي كُلُّ أَرْبُعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَقِي كُلُّ أَرْبُعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَقِيهَا كُلُّ عَمْسِينَ مِقَلَّةً وَقِيهَا فِيقَا طُونَهِ فَيْهِ فَي كُلُّ أَرْبُعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَقِيهَا كُلُّ عَمْدُ إِلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَكُونٍ وَقِيهَا فِيهَا فِيهَا فَلَتْ كُلُّ أَرْبُعِينَ بِنْتَ لَبُونَ وَمَعْ فَيهَا مِنْتِيقَ مَعْلَى طُرُوقَةً وَلَا وَالْمَا فَيْهَا مِنْتَلَا طُرُوقَةً وَلَالِ فَلَيْسَ فِيهَا وَلَوْلَ مَنْهُ فَلِيهَا مِنْسِينَ مِقْتَةً إِلَا لَوْبَعَا مِنْرِينَ مَعْمُ إِلَّا أَرْبَعِينَ بِعْنَ الإِبِلِ فَلِيهَا مِنْهِا مِنْسِينَ مِقْتَةً إِلَا لَوْبِهَا مِنْسِلَا فَاللَّا مَنْهُ عَلَيْهَا مِنْسِينَا مَنْهَاءً وَلَوْلَا فَلَامُ وَلَعْ مَنْ الإِبلِ فَلِيهَا مَالَا فَالْمَا مُؤْلِقًا مَالَعًا مُؤَلِقًا مَالِعًا فَيْهَا مَنْ الْإِبلِ فَلِهِا مَنْهِا مَنْهُ الْمُؤْلِقَا مَالِعُونَا مُؤْلِقًا مَالِعَلُونَا مَالِعَلُونَا مِنْ الإِبلِونَ فَلِيهَا مَنْهُ الْمُؤْلِقُونَا مُؤْلِقًا مَالِعُونَا مُؤْلِقًا مُنْ الْمُعَلَى مُؤْلِقًا مُنَاءً وَلُكُونًا مِنْ الْعِلْ فَلِهُا مَلْمُولًا فَلَاعًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مِلْمُؤْلِقًا مِلْمُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مِنْ أَلَا الْمُعْلَى مُؤْ

وفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا ( ) إِذَا كَانَتُ أَرْبَمِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَىٰ مائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَىٰ مِائَتَيْنِ إِلَىٰ فَكَرْمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاتُ شَيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَىٰ فَكَرِيمَائَةٍ فَفِي كُلُّ مِائةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَمِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَسْنَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاء رَبُها.

وفِي الرَّقَةِ<sup>(٧)</sup> رُبُعُ الْمُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا يَسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). [خ30، ١٤٤٨]

<sup>(</sup>٢) (بنت مخاض): هي التي أتني عليها حول ودخلت في الثاني.

<sup>(</sup>٣) (بنت لبون): هي التي أتي عليها حولان ودخلت في الثالث.

 <sup>(</sup>٤) (حقة طُروقة الجمل): أي: أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

<sup>(</sup>٥) (جذعة): وهي التي أتتُّ عليها أربع، ودخلت في الخامسة.

<sup>(</sup>٦) (السائمة) التي ترعىٰ في المراعي العامة.

<sup>(</sup>٧) (الرقة): الفضة الخالصة.

□ وفي رواية: (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإَبْلِ صَدَقَةُ الْجَدَّعَةِ، وَلِيُسَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإَبْلِ صَدَقَةُ الْجَدَّعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَقَلْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَقَةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا الْجَقَةِ، وَالْمَسَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَفَقَةِ، وَالْمِسَتْ عِنْدَهُ الْجَلَعَةُ، وَالْمَسَتْ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَلَعَةُ، وَالْمِسَتْ عِنْدَهُ الْجَلَعَةُ، وَعَنْدَهُ الْجَلَعَةُ، وَالْمِسَتْ عِنْدَهُ الْجَدَعَةُ، وَالْمَسَتْ عَنْدَهُ الْجَلَعَةُ، وَالْمِسْتِ وَمَّلَ الْجَلَعَةُ، وَالْمِسْتِ عِنْدَهُ صَدَقَةُ وَعُنْدَهُ وَلَمْعَلِيهِ المُصَدِّقَةُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَالْمِسْتُ عِنْدَهُ، وَعَلْمِهِ المُصَدِّدُةُ وَعِنْدِينَ ورْهَما وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدِينَ ورْهما أَوْ شَاتَيْنِ. ومَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ الْجَوْدِي وَمَنْ الْمِقْدُى عِنْدِينِ ورْهما أَوْ شَاتَيْنِ. ومَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ الْجُونِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِيهِ مَعَهَا عِشْرِينَ ورْهما أَوْ مُسَاتِينٍ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِيهِ مَعَهَا عِشْرِينَ ورْهما أَوْ الْمَعْلِيهِ مَعْهَا عِشْرِينَ ورْهما أَوْ مُنْ الْحَقْقَ مُ الْحِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ الْحِقْقَ مُ الْحِنْ مَنْ وَلَعْظِيهِ مُعْلَى مَا الْحِقْدَةُ وَعِنْدُهُ وَالْمِنْ وَلَالَتُهُ الْعَلَى مَنْ الْحَقْقُ الْحِنْ مُ الْمُعْلَى مُنْ الْعَلْمِ الْمُعْلَى مَنْ الْحَلْمُ الْمُعْلَى مَنْ الْعَلْمُ الْمُعْلَى مَعْمَا عِشْرِينَ وَرُهما أَوْلُ الْحَلْمُ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى مَنْ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى الْعُلُولُ الْمُعْلَى مُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَع

□ وفي رواية: (وَمَنْ بَلَقَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُغْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَئِنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ).
[عداد]

□ وفي رواية: (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ، وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ مُجْتَعِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ). [خ٠٤١]

وفي رواية: (وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَمَانِ بَيْنَهُمَا
 إللسَّوِيَّةِ).

وفي رواية: (ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ،
 وَلَا تَبْسٌ؛ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدَّقُ).

وفي رواية: قال أنس: وخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ
 الخَاتَم ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ: مَحَمدٌ سَظْرٌ، وَرَسُولُ سَظْرٌ، وَاللهِ سَطْرٌ. [۲۱۰۳]

٦٣١٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَئِسْ فِيمَا دُونَ خَمْسِ فَواقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً).

٦٣١٦ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ: الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُعْتَيَ بِالسَّانِيَةِ ( ): نِصْفُ الْعُشْرِ).
[١٨٤٨]

■ ولفظ النسائي: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْأَنَّهَارُ، وَالْمُيُونُ: الْمُشُرُ..).

٣٢١٧ ـ (خ.) وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا.

وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّىٰ يَيْمً لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.

١٣١٨ - (خ) لَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً.
[خ. الزكاة، باب ٥٥]

٦٣١٩ ـ (خـ) وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي

٦٣١٥ ـ وأخرجه/ جه(١٧٩٤)/ حم(١٤١٦٢).

۱۳۱۳ ـ وأخرجه/ د(۱۰۹۷)/ ن(۸۸٤۲)/ حم(۲۶۲۱) (۱۶۲۲) (۱٤۸۰۳).

<sup>(</sup>١) (السانية): البعير الذي يستقى به ألماء من البئر، ويقال له: الناضح.

بِعُرْضِ ثِيَاتٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِسِ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. [خ. الزكاء، باب ٣٣]

\* \* \*

٦٣٢٠ - (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْمُهُونُ: الْمُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّهْمِ: نِصْفُ الْمُشْر).
 [1818- مـ١٩٦٦]

#### • صحيح.

78٢١ \_ (٥) عَنْ مُعَاذِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ، أَمَرَهُ: أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقِرِ مِنْ كُلِّ فَلاثِينَ: تَبِيعاً (١) أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلُّ أَلَاثِينَ: تَبِيعاً (١) أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلُّ أَلْبَعِينَ: مُختَلِماً \_: وِينَاراً أَوْ عَدْلَهُ مِنَ لَكُمْ رُبُلِينَ.

(۱۹۷۱ ـ ۳۰۳۸) ۳۰۳۹ ت۳۲۲/ ت۳۲۲/ ت۳۲۲/ دو۱۲۱] د ۲٤۶۹/ جه۱۲۰۰ می

وللنسائي: فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ (٣) أَوْ جَذَعَةٌ.

□ وللنسائي: فَأَمَرَنِي: أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ: الْعُشْرَ، وَلِيمَا سُقِيَ بِاللَّوَالِي (٤٠) يَضْفُ الْعُشْر. [٧٤٥٥] م ١٧٠٩/ جم١٥٨]

#### • صحيح.

۱۳۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۰۱۳) (۲۲۰۳۷) (۲۲۱۲۹).

<sup>(</sup>١) (تبيعاً): التبيع: ما دخل في الثانية من عمره.

<sup>(</sup>۲) (مسنة): ما دخل في الثالثة.

<sup>(</sup>٣) (عجل تابع جذع): العجل: ولد البقر، تابع: أي: تبع أمه، وجَذَع: أي:

<sup>(</sup>٤) (الدوالي): جمع دالية: آلة لإخراج الماء.

۱۳۲۲ ـ (د ت جه مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، قَلَمْ يُخْرِجُهُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ حَتَّىٰ قُبِضَ، فَقَرَنُهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمْرُ حَتَّىٰ قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ:

(فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِيلِ شَاةً، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي حَمْسَ عَشْرَةً لَلَاثُ شِيبًاهِ، وَفِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ الْبَنَّةُ لَلَاثُ شِيبًاهِ، وَفِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ الْبَنَّةُ مَكَاثُو ('') إِلَى حَمْسٍ وَعِشْرِينَ الْبَنَّةُ الْبَوْرِ'')، مَخَاضٍ ('') إِلَى حَمْسٍ وَلَوَلَاثِهَ الْبَنَةُ الْبَوْرِ'') إِلَى حَمْسٍ وَالْرَبُعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّلًا")، إِلَى سِتَّينَ، فَإِذَا وَاحِدَةً فَفِيهَا الْبَنَّا لَبُونٍ، إِلَى عِشْرِينَ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْبَنَّا لَبُونٍ، إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إلَى عِشْرِينَ وَالْمِدَةً وَالْمَدْ وَاحِدَةً فَلِيهَا الْبَنَّا لَبُونٍ، إِلَى عِشْرِينَ وَالْمِدَةً وَالْمِدَةً لَلْهِينَ حِقْلَانٍ، إلَى عِشْرِينَ وَعِلْمُ لَلْمُ مَنْ اللَّهُ لَوْنِ كُلُّ حَمْسِينَ حِقَّةً، وَفِي كُلُّ الْمُنْمِينَ الْمِثَةَ لَبُونٍ.

وَفِي الْغَنَم: فِي كُلِّ أَرْبَمِينَ شَاةً شَاةً، إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَآتَانِ، إِلَىٰ مِاتَتْيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَىٰ الْمِاتَتَيْنِ فَفِيهَا فَلَاكُ شِيَاهٍ، إِلَىٰ فَلَاثِ مِاتَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك، فَفِي كُلِّ مِاتَةِ شَاةٍ شَاةً، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْمِائَةَ.

وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ<sup>(٥)</sup>، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتْرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّةِ.

١٣٢٢ - وأخرجه/ ط(٥٩٧)/ حير(٦٣٢٤ - ١٣٢٤).

<sup>(</sup>١) (بنت مخاض): هي التي أتني عليها حول، ودخلت في الثاني.

<sup>(</sup>٢) (بنت لبون): هي اَلتي أَتَىٰ عليها حولان، ودخلت في الثالث.

<sup>(</sup>٣) (حقة): هي التي أتنى عليها ثلاث سنين.

<sup>(</sup>٤) (جذعة): هي الَّتي أتل عليها أربع سنوات.

<sup>(</sup>٥) (ولا يفرق بين مجتمع. . .): انظر شرحها في الحديث الرابع بعد هـٰـذا.

وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ).

قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدُّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا: ثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلْثًا خِيَارًا، وَثُلْثًا وَسَطاً، فَأَخَذَ الْمُصَدُّقُ مِنَ الْوَسَطِ. وَلَمْ يَذُكُرُ الزُّهْرِئُ الْبَقِرَ.

[دُ٨٢٥١، ٢٦١١ ت٢٦١/ جه٨٧١، ١٨٠٥/ مي٠٢٦١، ٢٦٢١، ٢٢٢١]

وعند ابن ماجه، ورواية لأبي داود: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْبَنَةُ
 مَخَاض قَائِنْ لَبُونِ).

□ زاد عند الدارمي: (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً (٢٠): شَاةً).

وعند ابن ماجه: (وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ<sup>(٧)</sup> هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ<sup>(٨)</sup>).

• صحيح.

٦٣٧٣ ـ (جه) عَنْ أَيِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَئِسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْأَرْبَحِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَمْسًا فَفِيهَا سَأَةٌ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ نِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا، فَفِيهَا

<sup>(</sup>٦) (سائمة): السائمة: هي التي ترعيٰ في المراعي العامة.

<sup>(</sup>٧) (وليس للمصَّدِّق): عامل الصدقات.

<sup>(</sup>٨) (إِلَّا أَن يشاء المصَّدَّق): قيل المراد: العامل. وقيل المراد: صاحب المال.

<sup>(</sup>عبد الباقي)

أقول: المقصود به: صاحب المال؛ لأن قوله: «إلّا أن يشاء المصدق؛ يعود نقط إلى توله: «ولا تيس؟؛ إذ هذه الكلمة ليست معطونة على ما قبلها، بل هي مستأنة. بدليل رواية أبي داود الآتية برقم (١٣٣٥) وفيها: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم. ولا تيس الغنم إلّا أن يشاء المصدق،. (صالح)

٦٣٢٣ ـ وأخرجه/ حم(١١٣٠٧).

شَاتَانِ ، إِلَىٰ أَنْ تَبُلُغَ آرُبَعَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَسْنَ عَشْرَةً ، فَقِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ ، إِلَىٰ أَنْ تَبُلُغَ تِسْعَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ جِشْرِينَ ، فَقِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ ، إِلَىٰ أَنْ تَبُلُغَ آرْبَعُ أَوْيَهَا بِنْتُ مَخَاصٍ عَشْرَ وَعَشْرِينَ ، فَقِيهَا بِنْتُ مَخَاصٍ اللهِ بَنْتُ مَخَاصٍ فَابُنُ لَبُونٍ ، فَكَرْ ، فَإِذَ اللهِ يَنْتُ مَخَاصٍ فَابُنُ لَبُونٍ ، فَكَرْ ، فَإِذَ اللهِ تَبْلُغَ جَمْساً وَالْرَبْوِينَ ، فَإِنْ رَادَتْ بَعِيراً ، فَقِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ حَمْساً وَالْرَبْوِينَ ، فَإِنْ رَادَتْ بَعِيراً ، فَقِيهَا جَقَانِ ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ صِدِّينَ ، فَإِنْ أَنْ تَبْلُغَ تَسْعِينَ ، فَإِنْ أَنْ تَبْلُغَ تَسْعِينَ ، فَإِنْ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ رَادَتْ بَعِيراً ، فَقِيهَا جَقَّانِ ، إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبُعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ ﴾. ومائة الله والله المنافق المنا

زاد في رواية أحمد: فِي مِائتَيْ دِرْهُم حَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائتِ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَىٰ مِئتَنِي فَإِذَا زَادَتُ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَىٰ ثَلَاثِ مِائتِهِ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلُ مِائتِهِ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلُ مِائتِهِ شَاةٌ.

• حسن،

٦٣٧٤ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (فِي ثُلَائِينَ مِنَ الْبَقْرِ نَبِيعٌ أَوْ نَبِيمَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَمِينَ مُسِنَّةً).
[١٨٠٤- ١٩٢١/ - ١٩٠٤]

□ وفي رواية عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَمْرِ اللهِ شَيْئاً؟ قَالَ: لا. [ت٢٢]

• صحيح.

٦٣٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٣٩٠٥).

• ١٣٢٥ ـ (د) عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَىٰ وَجْههَا، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ:

(فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُون، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ وَحِقَّةٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَان وَبِنْتُ لَبُون، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَرْبَعِينَ وَمِاثَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقِ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونِ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُون وَحِقَّةٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُون، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاق وَبِنْتُ لَبُون، حَتَّىٰ تَبْلُغَ تِسْعاً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْن فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقِ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُون، أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ. وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَم ـ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْن، وَفِيهِ ـ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارِ مِنَ الْغَنَم، وَلَا تَيْسُ الْغَنَم إِلَّا أَنْ نَشَاءَ الْمُصَدِّقُ). [د۷۰۷]

صحیح .

٦٣٢٦ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَهِنَدَ الْا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ، وَلَا يَفَرَقُ بَيْنَ مُجْتَعِع ﴾ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ المُصَدِّقُ جَمَعُومًا لِغَلَّ يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةً. ﴿ وَلَا يُفَرِقُ بَيْنَ مُجْتَعِع ﴾ أَنَّ الْخَلِيظَيْنِ إِذَا كَانَ لِئِلَّ يَكُونَ فِيهَا فَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا لَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَانَّهُ شَاةً وَشَاقًا ، فَلَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا فَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَقًا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَلْفَى سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ. [ ١٥٧٥]

#### • صحيح مقطوع.

الله عَمْدِو بْنِ حَرْم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ أَمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ أَخْلِ الْبَمَنِ مَعَ عَمْدِو بْنِ حَرْم: (بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. بينْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ إِلَىٰ شُرَحْمِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَلُعَيْم بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ عَبْدِينَ وَمِاتَةٍ وَاجِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ عِاتَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتُ وَاجِدَةً، فَفِيهَ لَلَاتَ مَا رَدَة فَهِي كُلِّ مِاتَةٍ شَاةٍ وَاجِدَةً، فَفِيهَا لَلَاثَةً إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغُ لَلاتَ مِائَةٍ مَا وَادَة فَهِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ مَا وَادَادًا مُوانَةً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

□ وفي رواية: (إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ). [مي١٦٢٨، ١٦٦٥]

#### • إسناده ضعيف.

مِهِيَّ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّفُولُ: فَقَالَ: (لَيْسَ فِيهَا شَيْءً). [۱۳۸۰]

 صحيح، وقال النرمذي: إسناده ليس بصحيح، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.

۱۳۳۰ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ). [حم١٩٢٢، ٩٢٢]

• إسناده صحيح.

٦٣٣١ - (حم) عَنْ عَلِيٍّ ﷺ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْمُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْفَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْمُشْرِ).
[حم١٤٢٠]

• صحيح.

الْبُسْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَبُسْنَ فِيهِمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، وَلا خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، صَدَقَةٌ.

• صحيح لغيره.

٦٣٣٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (فِي الْإِبلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَرَّ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبَرِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمِي اللهِ اللهِ

• إسناده ضعيف.

٦٣٢٩ \_سقط هذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

**٦٣٣٤ ــ (حم)** عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَوْفَاصِ<sup>(۱)</sup> الْبُقَرِ شَيْئًا . [حم-۲۲۰۱، ۲۲۰۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵،

• رجاله ثقات.

🗖 وزاد في رواية: مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ. 🔋 [حم٢٠١٩]

□ وفي رواية قَالَ: بَعَنَيِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَدُّقُ أَهْلَ الْبَهْنِ، وَأَمْرَئِي أَنْ الْجَدَّةُ مِنَ الْبُغْرِ مِنْ كُلُّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً - قَالَ هَارُونُ: وَالنَّبِيعُ الْجَذَعُ أَوْ الْجَدَعَةُ - وَمِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيْ أَنْ آخَذُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ الْخَمْسِينَ وَيَيْنُ السَّنِينَ وَالشَّبِينَ وَالشَّبِينَ وَالشَّبِينَ وَالشَّبِينَ وَالشَّبْعِينَ أَوْ الْخَمْسِينَ وَيَيْنُ السَّنِينَ السَّنِينَ السَّنِينَ السَّنِينَ السَّنِينَ عَلَيْهُ وَالشَّبْعِينَ أَوْ الْخَمْرِينَ وَيَيْنُ السَّنِينَ وَالشَّمْنِينَ مَسِنَةً، وَمِنَ السَّنِينَ تَبِيعَيْنِ، أَمُن الشَّيْنِ وَيَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السَّنِينَ تَبِيعَيْنِ، وَمِنُ الشَّمْنِينَ مُسِنَّةً وَمِنَ السَّمِينَ وَتَبِيعاً، وَمِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْنِ وَتَبِيعاً، وَمِنْ الْمُشَرَةِ وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْنِ وَتَبِيعاً، وَمِنْ الشَّمْنِينَ وَالْمِعِينَ عَلَيْكُونِ وَمِنَ الشَّمْنِينَ وَتَبِيعاً، وَمِنَ الشَّمْنِينَ وَلِيعا فَيْكُونُ وَمِنَ الشَّمْنِينَ وَتَبِيعاً وَمِنَ الْمُشْرَةِ وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْ وَتَبِيعاً، وَمِنَ الشَّمْنِينَ وَاللَّمَاعِينَ وَتَبِيعاً، وَمِنَ الْمُشْرَةِ وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْ وَتَبِعاً، وَمِنَ الْمُشْرَةِ وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْ وَتَبِعاً، وَمِنَ الْمُشْرَةِ وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْ وَتَبِعا أَنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنَ الْمُشْرَةِ وَالْمِاتِةِ مُسِنَّتُمْ وَمِنَ الْمُشَرِةِ وَالْمِاتِهِ مُسِنَّةً وَالْمِاتِهُ مُسِنَّةً أَنْ الْمُؤْمِنَ وَمِنَا الْمُعْرَاقِ وَالْمَامِونَ وَمِنَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَرْمِينَ وَلِيعانَهُ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِ وَمِنَ الْمُسْتَقَا أَنْ الْمُؤْمِنِ وَمِنَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَامِ وَلَمْ الْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامُونُ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِونَ وَالْمَامِو

• إسناده ضعيف.

٢٣٣٥ - (ط) عَنْ طَاوُس الْيَمَانِيِّ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْأَنْصَارِيَّ

١٣٣٤ \_ (١) (الأوقاص): ما دون النصاب وما بين النصابين.

أَخَذَ مِنْ ثَلَائِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَأَبَتِي بِمَا فُونَ ذَلِكَ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأَخُذَ مِنْهُ شَيْعاً، وَقَال: لَمْ أَشْمَعُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِيهِ شَيْعاً، حَتَّىٰ أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ، فَتُوفِّقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمُ مُمَاذُ بُنُ جَبَلٍ.

• حسن.

### ٤ \_ باب: في الركاز الخمس

٦٣٣٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ هَٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (١) ، وَالْبِيْرُ جُبَارٌ (١) ، وَالْمِيْرُ جُبَارٌ (١) ، وَالْمِيْرُ جُبَارٌ (١) ، وَلَيْ الرَّكازِ الْخُصُرُ (١) ). [خ98/ ١٩٠٨]

۲۳۳۱ ـ و أخـــر جـــه/ (د(۳۰۸۵) (۲۵۹۳) (۲۱۶۰) (۱۳۷۷)/ ز(۲۹۶۱ ـ ۲۶۹۷)/ جه(۲۰۰۹) (۲۷۲۳)/ می(۱۳۲۸) می(۱۳۷۸ ـ ۲۳۷۹).

أبو هـريـرة/ ط(۹۸۰) (۱۲۲۱)/ حـم(۱۲۱۰) (۱۶۵۷) (۷۶۷۷) (۷۷۷۰) (۱۸۲۸) (۱۸۲۸) (۱۰۰۰) (۱۲۲۶) (۱۲۲۹) (۱۲۳۹) (۱۳۳۹) (۱۸۵۸) (۱۸۸۸) (۱۸۰۰) (۱۷۶۷) (۱۰۲۰) (۱۶۳۹) (۱۹۳۹) (۲۱۵۰) (۱۸۶۵) (۱۸۶۵) (۱۸۹۹)

 <sup>(</sup>١) (العجماء جرحها جبار): العجماء هي كل الحيوان سوى الأدمي، وسميت الهيمة: عجماء؛ لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر، والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

<sup>(</sup>٧) (والبئر جبار): معناه: أنه يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف، فلا ضمال. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره؛ بغير إذنه فتلف فيها إنسان، فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الأدمين وجب ضمانه في مال الحافر.

 <sup>(</sup>٣) (والمعدن جبار): معناه: أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات، فيمر بها مار، فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك.

 <sup>(</sup>٤) (وفي الركاز الخمس): الركاز هو دفين الجاهلية من المال؛ أي: فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

| [خ۲۱۹۲]    | <ul> <li>□ وفي رواية لهما: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ).</li> </ul>             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [خ۱۹۱۳]    | <ul> <li>وفي رواية للبخاري: (الْعَجْمَاءُ عَقْلُها جُبَارٌ).</li> </ul>             |
| فَبَارٌ) . | <ul> <li>ولمسلم: (الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُ</li> </ul> |
| [مي٢٤٢]    | <ul> <li>وفي رواية للدارمي: (وَالسَّائِمَةُ<sup>(٥)</sup> جُبَارٌ).</li> </ul>      |

١٣٣٧ - (خــ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ
 دَسَرَهُ الْبُحْرُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللَّؤْلُو الْخُمُسُ. [الزكاة، باب ٢٥]

١٣٣٨ - (خم) وَقَالَ مَالِكٌ، وَاثِنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ: دِفْنُ
 الْجَاهِلِيَّة، فِي قَلِيلِهِ وَكثيرهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بركَازِ.

٦٣٣٩ ــ (خــ) وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِاتَئِينَ خَمْسَةً.

٦٣٤٠ ـ (خ) وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازِ فِي أَرْضِ الْحَوْبِ الْحَوْبِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السَّلْمِ فَفِيهِ الرَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتِ اللَّقَطَةَ فِي أَرْضِ السَّلْمِ فَفِيهِ الرَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتِ اللَّقَطَةَ فِي أَرْضُ النَّعُدُو فَفِيهَا الْخُمُسُ. [الزكاة، باب ٤٦]

#### \* \* \*

اِجْمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ). [۲۵۱۰-۲۵]

#### • صحيح.

 <sup>(</sup>٥) (السائمة): المواشي التي ترعىٰ، من السوم وهو الرعي.
 ١٣٤١ ـ وأخرجه/ حم(٢٨٦٩) (٢٨٧٩م).

٣٠٨٦ ـ (د) عَنِ الحَسَنِ قَالَ: الرِّكَازُ: الْكُثْرُ الْعَادِيُّ. [٣٠٨٦]

• صحيح مقطوع.

7٣٤٣ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ خَلِيْرَ، فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا إِلَىٰ حَرِيَةٍ يَغْضِي حَاجَتَهُ، فَتَنَاوَلَ لَبِنَةً لِيَسْطِيبَ بِهَا، فَانْهَارَتُ عَلَيْهِ بِيْراً، فَأَخَذَهَا، فَأَنَىٰ بِهَا النَّبِيُ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِنَاكَ قَالَ: (زِنْهَا) فَوَزَنَهَا فَإِذَا مِائنَا وِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (هَلَا لِمَلِكَ قَالَ: النَّبِيُ ﷺ: (هَلَا الرَّكِنَ قَفِيهِ الْخُمْسُ).

• إسناده ضعيف.

٦٣٤٤ ـ (حم) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (السَّائِمَةُ جُبَارٌ (')

ـ قَالَ عبد الله: قَالَ أَبِي: وَقَالَ خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ: \_ السَّائِمَةُ جُبَارٌ (')

وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْيِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ. قَالَ: قَالَ اللَّمْيِيْ: الرَّكَارُ الْكُنُرُ الْعَادِي. 

ـ حـ ٢٤٨١٠ ، ١٤٦٠٢ ، ١٤٦٥٤ .

• صحيح.

#### ٥ ـ باب: إرضاء السعاة

مَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ<sup>(۱)</sup>، يَأْتُونَنَا

٣٤٤ ـ (١) أي: هدر.

۱۳۶۵ ـ وأخــرجــــ/ د(۱۹۵۹)/ ت(۱۹۵۷) (۱۶۷۵) (۱۳۵۰)/ (۱۹۲۰)/ جـــ(۱۸۰۲)/ مي (۱۲۷۱) (۱۲۷۰)/ حم(۱۹۱۸) (۱۹۱۸) (۱۹۱۲۰) (۱۹۲۳۰) (۱۹۲۳۰) (۱۹۲۳۱). (۱) (المصدقين): هم السعاة العاملون علني الصدقات.

فَيَظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرْضُوا مُصَدَّقِيكُمْ  $^{(1)}$ ). [۹۸۹-۵]  $\Box$  وفي رواية: (إِذَا آتَاكُمُ الْمَصَدَّقُ فَلْيَصْدُرُ عَنْكُمْ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَصُولَ عَنْكُمْ رَصُولَ عَنْكُمْ رَصَالِهِ وَالْمَامِعَ.

أو زاد عند أبي داود والترمذي والنسائي: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!
 وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: (أَرْضُوا مُصَدَّقِيكُمْ). زَادَ في لفظ عند أبي داود:
 (وَإِنْ ظُلِمُتُمْ).

قَالَ جَرِيرٌ: فَمَا صَلَرَ عَنِّي مُصَلَّقٌ منذ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ؛ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ.

\* \* \*

7٣٤٦ - (ن) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ بَمَتَ سَاعِياً، فَأَتَىٰ رَجُلاً، وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بَمَتَ سَاعِياً، فَأَتَىٰ رَجُلاً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بَمَتُنَا مُصَلَّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلَاناً أَصْطَاهُ فَصِيلاً مَحْلُولاً. اللَّهُمَّ! لا تُبَارِكُ فِيهِ، وَلا فِي إِلِيهِ). وَلا فِي إِلَيْهِا. فَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاء بِنَاقَةِ حَسْنَاء فَقَال: أَتُوبُ إِلَى اللهِ ﷺ إِلَيْهِا. وَلَى اللهُمَّ ! بَارِكُ فِيهِ، وَفِي إِلِيهِ). [ن٧٥٤٢]
وَإِلَىٰ نَبِيهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (اللَّهُمَّ ! بَارِكُ فِيهِ، وَفِي إِلِيهِ).
• صحيح الإسناد.

٦٣٤٧ ـ (د) عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ (١) يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكُتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَقَنَاكُتُم مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، وَلَا إِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

• ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) (أرضوا مصدقيكم): أي: ببذل الواجب وملاطفتهم.
 ١٣٤٦ ـ (١) (مخلولاً): أي: مهزولاً، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فنهزل.
 ١٣٤٧ ـ (١) (أصحاب الصدقة): عمالها.

٦٣٤٨ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبُ ( ) مُبْغَضُونَ ( )، فَإِنْ جَاثُولُمْ فَرَحَبُوا بِهِمْ، وَحَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْشُهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْصُومُمْ فَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْصُومُمْ فَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْصُومُمْ وَلَيْدُمُوا لَكُمْ).

• ضعيف.

7٣٤٩ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَتِيمِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْيِرِ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٌ وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْيِرِي، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٌ وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْيرِيْ، وَنَعِلُ اللهِ ﷺ: (نُحْيرُهُ الرَّحُلَةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طَهُرَةٌ تَطَهَّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاعَكَ، وَتَغْرِفُ حَقَّةً وَالْمِسْكِينِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْلِلْ لِي، قَالَ: كَا رَسُولَ اللهِ أَقْلِلْ لِي، قَالَ: كَا رَسُولَ اللهِ أَعْلِيمًا، فَقَالَ: حَسِيمِي يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا أَذَيْتُ الرَّكَاةَ إِلَىٰ رَسُولِكَ، فَقَالَ : مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• رجاله رجال الشيخين.

رحم) عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: كَنَظُرُوهُ، فَوَجَدُوهُ فَدُ

٦٣٤٨ \_ (١) (ركيب): تصغير ركب، وهو جمع راكب، أراد بهم السعاة.

 <sup>(</sup>٣) (مبغضون): من البغض والكره، جعلهم مكروهين لما جبلت عليه النفوس من حب المال، والحرص عليه، وكرهها من يطلبه.

تَعَدَّىٰ عَلَيْهِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَىٰ مَنْ يَتَعَدَّىٰ عَلَيْهِ الْمَ عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي)؟. [حم١٥٧٤]

 رجاله رجال الشيخين، غير القاسم بن عوف، وهو من رواة مسلم.

[وانظر: ٩٩٥ في النهي عن أخذ كرائم الأموال].

#### ٦ - باب: وسم إبل الصدقة

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بُنِ أَنسِ بْنِ مالِكِ ﷺ قَالَ: غَـدَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ (``، فَوَاقَيْتُهُ في يَدِهِ الْمِيسَمُ(``، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. [خ-١٥٨] الْمِيسَمُ(``)

[وانظر: ۱۱۸۰۳ \_ ۱۱۸۰۳].

### ٧ ـ باب: لا زكاة في العبد والفرس

٦٣٥٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَيْسَ
 عَلَىٰ المُسْلِم في فَرَسِه وغلامِهِ صَدَقَةٌ ).

وفي رواية لأبي داود: (لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةً؛ إِلَّا رَكَاةً الْمِنْطُر فِي الرَّقِيقِ زَكَاةً الْمِنْطُر فِي الرَّقِيقِ).

#### \* \* \*

١٣٠١ - (١) (ليحنكه): حنك الصبي: دلك حنكه بتمرة.

<sup>(</sup>۲) (الميسم) حديدة يوسم بها؛ أي: يعلُّم، وهو نظير الخاتم.

۱۳۹۲ ـ وأخرجه ( (۱۹۵۵ ) ( (۱۹۵۰ ) ( (۱۳۹۲ ) ( ۱۳۹۲ ) ( (۱۳۹۲ ) ۲۰۹۲ ) ( ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱۹۲۲ ) ( ۱

٦٣٥٣ \_ (حم) عَنْ حَارِثَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَىٰ عُمَرَ رَفِيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبُّنَا أَمْوَالاً وَخَيْلاً وَرَقِيقاً، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِّنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ فَإِنَّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. [حم٨٢، ٢١٨]

• اسناده صحيح.

3٣٠٤ ـ (حم) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُمُهُ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: [حم١١٣] أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً.

• صحيح لغيره.

 - (ط) عَنْ شُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ: أَنَّ أَهْلَ الشَّام قَالُوا لِأَبى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَىٰ، ثُمَّ كَتَبَ إلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَىٰ عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضاً فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ. [ط٦١٣]

٦٣٥٦ \_ (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِين؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟ [ط٥١٥] [وانظر: ٦٣٨٤].

#### ٨ ـ باب: تعجيل الزكاة ومنعها

٦٣٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيل، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ

٣٥٧ \_ وأخرجه/ د(١٦٢٣)/ ت(٣٧٦١)/ ن(٣٢٤٦) (٢٤٦٤)/ حم(٨٢٨٥) (٨٢٨٨).

عَبْدِ الْمُقَلِّلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (ما يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ؛ إِلَّا أَتُهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَطْلِمِونَ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ<sup>(۱)</sup> أَذْرَاعَهُ وَأَعْنَدُهُ<sup>(۱)</sup> فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهِيَ عَلَيْ صَدَقَةً وَيِثْلَهَا مَعَهَا). اللهِ 15/12/ 187

□ ولفظ مسلم: (وأما العباس: فهي عليَّ ومثلها معها)<sup>(٦)</sup>، ثم
 قال: (يا عمر! أما شَعَرت<sup>(٤)</sup> أنَّ عَمَّ الرجل صِنْوُ أبيه)<sup>9</sup>.

\* \* \*

٦٣٥٨ ـ (د ت جه مي) عَنْ عَلِيِّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

[د۲۲۲/ ت۸۷۸/ جه۹۵۰// می۲۷۲]

• حسن.

٦٣٥٩ - (ت) عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمْرَ: (إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا
 الْقَالِ، لِلْعَامِ).

• حسن .

<sup>(</sup>١) (قد احتبس): يقال: حبسه واحتبسه إذا وقفه. ويقال للوقف: حبيس.

<sup>(</sup>٢) (أعتده): الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد غناد. ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده. ظناً منهم أنها للتجارة. وأن الزكاة فيها واجة. تقال لهم: لا زكاة لكم عليّ. نقالوا للنين ﷺ: إن خالداً منع الزكاة. فقال لهم: إلكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سيل الله، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

 <sup>(</sup>٣) (وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها): معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين.
 [وانظر: فتح الباري عند شرح الحديث: (٣٣٣/٣)].

 <sup>(</sup>٤) (أما شعرت أن عَمَّ الرجل صنو أبيه): أي: مثله ونظيره؛ يعني: أنهما من أصل واحد. يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد: صنوان. ولأحدهما: صنو. ١٣٥٨ \_وأخرجه/ حمر(٨٢٢).

٦٣٦٠ \_ (حم) عَنْ عَلِيٍّ فَضِيهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَضِيهُ لِلنَّاسِ: مَا تُرَوْنَ فِي فَضْلِ فَضَلَ عِنْدَنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيَ الْمُؤْمِنِينَ! قَدْ شَغَلْنَاكَ عَنْ أَهْلِكَ وَضَيْعَتِكَ وَتِجَارَتِكَ، فَهُوَ لَكَ، فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ لِي: قُلْ فَقُلْتُ: لَمَ تَجْعَلُ يَقِينَكَ ظَنَّا؟ فَقَالَ: لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، فَقُلْتُ: أَجَلْ، وَاللهِ لَأَخْرُجَنَّ مِنْهُ، أَتَذْكُرُ حِينَ بَعَثَكَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَاعِياً، فَأَتَيْتَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُيْهِ فَمَنَعَكَ صَدَقَتَهُ، فَكَانَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ، فَقُلْتَ لِي: انْطَلِقْ مَعِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْنَاهُ خَايْرًا (١) فَرَجَعْنَا، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَيْهِ فَوَجَدْنَاهُ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَأَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَكَ: (أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ) وَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي رَأَيْنَاهُ مِنْ خُنُورهِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَالَّذِي رَأَيْنَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَقَالَ: (إِنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِي فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ بَقِيَ عِنْدِي مِنَ الصَّدَقَةِ دِينَارَانِ، فَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُمَا مِنْ خُتُوري لَهُ، وَأَتَيْتُمَانِي الْيَوْمَ وَقَدْ وَجَّهْتُهُمَا، فَذَاكَ الَّذِي رَأَيْتُمَا مِنْ طِيب نَفْسِي). فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: صَدَقْتَ! وَاللهِ لَأَشْكُرَنَّ [حم٥٧٧] لَكَ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةَ.

• إسناده ضعيف لانقطاعه.

# ٩ \_ باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

٦٣٦١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا

٦٣٦٠ ــ (١) (خاثراً): الخثور ثقل النفس وقلة نشاطها.

۱۳۶۱ ـ وأخـرجـه/ (۱۹۱۱) ((۲۵۸)/ جـه(۱۷۹۱)/ حــم(۱۹۱۱۱) (۱۹۱۱) (۱۹۱۳) (۱۹۲۷) (۱۹۲۶).

أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ! صَلَّ عَلَىٰ آلِ فُلَانٍ)، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ! صَلَّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ). [ع١٠٧٨/ ١٤٧٨] صَدَقَتِه، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! صَلَّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أُوْفَىٰ)، وكَانَ مِنْ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَىٰ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَىٰ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

\* \* :

٦٣٦٢ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ، فَلَا تُنْسَوْا نَوَابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمُّ! اجْمَلُهَا مُغْنَماً وَلَا تَجْمَلُهَا مُغْنَماً وَلَا لَتَجْمُلُهَا مُغْزَماً).

موضوع.

## ١٠ ـ باب: في العاملين عليها وبقية المصارف

الصَّدَفَةِ لِلْحُجِّ. (خـ) يُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ إِبِلِ الصَّدَفَةِ لِلْحُجِّ.

١٣٦٤ - (خ) وَيُذْكَرُ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ،
 وَيُعْظِى فِى الْحَجِّ.

7٣٦٥ - (خ) وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ الشُتَرَىٰ أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يُحُجَّ، ثُمَّ تَلَا: ﴿إِلَّمَا ٱلشَّنَقَتُ لِلمُّكِلِّةِ السَّنَقَتُ لَا اللَّهَ وَالرَّهَ: ٢١١). فِي أَيِّهَا أَعْقَلِتَ جَازِ. [خ. الزكاة، باب ٤٩]

المجتاب عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعِياً، فَاسْتَأَذَتُهُ أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّلَقَةِ، فَأَذِنَ لَنَا. [حر١٧٣٠، ١٧٣٠]

• إسناده ضعيف.

[انظر: ۲۳۵۰، ۲۲۸۲۱، ۱۲۸۸۸.

وانظر: ١٢٨٥٥ في قبول المال إذا كان غير مشرف ولا سائل. وانظر: ٩٩٥ في أنها تؤخذ من أغنياء البلد وترد علىٰ فقرائهم. وانظر: البات النالم].

ب المالي1.

### ١١ \_ باب: عمل المصدِّق وثوابه

7٣٦٧ ـ (دن جه مي) عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيْ عَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيْ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ضَمِعْتُهُ يُقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا تَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنِ، وَلَا نَجْمَعَ بَئِنَ مُتَعَرِّقٍ، وَلَا نَغْرَقَ بَئِنَ مُجْتَمِعٍ . فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةِ كُومًا قَقَالَ: خُذْهًا، فَأَيْنَ . [١٩٧٥، ١٥٧٩، ( ٢٤٥٦) ج٠٨٥، م ١٨٠٠٠/ م ١٨٠٠٠]

🗆 وعند أبي داود وابن ماجه: وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ.

□ وزاد في رواية لأبي داود: وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ حِينَ تَرِهُ
الْغَنَمُ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ، قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمُ إِلَى نَافَةِ
كَوْمَاءَ، قَالَ: غُلْتُ: يَا أَبَا صَالِح! مَا الْكُوْمَاءُ؟ قَالَ: عَظِيمَةُ الشَّنَام،
قَالَ: فَأَيْنُ أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: إِنِّي أُجِبُ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِلِيلِي، قَالَ: فَأَيْنُ أَرْبُ أَنْ يَأْخِلُ أَنِي اللَّهُ عَلَيْمَ إِلَيْ يَقْبَلَهَا، فُمَّ خَطَمَ
اَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أَخْرَىٰ ( وَنَهَا، فَأَيْنُ أَنْ يَقْبَلَهَا، فُمَّ خَطَمَ لَهُ أَخْرَىٰ ( وَنَهَا، فَأَخْرَىٰ وَفَهَا، وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَ
لَهُ أَخْرَىٰ دُونَهَا، فَقَيْلَهَا، وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا، وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيْ وَلِهُ .
رَمُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِي: عَمَدُتَ إِنِي رَجُلُ فَتَخَيَّرُتَ عَلَيْهِ إِلِيّهُ.

وعند ابن ماجه: فَأَتَاهُ بِأَخْرَىٰ دُونَهَا وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلَّي، وَأَيُّ
 سَمَاءٍ تُظِلَّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبل رَجُل مُسْلِم.

• حسن.

١٣٦٧ \_ وأخرجه/ حم(١٨٨٣٧).

<sup>(</sup>١) (خطم له أخرى): أي: قادها إليه بحطامها.

٦٣٦٨ - (د ن) عَنْ سَهَلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَلَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

□ ولفظ النسائي: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ فِي قوله 
تعالىٰ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا النَّيِّكَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ السِنْهِ: ٢٦١١). قَالَ: هُوَ 
الْجُعْرُورُ<sup>(١)</sup>، وَلَوْنُ خُبَيْقِ<sup>(١)</sup>. فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُؤخَذَ فِي الصَّدَقَةِ 
الرُّدَالَةُ. 
[۲٤٩١ن]

#### • صحيح.

7774 - (د) عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: بَمْغَنِي النَّبِيُ ﷺ مُصَدِّقاً، فَمَرَرُتُ بِرَجُلٍ، فَلَمَّا جَمْعَ لِي مَالَهُ، لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا الْبَقَ مَخَاضٍ، فَشَلْتُ لَهُ: أَذَ اللَّهَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا فَقُلْتُ لَهُ: أَذَ اللَّهَ مَخَاصٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتْك، فَقَال: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَيَتَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِيتَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِذِ مَا لَنْ بَآتِيهُ مَا مَرْضُلُ اللهِ ﷺ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَآتِيهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكُ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدُّهُ عَلَى عَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكُ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَىكَ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكُ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدُهُ عَلِكَ مَلِكُ فَلِكُ فَيلِكُ مَلِكُ فَيلِكُ مَلِكُ مَلِكُ فَيلُكُ مَا عَرَضْتَ عَلَيْ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكُ قَبِلُتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ

فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرْضَ عَلَيْ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِئي صَدَقَةَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِئي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ! مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا رَسُولُهُ قَطْ قَبْلُهُ، فَخَاصَ، وَقَلِكَ مَا لَا لَبَنْ

٦٣٦٨ ــ(١) (الجعرور): نوع من الدقل وهو أرذل التمر.

<sup>(</sup>۲) (حُكِينَ): نوع رديء من التمر، منسوب إلى رجل اسمه: ابن حبيق.۱۳۱۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۲۷۹).

فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَيْيَةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذُهَا فَأَبَىٰ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ! خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ! خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ذَلَكَ اللهُ قِيهِ وَقَيِلْنَاهُ مِنْكَ)، قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَي وَقَيِلْنَاهُ مِنْكَ)، قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا. قَالَ: فَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِكِ اللهِ بِللهِ بَيْدِيهِا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِكِ اللهِ بِللهِ بَيْدِيهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِكِ اللهِ بِللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وزاد في رواية لأحمد: قَالَ عُمَارَةُ: وَقَدْ وُلِّيتُ صَدَقَاتِهِمْ فِي رَمَٰنِ مُعَاوِيَةً، فَأَخَذْتُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ جَقَّةً لِأَلْفِ وَخَمْسِ مِاتَةٍ بَعِينَ مَعْقَةً لِأَلْفِ وَخَمْسِ مِاتَةٍ بَعِينِ عَلَيْهِ.
[حم١٢٨٠]

#### • حسن.

7٣٧٠ - (د) عَنْ عَلِم اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ، مِنْ عَاضِرَةِ فَسْمِ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ثَلَاكٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَمِمَ (') طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ
عَبَدَ اللهَ وَحُدُهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَىٰ زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ،
رَافِنَةً "ا عَلَيْهِ كُنَّ عَام، وَلَا يُمْطِي الْهَرِمَة، وَلَا اللَّرِيْنَة")، وَلَا المَريِضَة،
وَلَا اللَّمْرَاثُ اللَّيْهِمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلُكُمْ
خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأُمُورُكُمْ بِضَرَّو،).

#### • صحيح.

١٣٧٠ \_(١) (طَعِم): ذاق.

<sup>(</sup>٢) (رافدة): الرفد: المعونة.

<sup>(</sup>٣) (الدرنة): الجرباء، وأصل الدرن: الوسخ.

<sup>(</sup>٤) (الشَّرَط): رذالة المال.

رد جه) عَنْ أَبِواهِبَمْ بْنِ عَطَاءٍ - مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَاءٍ - مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَاءٍ - مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ زِيَاداً - أَوْ بَغْضَ الْأَمْرَاءِ - بَمَتَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسُلْتَنِي؟ أَخَذُنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنًّا نَأْخُذُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضْعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضْعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [دراد/ جد۱۸۲۱]

• صحيح.

7٣٧٢ - (دت جه) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: (الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقَّ، كَالْغَاذِي فِي سَمِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْهِ). [١٨٠٩-/ ٢٥٥٦/ جه١٨٠]

• حسن .

٦٣٧٣ - (دن) عَنْ مُسْلِم بْنِ شُعْبَةً قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةً أَبِي عَلَىٰ عِرَافَةِ قَوْمِهِ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةً أَبِي فَعَ طَالِفَةِ مِنْهُمْ، فَأَلَتُ: إِنَّ أَبِي بَعَنَنِي إِلَيْكَ مَا فَأَيْتُ مِنْ مُسَيِّحًا كَبِيراً، يُقَالُ لَهُ: سِعْرُ بُنُ دَيْسَم، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَنَنِي إِلَيْكَ مِنْ يَعْمِينَ لَا يُحْمَلُونَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ فَعْرِ تَأْخُدُونَ؟ قُلْتُ: نَخْتَارُ، حَتَّىٰ إِلَّا نَتَبِينَ ضُرُوعَ الْغَنَم، قَالَ: النَّنَ أَخِي! وَأَيْ لَحَدُثُلُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِمْبٍ " فَلَا نَتَبِينَ ضُرُوعَ الْغَنَم، قَالَ: النَّنَ أَخِي! وَلَيْ أَحَدَثُلُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِمْبٍ " مِنْ فَاقِ الشَّعَابِ عَلَىٰ يَعْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَنْم لِي، فَجَاعِنِي رَجُلانِ عَلَىٰ مِنْ اللّهِ ﷺ فِي غَنْم لِي مَ سَدِيقًا عَلَيْكَ رَمُولًا اللهِ ﷺ فَيْ عَنْم لِي صَدْفِي اللهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

۱۳۷۲ ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٢٦) (١٧٢٨٥).

۲۳۷۳ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٢٦) (١٥٤٢٧).

<sup>(</sup>١) (شعب): واد بين جبلين.

عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ، فَأَغْمَدُ إِلَىٰ شَاةٍ فَدْ عَرْفُتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضَاً وَشَدُهُ الشَّافِعِ ''، وَقَدْ نَهَانَا رَصُولُ اللَّهِ فِيهِمْ أَنْ فَأَكُ: هَلَاثِ مَذِهِ شَاهُ الشَّافِعِ ''، وَقَدْ نَهَانَا رَصُولُ اللَّهِ فِيهِمْ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعاً، فُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُلُانِ؟ قَالَا: عَنَاقاً جَذَعَةً أَوْ ثَلِيثًا. قَالَ: فَأَعْمَدُ إِلَىٰ عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ ('')، وَاللَّمُعْتَاطُ: النِّي لَمْ تَلِدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعْهُمَا عَلَى مُعَلَيْظًا، قَجَعَلَاها مَعْهُمَا عَلَى مُعَلَيْظًا. [دوم ۲۵۱۸ ، ۱۵۸۸ (۲۲۵۲ ) ۲۲۲۲ (۲۶۲۲ )

□ وفي رواية لأبي داود: قَالَ: وَالشَّافِعُ: الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ.

وفي رواية للنسائي: اسْتَغْمَلَ أَبَاهُ عَلَىٰ صَدَقَةِ قَوْمِهِ، وفيها:
 إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَم.

• ضعف.

١٣٧٤ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ النَّقْفِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كِدْتُ أَفْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقِ، أَوْ شَاةِ مِنَ الصَّدَقَةِ، النَّبِيِّ ﷺ نَعْمَلُىٰ فَقَرَاء المُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا).

• ضعيف.

٦٣٧٥ ــ (ت) عَنْ أَبِي جُحْيْفَةَ فَالَ: قَيمَ عَلَيْنَا مُصَدُّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فَقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَاماً يَتِيماً فَأَخْذَا الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فَقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَاماً يَتِيماً فَأَخْفَانِي مِنْهَا قُلُوصاً (١٠).

<sup>(</sup>٢) (ممثلثة محضاً وشحماً): أي: سمينة كثيرة اللبن، والمحض: اللبن.

<sup>(</sup>٣) (الشافع): التي في بطنها الولد.

 <sup>(\$) (</sup>معناط): التي امتنعت عن الحمل لسمنها.
 ١٣٧٤ ـ ومعنى الحديث ـ والله أعلم ـ: أن العامل يشكو شدة أصحاب الأموال في الإعطاء.
 ١٣٧٥ ـ (١) (قلوصاً): القلوص من الإبل: الشابة، أو الباقية على السير (القاموس).

ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن.

٦٣٧٦ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْيُسِ: أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْماً الصَّدَقَة، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: أَنَّهُ (مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَمِيراً أَوْ شَاةً، أَثِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْطُهُ)؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَنْيُسِ: بَلَىٰ. [جد ١٨١٠]

• صحيح، وفي «الزوائد»: في إسناده مقال.

٦٣٧٧ ـ (حم) عَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً سُيئَةً فَغَضِبَ، وَقَالَ: (مَا هَلِو)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي الصَّدَقَةِ نَاقَةً سُيئَةً الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ.
[حم١٩٠٦]

• حديث ضعيف.

7٣٧٨ - (حم) عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمِ قَالَ: جَلَسَ إِلْيْنَا شَيْخٌ فِي مَكَانِ أَيُوبَ، فَسَمِعَ الْقَوْمُ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلايَ عَنْ رَصُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: قُرَةُ بُنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: قَرَهُ بُنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: فَوَهُ بُنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ: فَوَمْ بُنُ النَّاسُ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْوُ مِنْهُ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ، فَنَادَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرْ لِلْغُلامِ النَّمَيْرِيُّ فَقَالَ: (هَقَوَ اللهُ لَك).

قَالَ: وَيَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسِ سَاعِياً، فَلَمَّا رَجَعَ، رَجَعَ بِإِبِلِ جُلَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَيْتَ هِلَّالَ بْنَ عَامِر وَنُمُشِرُ بْنَ

١٣٧٦ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠٦٣).

عَامِرٍ وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَأَخَذْتَ جُلَّةَ أَمْوَالِهِمْ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّنِي سَمِعْتُكَ تَذُكُرُ الغُرُونَ فَأَخَبْثُ أَنْ أَتَيْكَ بِإِبِلِ تَرْكُبُهَا وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا فَقَالَ: (وَاللهِ! لَلَّذِي تَرَكُتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَخَذْتَ، ارْدُدُهَا، وَخُدْ مِنْ حَوَاشِي أَمُوالِهِمْ صَدَقَاتِهِمْ). قَالَ: فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ حَواشِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتِهِمْ). قَالَ: فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الْمُسْلِمِينَ لِمُسَمُّونَ تِلْكَ الْمُسَلِمِينَ اللهَسَانَ الْمُجَاهِدَاتِ. [حر٢٠٦٣]

• إسناده ضعيف.

78٧٩ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: أَوْمُ عَلَىٰ صَدَقَةِ بَنِي فَكَوْنٍ، وَانْظُرْ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ صَدَقَةِ بَنِي فَكَوْنٍ، وَانْظُرْ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا صَوْلَ اللهِ! اللهِ اللهِ عَنْي، فَصَرَفَهَا عَنْهُ.
[حم/٢٤٤١]

• حديث صحيح لغيره.

. ٦٣٨٠ ـ (ط) عن عائينة ـ رُوْج النَّبِيُّ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَىٰ عُمرَ بُنِ الْحَقَّابِ بِغَنَم مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَىٰ فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ صَرْعِ عَظِيمٍ، فَقَالَ عُمْرُ: مَا عَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالُ عُمْرُ: مَا أَعْظَىٰ هَذِهِ أَهْلُهُا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْيَنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا عَنِ الطَّعَامِ.
حَرَرَاتِ('') أَنْمُسْلِهِينَ، نَكُبُوا عَنِ الطَّعَامِ.
الط۲٦٠]

• إسناده صحيح.

رط) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْيِيهِمْ مُصَدَّقًا

٦٣٨٠ ـ (١) (الحزرات): جمع حزرة، وهي خيار أموالهم.

فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجُ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَا مُرَب [ط٦٦]

• فيه جهالة الرجلين.

### ١٢ ـ باب: ما جاء في الخرص

وعند غير أبي داود: (إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُلُوا<sup>(٢)</sup> وَدَعُوا الثَّلُثَ<sup>(٣)</sup>،
 فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ).

• ضعيف.

النَّاس مَنْ يَخُرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَيْمَارَهُمْ. [اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَىٰ النَّاس مَنْ يَخُرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَيْمَارَهُمْ.

□ وفي رواية: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا
 يُخْرَصُ النَّخُلُ، وَتُؤَخَّذُ زَكَاتُهُ زَبِيهاً، كَمَا تُؤخَّذُ زَكَاةُ النَّخُلِ تَمْراً.

[د٣٠٢١ ، ٤٠٢١/ ن٧١٢٢]

• ضعيف عند أبي داود.

١٣٨٢ \_ وأخرجه / حم (١٥٧١٣) (١٦٠٩٤) (١٦٠٩٤).

 <sup>(</sup>١) (خرصتم): الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زيبياً ليعرف مقدار زكاته.

<sup>(</sup>۲) (فخذوا)، وفي بعض النسخ: (فجذوا)، وفي بعضها: (فجدوا).

 <sup>(</sup>٣) (فدعوا الثلث): قال أبو داود: الخارص يدّع الثلث للحوفة. اهـ. أي: ما يترك من الثلث والربع مقابل أجور العمل في الجذاذ وما يتبعه.

- ٦٣٨٤ ــ (د) عَنْ عَائِشَةِ ﷺ قَالَتْ ـ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأَنْ خَيْبَرَ ـ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَبْمُتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَىٰ يَهُودَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَقِلِيْبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

زاد وفي رواية: ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُلُونَهُ بِلَاكِ الْخَرْصِ، أَوْ
 يَدْفَعُونَهُ إِلْيُهِمْ بِلَالِكَ الْخُرْصِ، لِكَيْ تُحْصَىٰ الرَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الشَّمَارُ
 [د٣٤١٣]

• ضعيف.

[انظر: ۸۱ه۱].

#### ١٣ ـ باب: ما جاء في الوسق

٦٣٨٥ ـ (د) عَن إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعاً مَخْتُوماً بِالْحَجَّاجِيِّ.

• صحيح مقطوع.

٦٣٨٦ - (د جه) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النِّيِّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ، والْوُسْقُ: سِتُّونَ مَحْشَوهًا).
 [١٨٣٦-١٨٥٩]

□ ولفظ ابن ماجه: (الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعاً).

• ضعيف.

۱۳۸۶ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۳۰۵) (۲۵۳۰۲).

٦٣٨٦ ـ وأخرجه/ حم(١١٧٨٥).

۲۳۸۷ ـ (جه) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [المؤسّقُ مِتُونَ صَاعاً).

• ضعيف جداً.

#### ١٤ \_ باب: مكان أخذ الصدقة

١٣٨٨ ــ (د) عَنْ عبيدِ اللهِ بنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ<sup>(۱)</sup>، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ). ۔ [د١٥٩١]

• حسن صحيح.

٣٣٨٩ ـ (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: (لَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَلَبَ). قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَا تُجْلَبَ إِلَىٰ الْمُصَدِّقِ، وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضاً لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا، يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَفْضَىٰ مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ قَتُجْنَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.
[042] وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.

• صحيح مقطوع.

٦٣٩٠ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تُؤْخَذُ
 مَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ).

<sup>•</sup> حسن صحيح.

۱۳۸۸ \_ وأخرجه/ حم(٦٦٩٢) (٦٧٣٠) (٧٠١٢).

 <sup>(</sup>١) (لا جلب ولا جنب): معناه: لا ينبغي لعامل الصدقة أن يقيم بموضع، ثم يرسل إلى أهل النعم، فبجلبوا إليه مواشيهم، ولكن ليأتيهم على مياههم حتى يصدقهم هناك.

## ١٥ \_ باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرَجَ الصَّدَوَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الَّذِي نُعِدُّ لِلْنَبِعِ. [١٥٦٧]

• ضعيف.

• ضعيف.

٦٣٩٣ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْجِنْظَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، [جه١٨٥]

• ضعيف جداً.

الله الله عن مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِ ﷺ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّبِيبِ وَالنَّبِيبِ عَنْ السَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّبِيبِ وَالنَّبِيبِ عَنْ السَّدَاءِ وَالنَّبِيبُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

7٣٩٥ \_ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِينِ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ عَلَىٰ دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَبْنِ .

٦٣٩٦ ـ (ط) عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ ـ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَىٰ جَوَازِ مِصْرَ

٦٣٩٧ - (ط) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّحْلِ النُّجْمُرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبْئِقٍ. قَالَ: وَهُوَ النَّحْلِ الْمُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبْئِقٍ. قَالَ: وَهُوَ يَعْدُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
[ط197]

١٣٩٨ - (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّيْتُونِ،
 الأَيْتُونِ،
 فَقَالَ فِيهِ: الْمُعْشُر.

#### ١٦ - باب: زكاة الذهب والورق

١٣٩٩ ـ (٥) عَنْ عَلِيٍّ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَدْ عَفُوتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَانُوا صَدَقَةَ الرَّقَةِ<sup>(١)</sup> مِنْ كُلِّ

۱۳۹۹ - وأخسرجـــ/ حــــم (۱۷۱) (۱۲۳) (۱۹۸۶) (۱۹۷۷) (۱۳۳۲) (۱۳۶۳) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸)

<sup>(</sup>١) (الرقة): الفضة والدراهم المضروبة منها.

َّارْبَهِينَ دِرْهَماً، دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ).

[د١٥٧٤/ ت٠٦٦/ ن٢٤٧، ٢٤٧٧/ جه٠١٧٩، ١٨١٣/ مي١٢١٩]

□ وفي رواية لأبي داود: (فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائْتَا وِرْهُمْ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَغْنِي: فِي اللَّهَبِ - حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ وِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ وِينَارًا، وَخَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ وِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ). قَالَ: فَلَا أَذْرِي أَعْلِيٌّ يَقُولُ: "فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ" أَوْ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيْ ﷺ. فَلَا أَذْرِي أَعْلِيٌّ يَقُولُ: "فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ" أَوْ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيْ ﷺ. [1070]

□ وله في رواية: قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَزَادَ فَهِهَ: (فَمَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا لَمْ يَكُنْ إِلَّا لَمْ يَكُنْ إِلَّا لَمْ يَكُنْ إِلَا لَمْ يَكُنْ أَلِكُ وَلِيهَا شَيْعُ) وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الرُّهْرِيُ قَالَ: (وَفِي الْبَقِيْ فِي كُلُّ فَلَاثِينَ، تَبِيعٌ ()، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ()، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ()، وَفِي الْأَلِيلِ) فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الرُّهْرِيُ . . . . قَالَ: (وَفِي النَّبَاتِ: مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْمُشْرُ، وَمَا سَقَيْ النَّعْلِي . . . الْمُرْبُ ( ) فَفِيهِ فِصْفُ الْمُسْرِ ) . . . [1873]

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٢) (تبيم): العجل ما دام يتبع أمه إلىٰ تمام سنة.

 <sup>(</sup>٣) (مسنة): ما دخل في الثالثة.
 (٤) (العوامل): الدواب التي تعمل في الأرض.

 <sup>(</sup>ه) (الغرب): الدلو الكبير، والمراد: ما سقي بالسواني والدواليب والنواعير ونحوها.

مَنِ اللهِ ﷺ: (مَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• صحيح.

المَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً، نِضْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَاراً، [جرا۲۹]

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الله ﷺ يَقُولُ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: [۱۷۹۲هـ] ﴿ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةً - مَوْلَىٰ الزَّبِيْرِ -: أَنَّهُ سَأَلَ الفَّاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ عَنْ مُكَاتَبِ لَهُ قَاطَعُهُ بِمَالِ عَظِيم، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةً؟ فَفَالَ الْفَاسِمُ: إِنَّ أَبُن بَكْرٍ الصِّدْيِقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَكَاةً حَمَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْظَىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْظَىٰ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ، يَشْأَلُ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ شَيْناً.

• إسناده منقطع.

٦٤٠٠ ـ وأخرجه/ ط(٥٨٠).

٦٤٠٤ - (ط) عن عائينة بِنْتِ فَدَامَة، عَنْ أَبِيهَا أَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اللّٰهِ عَلَمْانَ بُنْ عَلَانِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ، وَجَنْتُ عَلَمْانَ بُنَ عَظَائِي رَكَاةً وَنْ عَطَائِي رَكَاةً وَنَّ عَطَائِي رَكَاةً وَنَّ عَطَائِي رَكَاةً وَنَّ عَطَائِي رَكَاةً وَلَى عَطَائِي رَكَاةً وَلَى عَطَائِي .
وَجَبَتْ عَلَيْكَ فَيْتُ فِينَ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ فُلْتُ: نَعْمُ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي رَكَاةً وَلَى عَطَائِي .
[ط٩٥٥]

• إسناده صحيح.

مَعْدَ وَ طَلَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَحَدَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ. [١٥٥٥]

• إسناده منقطع.

#### ١٧ ـ باب: زكاة الحلى

رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا: وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ ('' عَلَيْظَتَانِ مِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا: وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ '' عَلَيْظَتَانِ مِنْ فَعَالَ لَهَا: (قَلَيْسُرُكُ أَنْ فَعَلَمْ فَقَالَ لَهَا: (قَلَيْسُرُكُ أَنْ يُسَرُّدُ اللهِ يَهِمَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ) وَقَالَ: فَخَلَمَتْهُمَا، يُسَوَّرِكُ اللهِ عَلَى وَلِرَسُولِهِ.

□ وعند النسائي: أنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَن.

□ وعند الترمذي قَالَ: (فَأَدَّمَا زَكَاتَهُ).

[د۲۲۵ / ت۷۳۷ ن۸۷۶۲، ۲۷۷۹]

• حسن.

<sup>(</sup>١) (مسكتان): المسكة: الأسورة أو الخلخال.

رد عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً ` مِنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً ` مِنْ ذَعَتِه، فَقُلْتُ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّئَى زَعَاتُه، وَهَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّئَى زَعَاتُه، وَهَا مَنْ مَعْنُوْر). [1013]

• حسن.

78.٠٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْ عَالِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىْ فَرَأَىٰ فِي يَدَيَّ فَتَحَاتِ (١) مِنْ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىْ فَرَأَىٰ فِي يَدَيَّ فَتَحَاتِ (١) مِنْ وَرِقِ فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَهُ)؟ فَلْتُ: مَن مَنْعُتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَصْدِلُ اللهِ. قَالَ: (الْقَوْمِينَ زَكَاتَهُنَّ)؟ فَلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاء اللهُ، قَالَ: (مُو حَسْيُكِ مِنَ النَّارِ).
[مود ١٥٥٥]

□ وفي رواية: عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَىٰ. . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه: فقِيلَ لِمُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَصْمُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>. [د٢٥٦]

• صحيح.

٦٤٠٩ ــ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَّ وَخَالَتِي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهَا أَسُورَةٌ مِنْ دَمَبٍ، فَقَالَ لَنَا: (ٱلْمُطْيَانِ زَكَاتَهُ)؟ قَالَتُ قَلْنَا: لَا، قَالَ: (أَمَّا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسُورَةً مِنْ تَاوٍ، أَدْيَا قَالَ: (رَكَاتَهُ).
[حم:۲۷٦١٤]

• إسناده ضعيف.

٠٤١٠ ـ (ط) عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عَائِشَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ـ كَانَتْ

٦٤٠٧ ـ (١) (أوضاحاً): هي حلي من فضة.

٦٤٠٨ ـ (١) (فتخات): خواتيم كبار من فضة.

<sup>(</sup>۲) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف.

تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا، يَتَامَىٰ فِي حَجْرِهَا، لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ طَلِيْهِنَّ الزَّكَاةَ.

• إسناده صحيح.

رط) عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِه وَجَوَارِيهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيُّهِنَّ الزَّكَاةَ. [ط٥٥٥]

• إسناده صحيح.

#### ١٨ ـ باب: زكاة العسل

- 7\$17 - (د ن جه) عَنْ عبد الله بن عَمْرِو قَالَ: جَاءَ هِلَا \_ أَحَدُ بَنِي مُثْعَانَ - إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بِعُشُورِ نَحْلِ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَخْمَلُ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي، يَخْمِيَ لَهُ وَسُولُ الله ﷺ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَا وُلِيَّا يُقَالَ بُنُ وَهُبٍ إِلَىٰ عُمَرَ بُنِ فَلَمَا وُلِيَّا يَقُلُ مَنْ يَلْكَ الْفَاحِي اللهُ عَمَرُ بُنِ الْحَقَابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ ﷺ: إِنْ أَذَىٰ إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤْدِي إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فِي مِنْ عُشُورِ نَخْلِهِ (١ عَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً وَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا يُؤْدِي إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ عَشُورِ نَخْلِهِ (١ كَاحْمِ ١ / ١٨٠٤ / ٢٤٩٨) (١٩٤٤ / جمع ١٩٤٨)

٩٤١٢ ـ (١) (عشور نحله): أي: عشر العسل الذي ينتجه نحله.

قال الخطابي: هذا دليل علمي أن الصدقة غير واجبة في العسل، وإن النبي ﷺ إنما أخذ العشر من هلال المتعي إذ كان قد جاء بها متطوعاً، وحميٰ له الوادي إرفاقاً ومعونة له بدل ما أخذ منه. وغلّم عمر بن الخطاب المعنيٰ في ذُلك، فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر وإلا فلا، ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك، وكيف يجوز عليه ذلك مع يجوز عليه لذكك مع عليه ذلك مع يجوز عليه كل من يتجوز عليه كانة الصحابة مع أبي بكر مانين الزكاة. اهد.

<sup>(</sup>٣) (فياب غيث): معنى هذا: أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرحى، وذلك شأن الذباب؛ لأنها تألف الغياض والمكان المعشب. (الخطام)

□ وفي رواية لأبي داود: قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ. وَقَالَ: وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ. وَزَادَ: فَأَدُّوا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَمَىٰ لَهُمْ وَادِيْيْهِمْ.

□ ولفظ ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.

• حسن.

الْهَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الْهَسَل، فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٌ، زِقٌ). [٦٢٩]

• صحيح، وقال الترمذي: في إسناده مقال.

7414 ـ (ت) عَنْ نَافِعِ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ حَكِيمٍ أَلَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلُ الْمُغِيرَةُ بُنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلُ مُرْضِعَ، مُرْضِيِّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ: أَنْ تُوضَعَ؛ يَغْنِي: عَنْهُمْ. الــ ١٣٠٦

7**110 ..** (جه) عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي نَحْلاً، قَالَ: (أَدِّ الْعُشْرُ)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! احْمِهَا لِي، الْحَكْمَاهَا لِي.

• حسن، وفي «الزوائد»: مرسل.

**٦٤١٦ ــ (ط)** عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِهِنَّى: أَنَّ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْمُسَل، وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً.

١٤١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٨٠٦٩).

# ١٩ ـ باب: هل في المال حق سوى الزكاة؟

المَّدِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَتَّبْتُ مَا عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَتَّبْتُ رَكَاةَ مَالِكَ، قَصْرُبُتُ مَا عَلَيْكَ). [تكادم جم۸۱۷]

• ضعيف.

٦٤١٨ ـ (ت جه مي) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَالَتُ: سَأَلْتُ ـ أَوْ سُيلً لَ عَشْ سَوَىٰ الزَّكَاةِ)، سُيلً - النَّبِيُ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: (إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَىٰ الزَّكَاةِ)، ثُمَّ نَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَهَرَةِ: ﴿ إِنَّ فِي الْمَالِ الْهَجَرَةِ: ﴿ إِنَّ فِي الْمَالِ الْمَعْرَةِ: ﴿ إِنَّ فِي الْمَالِ الْمَعْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّا

• ضعىف.

🗆 ورواه ابن ماجه بلفظ: (لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَىٰ الزَّكَاةِ).

• ضعیف منکر. [۹۲۸۹-۱۷۸۹

#### ٢٠ - باب: عقوبة مانع الزكاة

٦٤١٩ ــ (د ن مي) عَنْ معاويةَ الفُشَيْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ<sup>(۱)</sup> ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلُ عَنْ حِسَابِهَا<sup>(۲)</sup>، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً<sup>(۲)</sup> فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَىٰ فَإِنَّ آخِذُوهَا

۲٤۱۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۰۱) (۲۰۰۳۸) (۲۰۰۴۱).

 <sup>(</sup>١) (في كل أربعين): لعل هــٰذا إذا زاد الإبل علىٰ مائة وعشرين فيوافق الأحاديث الأخر.

 <sup>(</sup>٣) (لا يفرق إبل عن حسابها): أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك
 هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط.

<sup>(</sup>٣) (مؤتجراً): أي: طالباً للأجر.

وَشَطْرٌ إِبِلِهِ<sup>(٤)</sup>، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا<sup>(٥)</sup>، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّلٍ مِنْهَا شَيْءً). [١٥٧٥/ م١٤٤٦، ٢٤٤٨/ مي١٩٥

ت الله الله الله الله والدارمي: (وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ).

• حسن .

## ٢١ ـ باب: العشر والخراج

٦٤٢٠ \_ (جه) عَنِ العَكَاءِ بْنِ النَّحْشَرَمِيِّ قَالَ: بَعْشِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ البَّحْرَيْنِ أَوْ إِلَىٰ هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِظ يَكُونُ بَيْنَ الْإِلْحُوقَ، يُسْلِمُ أَحْدُهُمْ، وَأَنْ لَلْمُشْرِكِ الْحَرَاجَ. [جه ١٨٣١]

• ضعيف.

٦٤٢١ - (حم) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ قُوئَىٰ عَرَبِيَّةٍ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ. قَالَ سُفْبَانُ: حَظَّ الْأَرْضِ النَّلُثُ وَالرَّبُعُ.
الجه ٢٢١١٧٦، ٢٢١١٧٠، وَالرُّبُعُ.

إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) (وشطر إبله): الشطر: النصف.

ونقل السبوطي في ذلك أقوال: منها: وشطّر إبله: أي: جعل شطرين أخذت الصدقة من أحسنها. ومنها: أن المعنى: أن الحق مستوفى غير متروك وإن تلف شطر صاله.. وقبل: إن العقوبة المالية كانت في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك. أهد. مختصاً.

وأقول:الأقوال الأولى خروج بالنص عن معناه، والقول بالنسخ يعتاج إلى دليل ولم يذكر القائلون به دليلاً. كما أن الجملة الأخيرة في الحديث تؤيد ظاهر النص. (صالح).

 <sup>(</sup>٥) (عزمة من عزمات ربنا): أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته.
 ٦٤٢٠ ـ وأخرجه/ حبر(٢٠٥٢٧).

#### ٢٢ \_ باب: زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه

٦٤٢٢ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ. [4770]

• إسناده منقطع.

٦٤٢٣ ـ (ط) عَنِ الْقَاسِم أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخاً لِي يَتِيمَيْن فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. [ط۷۸٥]

• إسناده صحيح.

٦٤٢٤ \_ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ \_ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ \_ كَانَتْ تُعْطِى أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا. [ط٨٨٥]

• إسناده منقطع.

٦٤٢٥ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ اشْتَرَىٰ لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَىٰ فِي حَجْرِهِ مَالاً، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالِ كَثِيرٍ. [ط٩٨٥]

[وانظر: ١٠١٩٣].

## ٢٣ \_ باب: الزكاة في الدّين

٦٤٢٦ - (ط) عَن السَّائِب بْن يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّىٰ تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ. [0916]

• إسناده صحيح.

7577 - (ط) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَوِيمَةَ السَّخْتِيَائِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَصَهُ بَعْضُ الْوَلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَكَّهِ إِلَى أَهْلِهِ، عَبْد الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَصَهُ بَعْضُ الْوَلَاةِ ظُلْماً يَأْمُرُ بِرَكَّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخُذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَصَىٰ مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقْبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا وَيُؤْخُذُ رَبُّكُ لِللَّا بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ ا إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَاراً (١٠).

مَالَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلِ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ ذَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ زَكَاةً؟ فَقَالَ: لَا. [ط٥٥]



٦٤٢٧ ــ (١) (ضماراً): غائباً عن صاحبه لا يستطيع أخذه.



#### ١ \_ باب: وجوب زكاة الفطر وأحكامها

**٦٤٢٩ ــ (ق)** عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِظْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ، عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالدُّكَرِ وَالأَنْفَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ المُشْلِمِينَ. لِحَ٣٨٤ مِ١٩٨٤

زاد في رواية البخاري: وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
 إلَىٰ الصَّلَاةِ.

□ وفي رواية لهما: فَجَعَلَ النَّاسُ عِلْلَهُ [أي: صَاعَ الشَّعيرِ] مُلَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [٢٥٠٧=

□ وفي رواية للبخاري: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ: يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْرَزَ (١) أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْظَىٰ شَعِيراً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَ (١). وَكَانَ ابْنُ

۱۹۲۹ ـ وأخرجه/ د(۱۲۱۱ ـ ۱۲۱۳) (۱۲۱۰)/ ت(۲۷۰)/ نز(۱۲۷۵)/ نز(۱۲۹۹ ـ ۲۰۰۲)/ جـ ۲۰۰۴/ جـ (۱۸۲۵) (۱۲۲۵/)/ مـي(۱۲۱۱) (۱۲۱۱/)/ طر(۲۲۱) (۲۲۱)/ حـم(۲۸۹۱) (۱۸۱۷) (۱۸۳۳) (۱۸۳۹) (۱۸۷۵) (۱۸۷۵) (۱۹۲۹) (۱۲۱۲) (۱۹۸۳) (۱۹۲۹) (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>١) (فأعوز): أي: احتاج.

<sup>(</sup>٢) (يعطى عن بني): يعني: بني نافع راوي الحديث عن ابن عمر.

عُمَرَ ﷺ: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا<sup>(٣)</sup>، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِظْرِ بَيَوْمٍ أَوْ [غراءه]

- وفي رواية للنسائي: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاع مِنْ بُرٍّ.
  - وله: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةً رَمَضَانَ.
- وله: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِظْرِ فِي عَهْدِ
   النَّبِيِّ ﷺ: صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَشْرٍ، أَوْ سُلْتٍ<sup>(٤)</sup>، أَوْ زَبِيبٍ.

۲٥١٥٥]

**٦٤٣٠ ـ (ق)** عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُنْدِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِظْدِ، صَاعاً مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَفِظِ، أَوْ صَاعاً مِن زَبِيبٍ. [خ ١٥٠١ (١٥٠٠)/ ١٩٥٨]

□ ولفظ مسلم: أرى مُدَّيْنِ منْ سَمواءِ الشَّام، تعدلُ صاعاً منْ تمرِ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَغْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَداً مَا عِشْتُ.

<sup>(</sup>٣) (الذين يقبلونها): أي: الذين ينصبهم الإمام لقبضها.

<sup>(</sup>٤) (السلت): الشعير أو ضرب منه أبيض، لا قشر له.

۱۹۶۰ - وأخــرجــه/ د(۱۱۲۱ ـ ۱۲۱۸)/ ت(۱۷۲۳)/ ز(۲۰۱۷ ـ ۱۱۵۲) (۲۰۱۲) (۲۰۱۷)/ جــ(۲۸۲۹)/ مــي(۱۲۶۳ ـ ۱۲۶۵)/ ط(۲۲۸)/ حــم(۱۸۲۱) (۱۱۹۳۸) (۱۱۹۳۱) (۱۱۹۳۱).

<sup>(</sup>١) (السمراء): هي القمح الشامي.

- وعند أبي داود: فَقَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًا أَوْ مُعْتَصِراً، فَكَلَمَ
   النَّاسَ: عَلَىٰ الْمِنْبَرِ.. قَالَ: إِنِّي أَرَىٰ أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ
   ضَاعاً مِنْ تَمْر.
- وفي رواية عند أبي داود والنسائي زيادة: (أَوُّ صَاعاً مِنْ رَبَادة: (أَوُّ صَاعاً مِنْ (رَبَّقِ)(٢).
  - وفي رواية عند النسائي: (أَوْ سُلْتٍ).

الْبَيِّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِظْرِ، اللَّهِ عَمْرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِظْرِ، وَلَمْ

أبو داود: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمِينَ.
 وَالْيُؤَمِينَ.

الْمُبُدِ صَدَقَةٌ ؛ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ). وَمُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ فِي الْمُبْدِ صَدَقَةٌ ؛ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ). [٩٨٦]

الْغِظْرِ فَرِيضَةً. (خــ) وَرَأَىٰ أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَظَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْغِظْرِ فَرِيضَةً.

النُّجَارَةِ، وَيُزَكَّىٰ فِي الْمُمْلُوكِينَ لِلتَّجَارَةِ: يُزَكَّىٰ فِي الْمُمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزكَّىٰ فِي النَّجَارَةِ، وَيُزكَّىٰ فِي الْفِظْرِ. [خ. الزكاة، باب ٧٧]

\* \* \*

 <sup>(</sup>۲) قال أبو داود: هاذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
 ۱۹۵۲ - وأخر حد/ ((۱۲۱۰)/ ت((۱۷۷)/ ن((۲۵۲۰)).

٦٤٣٢ ـ وأخرجه/ د(١٥٩٤).

7470 - (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَعْلَبَة بْنِ صَعْيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِظْرِ: صَاعٍ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ؛ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْحَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ. زَادَ عَلِيقٌ فِي حَدِيهِ: أَوْ صَاعِ بُرِّ أَوْ قَمْع بَيْنَ النَّيْنِ.

وفي رواية: خَطَبَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيوْمَيْنِ. [١٦٢٠، ١٦٢٠]
 • صحيح.

٦٤٣٦ - (ن) عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَىٰ
 مِثْبِرُكُمْ - يَعْنِي: مِثْبَرَ الْبَصْرَةِ - يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ. [٢٥٠٩٥]
 صحيح الإسناد.

الله ﷺ -، عَنْ الله ﷺ -، عَنْ أَمْرِ بُنِ سَعْدِ ـ مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله ﷺ -، عَنْ أَبِيه : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَ بِصَدَفَةِ الْفِظْرِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَمْتِ. وَفَيْ مَاعاً مِنْ سُلْتِ. [١٨٣٠عـ

#### • صحيح.

معدد د دن) عن الحسن قال: خَطَبَ الرُّ عَبَّاسِ كَلَّلَهُ فِي الْجَسِنِ قَالَ: خَطَبَ الرُّ عَبَّاسِ كَلَّلَهُ فِي الْجَورِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَال: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلَمُومُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُذِهِ الصَّدَقَة صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكِ، ذَكُو أَوْ أُنْنَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

**٦٤٣٥** ـ وأخرجه/ حم(٢٣٦٦٣).

١٤٣٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٠١٨) (٣٢٩١).

فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ﷺ رَأَىٰ رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قَالَ خُمَيْدٌ: وَكَانَ الْحَسَيُّ: يَرَىٰ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَىٰ مَنْ صَامَ. [c7751/ CPVO1, V.O7, 3107]

• ضعيف الإسناد، والمرفوع صحيح.

٦٤٣٩ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتِ، أَوْ زَبِيب. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَا اللهِ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعِ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ. [١٦١٤٥]

• ضعيف، وذكر عمر وهم، والصواب معاوية.

• ٦٤٤٠ \_ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ثَعْلَبَةً \_ أَوْ ثَعْلَبَةً بْن عَبْدِ اللهِ \_ بْن أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْح عَلَىٰ كُلِّ اثْنَيْنِ؛ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَر أَوْ أُنْثَىٰ. أَمَّا غَنِيُّكُمُّ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ). زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ. [1719]

• ضعف.

٦٤٤١ ـ (ن) عَن ابْن سِيرِينَ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: ذَكرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ: صَاعاً مِنْ بُرِّ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْر، أَوْ صَاعاً مِنْ [[:0.4:0] شَعِيرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ سُلْتٍ.

• شاذ.

١٤٤٠ \_ وأخر جه / حيم (٢٣٦٦٤).

٦٤٤٢ - (ت) عَنْ عبدَ اللهِ بنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَمَتَ مُنَادِياً فِي بَجَاحٍ مَكَّةَ: (أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكْرٍ أَوْ أَنْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُذَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ: صَاعٌ مِنْ طَعَام).

• ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب.

7٤٤٣ – (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فِي زَكَاةِ الْفِظْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ وَعَنْدٍ، ذَكِرِ أَوْ أَنْتَىٰ، صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَيِّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ يَضِدُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الرُّهْرِيِّ كَانَ يَرْوِيهِ إِلَىٰ النَّبِي ﷺ.
[حم؟٢٧٧]

• رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موقوف.

7٤٤٤ ـ (حم) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَالَتْ: كُنَّا نُؤَدِّي رَقَاةً الْفِطْرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ.
[حم٢٦٩٣، ٢٩٩٥]

• حديث صحيح.

الْهُ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ عَلْمُ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ اللهُ لِمَانِهِ اللَّذِينَ بِوَادِي القُرَىٰ وَيَخْيَرَ. [1713]

### ٢ - باب: في الصاع

7٤٤٦ - (خ) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ الشَّرِي ﷺ مُدَّا وَثُلُثاً بِمُدَّكُمُ اليَوْمُ، فَزِيدَ فِيهِ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَمْدِ الْمَزِيزِ.
[1417]

■ لم يذكر النسائي: عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. [٢٥١٨]

٧٤٤٧ \_ (خ) عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِ النَّبِيِّ ﷺ.

قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدُّنا أعظم من مدِّكم (١١)، ولا نرىٰ الفضلَ إلا في مدِّ النبي ﷺ.

وقالَ لي مالكُ: لؤ جاءُكم أميرٌ، فضربَ مداً أصغرَ مِنْ مدُّ النبي ﷺ، بأي شيء كنتم تعطونَ؟ قلتُ: كنَّا نعطي بمدُّ النبيّ ﷺ، قالَ: أفلا ترىٰ أنَّ الأمْرَ يعودُ إلىٰ مدَّ النبيِّ ﷺ<sup>،</sup> [۲۳]

\* \* \*

مَدَدُنُ وَنُنُ وَنُنُ وَلَٰنُ مَوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ الْمُوَنُّ وَنُنُ وَلَٰنُ مَوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ الْمُؤَنُّ وَنُنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾. ﴿ ٢٥٤٠٤] [٤٠٠٨، ٢٥١٥)

• صحيح

بِنِهُ مِنَاكِ مَ (هَ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: قَرَأَتُ عَلَىٰ أَنَسِ بُنِ عِبَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةً، عَنْ أُمَّ حَبِيبٍ بِنْتِ وَقُولُ بِنْ قَبْسِ الْمُزْنِيَّةِ مَ، وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسُلَمَ، ثُمَّ كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسُلَمَ، ثُمَّ كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسُلَمَ، ثُمَّ كَانَتُ تَحْتَ ارْجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَسُلَمَ، ثُمَّ كَانَتُ تَحْتَ ارْجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَسُلَمَ، ثُمَّ كَانَتُ تَحْتَ ابْنِ أَخِلِ مِنْهُمْ مِنْ أَسُلَمَ، ثُمَّ

قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ: فَوَهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعاً، حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ

٦٤٤٧ ـ (١) (أعظم من مدكم): يعني: أن مدّ المدينة أعظم في البركة من مدّ هشام، وإن كان مد هشام أكبر في القدر.

 <sup>(</sup>۲) أراد مالك گُؤَنَّهُ: أنّه لا فرق في المخالفة بين أن تكون في الزيادة أو
 النقصان.

أَحِي صَفِيَّةً، عَنْ صَفِيَّةً أَنَّهُ صَاءُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَرَّبُتُهُ \_ أَوْ قَالَ: فَحَرْرُتُهُ \_ فَوَجَدُتُهُ مُدِّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدَّ هِشَامٍ. [٢٧٩٥]

• ضعيف الإسناد.

٦٤٥٠ ـ (د) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّدِ أَبُو عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَلَمْ مَعْدَ فَالَ: كَانَ عَلْمَحَدِّنْ بِكَيْلَجَة هَارُونَ.
 عِنْدَنَا مَكُوكٌ بُقَالُ لَهُ: مَكُوكُ (١٠ خَالِدٍ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَة هَارُونَ.
 قَالَ مُحَمَّدٌ: صَاعُ خَالِدٍ، صَاعُ هِشَامٍ. يَعْنِي: ابْنَ عَلِدِ الْمَلِكِ. [٢٥٠٥]

• صحيح مقطوع.

ا ٦٤٥٠ ــ (د) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدِ قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ، أَضْعَفَ الصَّاعَ، فَصَارَ الصَّاعُ سِيَّةً عَشَرَ رِطْلاً. [٣٢٨٦]

• صحيح مقطوع.

#### ٣ - باب: وقت إخراج صدقة الفطر

٦٤٥٢ ـ (د جه) عَنِ انْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفَظْرِ، كُلهْرَةَ لِلصَّالِمِينِ، مَنْ أَدَّاهَا الْفَظْرِ، كُلهْرَةَ لِلصَّالِمِينِ، مَنْ أَدَّاهَا فَهْنِ صَلَّقَةٌ الْفَسَلَاةِ؛ فَهِيَ صَلَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَلَقَةٌ مِنْ الصَّلَاةِ؛ كَلهِيَ صَلَقَةً مِنْ الصَّلَقَاتِ. [١٨٩٨ / ١٣٠٩/ جم١٨٧٤]

• حسن.

الْغِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدُهُ قَبَل الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. (طا ١٣٠٤) إِنْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدُهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.

[وانظر: ٦٤٣١].

١٤٥٠ ـ (١) (مكوك): اسم لمكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس.

#### ٤ \_ باب: فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة

٦٤٥٤ ـ (ن جه) عَنْ قَيْس بْن سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُونَنَا وَلَمْ تَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. [ن۲۰۰٦/ حد۲۸۸۸]

 □ وفي رواية قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْر، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا زَهُ مَا أُهُ [(0.07]



١٤٥٤ \_ وأخرجه / حم (٢٣٨٤٠) (٢٣٨٤٣).



#### ١ - باب: فضل الصدقة والحض عليها

7٤٥٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُريْرَةَ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَصَدَّقَ بِمَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِلَّا يَقَبَلُهُا اللهِ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَلَا يَقَبَلُهُا اللهِ إِلَّهُ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ(١٠) حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الجَبَلِ).
آخَى تَكُونَ مِثْلُ الجَبَل).

- □ وفي رواية لمسلم: (حَتَّل تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل، أَوْ أَعْظَمَ).
- وله: (مِنَ الْكَسْبِ الطَّيْبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقَّهَا). وفي رواية:
   (في مَوْضِعِهَا).
- (اد الترمذي في رواية: (وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلَرَ يَسْلَمُوا أَنَّ اللهِ هُو يَشْبُلُ التَّوْلَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ اللهَلمَاتَتِ ﴾ [النوبة:١٧١] (١٠) (١٠) اللهُلمَاتِيّة ﴿ اللهُلمَاتِيلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُلمَاتِيّة ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُلمَاتِيّة ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُلمَاتِيلَا اللهُلمَاتِيلَ اللهُلمَاتُولَالُهُ اللّهُلمَاتُولَ اللهُلمَاتُولَالُهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالُهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالَهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِلمَالِهُ اللّهُلَلمِلمَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَاللّهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلمَاتُولَ اللّهُ اللّهُلَلْمُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلَلْمُلْلَمُ اللّهُ اللّهُلَلْمُلمَالِهُ اللّهُ اللّهُلمَاتُهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُلَمِلْمُلمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلمَاتُولَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

۱۶۵۰ ـ وأخــرجــه/ ت(۲۲۱) (۱۲۲۷)/ ن(۲۲۵۶)/ جــه (۱۸۶۲)/ مـــــــــ (۱۸۶۵)/ مـــــــــ (۱۸۷۵)/ مــــــــــ (۱۸۷۵)/ (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵) (۱۸۲۵)

انظر في شرح هذا الحديث التعليق الذي سبق على الحديث (٨٣٧) و(١٠٣).

<sup>(</sup>١) (فلوه): هو المهر.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني عن هذه الرواية: منكر بزيادة: (وتصديق..).

٦٤٥٦ ــ (ق) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلُتُهَا، فَأَمَّا الْيُومُ فَلَا حَاجَةً لِي بِهَا).

٦٤٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ قَالَ: (لَيَلْقِينَّ ﷺ قَالَ: (لَيَلْقِينَ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّنَقَةِ مِنَ اللَّمَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَداً يَأْخُلُهَا مِنْهُ، وَيُرَىٰ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَبُعُهُ أَرْبُعُونَ الْمِرَأَةَ يَلُدُنَ بِهِ، مِنْ قِلَةِ الرَّجَالِ وَكُثْرَةِ النَّسَاءِ).

مَعْدَ عَدِيَّ بُنِ حاتِم هَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عِدِيَّ بُنِ حاتِم هَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ وَسُولِ اللهِ هَ فَعَاءُهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَبْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو فَقَلَعَ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لا يَأْتِي قَلْعَ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لا يَأْتِي قَلْعَ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا فَعَلَمُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا وَالْعَلْمُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لا يَأْتِي فَإِنَّهُ إِلَى مَكَةً بِغَيْرٍ حَقِيرٍ، وَأَنَّا الْمَهْلَةُ وَبَنِّهُ وَجَدُهُ مَنْ يَقْبُلُهَا مِنْهُ فَيْمُ لَهُ الْمَعْلَةُ وَبَنِينَهُ وَجَدُهُ مَنْ يَقْبُلُهُا يَوْكَ مَا لَهُ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

٦٤٥٦ ـ وأخرجه/ حم(١٨٧٢٦) (١٨٧٢٩).

۱۵۹۸ ـ وأخرجه/ تأ(۲۵۰) (۱۵۰۰) (۱۵۰۰) جه(۱۸۱۵) (۱۸۷۳)/ مي(۱۸۵۷)/ حسم (۱۲۲۲) (۱۸۲۸) (۱۸۲۲) (۱۲۵۸ ـ ۱۸۲۵) (۱۷۲۸) (۱۲۲۸۱) (۱۸۲۸) (۱۹۳۳) (۱۹۳۷) (۱۸۳۷)

🗆 ولم يذكر مسلم شكوىٰ الرجلين.

□ وفي رواية لهما: قال ﷺ: (أَقَفُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثاً، حَتَّىٰ ظَنَنَّا وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: (اتَّقُوا النَّارَ). ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثاً، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قالَ: (اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَيَكُومَةٍ طَبَيْتِهَا.

[خ-181]

□ وفي رواية لهما: (مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلَمهُ رَبُّه، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمان، فينظُرُ الْيَمَنَ مِنْهُ فلا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَلَمَ مِنْ عَمَلِهِ، وينظرُ أُشُأَمُ مِنْهُ فلا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَلَمَ، وينظرُ بينَ يَدَيْدٍ فلا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ لِلْقَاء وَجُهِهِ، فاتَّقُوا النَّارَ ولوْ بشقِّ تمرةٍ).

□ وفي رواية للبخاري، وبعضها عند مسلم: عَنْ عَدِيّ بْنِ خَاتِم قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثُمُّ أَلَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثُمُّ أَلَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثُمُّ أَلَاهُ آخَرُ فَشَكَا قَالَ: (يَا عَدِيُّ ا هَلُ رَأَيْتُ الْمِيرَةِ) ﴿ الْمَعِيرَةِ) ﴿ الْمَعِيرَةِ) ﴿ الْمَعِيرَةِ اللهِ عَنْهَا، قَالَ: (فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَقُوفَ بِالْكَمْبَةِ لَا يَعْفِي وَبَيْنَ نَفْسِي: قَالِنَ دُعَارُ عَلَيْمٍ ﴾ الله الله عَلْمُ وَقَدْ أَلْبِكَ عَنْهَا بَعْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: قَالِنَ دُعَارُ عَلَيْمٍ ﴾ الله الله عَلْمُ وَلَيْنُ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَفُقْتَحَقَّ كُنُورُ وَلَئِينَ فَلَانَ رُكِسْرَىٰ بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَفُقْتَحَقَّ كُنُورُ وَلَئِينَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَيْ مُومُورُ وَلَئِنْ لَعَلِيمٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِنْ الْمَعْمَلِيمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عِنْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِنْ المَّعْرَا الْبِكَوْدَ وَلَئِنْ طَالَتْ إِلَا لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِنْ الطَّعِيمُ عَلَيْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ عِنْ الْمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (الحيرة): هي في العراق، كانت قاعدة المناذرة، بين النجف والكوفة.

<sup>(</sup>٢) (الظعينة): المرأة في الهودج.

 <sup>(</sup>٣) (دعًار طبئ): جمع داعر، وهو الشاطر الخبيث المفسد.
 (٤) (قد سعروا البلاد): أي: أوقدوا نار الفتنة، وملاوا البلاد شراً وفساداً.

يُعلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَقْبُلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَ اللهَ أَحَدُكُمْ يُوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يَتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثُ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيْبَلِّمُكَ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَقُولُ: اللَّمْ أَعْطِكَ مَالاً وَوَلَداً وَأَفْضِلُ عَلَيْك؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَظُورُ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَىٰ إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلا يَرَىٰ إِلَّا جَهَيَّمَ﴾.

قَالَ عَدِيِّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (التَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ). قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الظَّمِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْجِيرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا يَخَاتُ إِلَّا اللهَ، وَكُنْتُ فِيمَنِ الْفَتَتِحُ كُنوزَ كِسْرَىٰ بْنِ هُومُرَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةً، لَتَرَوُنَّ ما قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: (يُحْرُجُ مِلْء كَفُّهِ). (1595]

 وفي رواية لمسلم: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ ولؤ بشِقٌ تمرؤ؛ فَلْيفعلُ.

وعند الترمذي، وابن ماجه: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلَّمُهُ
 رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَئِينُهُ تَرْجُمَانٌ...).

٦٤٥٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: (ما مِنْ يَوْم يُسْمِحُ الْعَبِدُهُ فِيهِ إِلَّا مَلكَانِ يَنْزِلَانٍ مَنْقِقًا أَحَدُهُمُنا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً وَيَقُولُ أَحَدُهُمُنا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً وَيَقُولُ الرَّجَرُ: اللَّهُمَّ ا أَعْطِ مُسْبِكًا تَلَقَالً.
اللَّهُمَّ الْعَظِ مُسْبِكًا تَلَقَالً.

٦٤٦٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلَ البُخِيلِ وَالمُتَصَدَّقِ، كَمَثَل رَجُنَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَتْ

٦٤٦٠ \_ وأخرجه/ ن(٢٥٤٦) (٧٤٨٣)/ حم (٧٣٣٥) (٧٨٨) (٩٠٥٧) (٩٠٥٧).

أَيْدِيهِمَا إِلَىٰ ثُلِيقِهَا وَتَرَاقِيهِمَا (١٠) فَجَمَلَ المُتَصَدَّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ الْبُسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تَغْشَىٰ أَنَامِلُهُ (١٠ وَتَعْفُو أَنُوهُ (٣)، وَجَمَلَ الْبُخِيلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَلَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِإِصْبَهِهِ هَكَذَا فِي جَبْيِهِ، فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسَّحُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ. [خ٧٥٥ ٥٧٤]/ ١٩٤٣]/ ٢١٥.

□ وفي رواية لهما: (عَلَيْهِمَا جُنَّتانِ).

757 - (ق) عَنْ أَبِي غُرَيْرةَ رَضِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَالَ اللهُ ﷺ قَالَ: كَنْ اللهِ مَلأَىٰ لَا تَغِيضُهَا (') لَقَفَةُ، سَحَّاهُ '') اللَّبْلُ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: لَرَأَيْتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْلُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَبِيَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَىٰ المَاءِ، وَبِيَدِهِ وَلَائْنَ عَرْشُهُ عَلَىٰ المَاءِ، وَبِيَدِهِ الْبَيْرَانُ يَخْفِصُ وَيَرْفَعُ /''. [وَالْبَيْرَانُ يَخْفِصُ وَيَرْفَعُ /''. [وجاء ٤٨٤٤]

□ وفي رواية لهما: (يَمِينُ اللهِ مَلأَىٰ). [خ٧٤١٩]

رُجُلٌ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ لِجُلَّا مِحُلِّ اللَّهِ عِنْ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ: الشِّق حَدِيقَةَ فُلَان، فَتَنَجَّىٰ إِلَهُ اللَّهِ عِنْ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ: الشِّق حَدِيقَةَ فُلَان، فَتَنَجَّىٰ

 <sup>(</sup>١) (قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما): التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. والمعنى: أنه لضيق الجبتين كانت أيديهما كأنها مغلولة إلى أعناقهما.

<sup>(</sup>۲) (حتى تغشى أنامله): أي: تغطيها وتسترها.

<sup>(</sup>٣) (وتعفو أثره): أي: تمحو أثر مشيته بسبب طولها.

٦٤٦١ - (١) (لا تغيضها): أي: لا تنقصها نفقة.
 (٢) (سحاء): السح: الصب الدائم.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الحديث (٨٣٧) و(١٠٣).

۱۱) انظر: حاسیه انجدیت (۱۱۸) و(۱۰۱) ۱۰ أن / (۱۵۸۷)

٦٤٦٢ ـ وأخرجه/ حم(٩٤١).

ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَعَ مَاءُهُ فِي حَرَّةٍ (١٠) فَإِذَا شَرْجَةٌ (١٠) مِنْ بَلْكَ الشَّرَاجِ قَلِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاء ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحِلُّ الْمَاء ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحِلُّ الْمُاء ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحِلُّ اللهِ إِمَّا السُمُكَ ؟ قَالَ: فُلانٌ يُحِرِيلِ اللهِ اللهِ عَنِ السَّحَابِ اللّهِ عَنِ السَّحَابِ اللّهِ عَنِ السَّحَابِ اللّهِ عَنِ السَّحَابِ اللّهِ عَمْدَا مَاوُهُ يَقُولُ: اللهِ عَنِ السَّحَابِ اللّهِ عَلَى مَدَّا مَاوُهُ يَقُولُ: اللهِ عَنِيقَة فَلَانٍ لِلسِّهِكَ. فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ مَدًا، فَإِنِّي السَّعَابِ اللّهِ عَلَى السَّعَابِ اللّهِ عَلَى السَّعَابِ اللّهِ عَلَى السَّعَابِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

وفي رواية: (وَأَجْعَلُ ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ
 السَّبيل).

#### \* \* \*

787٣ ـ (ت) عَنْ عَدِي ّ بْنِ حَاتِم قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، وَجِئْتُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، وَجِئْتُ وَلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي، وَقَدْ كَانَّ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي). قَالَ: فَقَامَ، فَلَقِيتُهُ الْرَائِقُ وَصَبِيُّ مَعَهُما فَقَالَا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعْهُمَا حَتًى فَضَىٰ عَلَى اللهُ وَلِيدَةُ وِسَادَةً عَلَيْهِ، فُمَ قَالَد: (مَا عَلَيْهِ، فُرَعَ لَلهُ اللهُ وَلَيْدَةً وَسَادَةً فَعَلَى عَلَيْهِ، وَجَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْفَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا يَعُولُ مَعْلَمُ مِنْ إِلَهِ سِوَىٰ اللهِ)؟ قَالَ: (مَا يَعُولُ اللهُ يَعُولُ مَعْلَمُ مِنْ إِلَهِ سِوَىٰ اللهِ)؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (حرة): هي أرض فيها حجارة سود.

<sup>(</sup>٢) (شرجة): هي مسيل الماء في الحرار.

٦٤٦٣ \_ (١) (يفرك): أي: يحملك على الفرار.

فُلْتُ: لَا. قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا تَفِرُ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَوَقَعْلَمُ أَنَّ شَيْعًا أَكْبَرُ، قَالَ: (فَإِنَّ الْبَهُودَ مَغْلَمُ أَنَّ شَيْعًا أَكْبَرُ مِنَ اللهُ)؟ قالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: قَالِنَي جِئْتُ مُغْلِماً، قَالَ: قُلْتُ: قَالِنَي جِئْتُ مُمْلِلاً، قَالَ: قُلْتُ: قَالِنَي جِئْتُ مُمْلِلاً، قَالَ: قُلْتُ: قَالِنَي جِئْتُ مُمْلِلاً، قَالَ: قُلْتُ قَوْمُهُ تَبَسَّطَ فَرَحاً.

قَال: ثُمَّ أَمْرَ بِي، فَأَنْزِكُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، جَعَلْتُ أَغْشَاهُ 

آتِيهِ طَرَفَيْ النَّهَارِ، قَالَ: فَيَبَنَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً، إِذْ جَاءُهُ وَوْمٌ فِي ثِيَابٍ

مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النَّمَارِ (() قَالَ: فَصَلَّىٰ وَقَامَ، فَحَفَّ عَلَيْهِمْ فُمَّ 
قَالَ: (وَلَوْ صَاعٌ، وَلَوْ بِيَعْفِ صَاعٍ، وَلَوْ بِيَمْمِتْهِ وَلَوْ بِيمَفْسِ فَبْصَةٍ، يَقِي 
اَحَدُكُمْ وَجُههُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ النَّارِ، وَلَوْ بِيمَعْلِ وَلَوْ بِيمَفْسِ قَبْصَةٍ، يَقِي 
اَحَدُكُمْ وَجُههُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ النَّارِ، وَلَوْ بِيمَولُ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ 
اللَّهِي اللهَ، وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمُ أَجْعَلُ لَكَ سَمْعاً وَبَصِراً؟ فَيَقُولُ: إِبْنَ مَا 
فَقَمْتَ لِيفَفِيكَ ؟ فَيَنْظُرُ قُدَامَهُ وَبَعْدَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ لَا يَحِدُ 
شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجُهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ؛ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، 
فَيَقُولُ: عَلَيْ مَهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهَ الْحَدَلُقُ النَّارَ وَلُو بِشِقَ تَمْرَةٍ، 
فَإِنْ لَمْ يَحِدُ فَبِكُولَهُ عَلَيْهِ، فَإِنِّهُ النَّارَ وَلُو بِشِقَ تَمْرَةٍ، 
فَا مُنْ لَمْ يَحِدُ فَهِكُمُ مَوْحُهُمُ الفَاقَةَ، فَإِنَّ اللهُ 
نَصِيرُكُمْ وَمُعْظِيكُمْ، حَتَّى تَسِيرَ الظَّهِينَةُ (") فِيمَا بَبْنَ يَنْوَبُ وَالْعَيْقِ وَلَا مَا أَوْلَولَهُ عَلَى مَوْجُهُهُ النَّارَ وَلُو بِعِيقَ تَمْوَى اللهُ النَّالَ اللهُ 
نَصِيرُكُمْ وَمُعْظِيكُمْ، حَتَّى تَسِيرَ الظَّهِينَةُ (") فِيمًا بَبْنَ يَنْوِبُ وَالْعَلَقَةَ عَلَى مَلِيتُهَا السَّرَقُ (اللهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ الْمَالُولُ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَى الْمَالِيَةِ السَّالِي اللهُ اللَّهُ وَلَيْنَهُ السَّالِونَ عَلَيْكُمُ المَّاقِقَةَ ، فَإِنَّ اللهُ الْمُولُ 
وَمُعْلِمُ عَلَى مَا يَحْولُ عَلَى مَقِلِيتُهَا السَّرَةُ (اللهُ اللهُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللْهُ الْمُؤْمِلِيلُهُ السَّالِي اللهُ السَّرَةِ اللهُ الْمُؤْمِلِيلُهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيلُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>٢) (النمار): كل شملة مخططة، كأنها أخذت من لون النمر.

<sup>(</sup>٣) (الظعينة): المرأة في الهودج.

 <sup>(4) (</sup>السرق): النص في «تحفة الأحوذي»: (حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة [أو] أكثر، ما يخاف على مطبتها السرق).

قال في الشرح: كذا في النسخة الأحمدية، وقد سقط عنها لفظة دأو، قبل «أكثر» تدل على ذلك رواية أحمد، ففيها: (حتى تسير الظمينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق على ظمينتها). وكلمة «ما» في قوله: «ما يخاف نافية»...

قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ<sup>(٥)</sup> طَيِّيْ. [ت٢٩٥٣م]

• حسن.

7474 ـ (د) عَنْ مَالِكِ بُنِ نَصْلَمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْمُلْيَا، وَيَدُ الْمُمْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَصْلَ، وَلَا تَمْجِزُ عَنْ نَشْبِكُ ('). [1843]

• صحيح.

• صحيح.

٦٤٦٦ - (ت) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:
(مَا بَقِيَ مِنْهَا)؟ فَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِنْهُهَا، قَالَ: (بَقِيَ كُلُهَا عُبْرَ كَيْفُهَا).
[۲٤٧٠]

#### • صحيح.

والمعنىٰ: حتىٰ تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر من ذٰلك، لا يخاف علىٰ راحلتها السرق.

السرق: بفتحتين، بمعنى السرقة.

<sup>(</sup>٥) (لصوص): جمع لص، وهو السارق، والمراد: قطاع الطرق.

٦٤٦٤ ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٩٠) (١٧٢٣٢).

<sup>(</sup>١) (ولا تعجز عن نفسك): أي: لا تعجز عن رد نفسك إذا منعتك من الإعطاء.

**١٤٦٥** ـ وأخرجه/ حم(١٤٨٦١) (١٤٨٦٧).

<sup>(</sup>١) (جاد): هو قدر من النحل يجذ منه عشرة أوسق.

 <sup>(</sup>۲) (أوسق): جمع وسق، وهو ستون صاعاً.
 (۳) (قنو): العذق بما عليه من الرطب.

<sup>(</sup>۱) (طور) (عدال بناء عليه على الوطب 1811 ـ وأخرجه/ حمر(٢٤٢٤).

رق بَا تَنْ مَنَّانِ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: كَمْ، قَالَ: وَتَصُومُ وَمَصَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَنْتَ وَلِلسَّائِلِ حَقِّ، إِنَّهُ لَحَقِّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ، فَأَعْظَاهُ نَعَمْ، قَالَ: سَوعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً وَلَا اللهِ عَلَى يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً وَلَا اللهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِوْقَةًى. 

[٢٤٨٤:٢]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٦٤٦٨ ـ (د ت) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً فَوْباً عَلَىٰ عُرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم اَلْفَىمَ مُسْلِماً عَلَىٰ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَادِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَىٰ مُسْلِماً عَلَىٰ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَادِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَىٰ مُسْلِماً عَلَىٰ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمُحْتُوم). [د ٢٨٢٥]

اً وعند الترمذي بلفظ: (مُؤْمِنِ).

• ضعيف.

الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبُ وَتَدْفَعُ مَنْ مِيقَةِ السُّوءِ). [133] الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبُ، وَتَدْفَعُ مَنْ مِيقَةِ السُّوءِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٧٠٤٠ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَكُونُ هُوَ اللّذِي يَتُوَلَّاهَا طُهُورَهُ إِلَىٰ أَحَدِ، وَلَا صَدَقَتُهُ الَّذِي يَتُصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الّذِي يَتُوَلَّاهَا إِنْفُسِهِ.
[٣٦٢=٣٦]

• ضعيف جداً.

٦٤٦٨ ـ وأخرجه/ حم(١١١٠١).

7٤٧١ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَشَّ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! اسْتَتَرِي مِنَ النَّارِ وَلُوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ النَّارِ وَلُوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ النَّبَعَانِي. وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ النَّبَعَانِي. [حما ٤٥٠١]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

☐ وفي رواية قَالَ: (اتَّقُوا الله وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ). [حم٢٥٠٥٧]

• إسناده صحيح.

7٤٧٢ - (حم) عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَجُالاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ يَغْطِي يَفَلانِ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَأَمُّرُهُ أَنْ يُغْطِينِي حَتَّىٰ أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ ثَغْطَهُا إِلَّهُ بِمَخْلَةٍ فِي الْجَنِّيْقِ فَلْهَنَ، فَأَتَىٰ النَّجِيَّ عَيْنَ فَقَالَ: يَا اللَّحْدَاحِ فَقَالَ: يَعْنَى نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي، فَقَعَلَ، فَأَتَىٰ النَّجِيَّ عَيْنَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهُ عَدْ التَّخْلَة بِحَائِطِي، فَقَعَلَ، فَالَّىٰ النَّجِيِّ عَيْنَ فَقَالَ: يَا أَمُ اللَّحْدَاحِ أَعْطَيْنُكُمُّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَيْنَ (كَمْ مِنْ عَلْقِ رَدَاحَ (") لِأَبِي اللَّحْدَاحِ فِي الْجَمِّقَةِ) فَالَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُثَلِّقِ فِي الْجَمِّقِ مَنْ الْخُلامِ. وَإِنِّي قَدْ بِعْنُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَمِّةِ، فَقَالَتْ: يَا أَمْ اللَّحْدَاحِ! الْحَرْجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْنُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَمِّةِ، فَقَالَتْ: رَبِحَ الْمَائِكُ، أَوْ كَلِهُمَ أُلُو كُلُهُمْ إِلَى الْمَنْ الْمَائِكُ، وَالْمَانُ الْمُؤْمِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْنُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَمَّةِ، فَقَالَتْ: يَا أَمْ اللَّمُنَاتُ الْمَائُونُ فَيْلُ اللْمُ لَالِهُ الْمَائُونُ فَلَالُ فَالَى اللْمَالُولُ فَيْ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُ الْمُؤْمَةُ مُنْ الْحَائِطِ، فَإِنِي قَدْ بِعْنُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَمَّةِ فَقَالَ: يَا أَمْ الْمَائُونُ اللَّذَاتِ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونَ الْمَائُونَةُ وَالِمَائُونُ الْمُؤْمِلُهُ الْمَائُونُ الْمُولِيْكُونَا اللَّهُ الْمَائُونُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُونَا اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

• صحيح لغيره.

٦٤٧٢ ـ (١) أي: ثقيل لكثرة ما فيه من الثمار.

٦٤٧٤ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِسَالًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُفْرِضْ الْبُومْ يُجْرَىٰ غَداً، وَمَكَا بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَعَجُلْ لِمُمْسِكِ تَلَفاً).
[حم: ٨٠٥١، ٨٠٥١]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٦٤٧٥ ـ (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَبِّيبٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ المُحِيَّمَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: \_ يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ). قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ؛ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ النَّاسِ). قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ؛ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ النَّاسِ). وَلَوْ تَمْدَكُمَ ، أَوْ بَصَلَةً، أَوْ خَلَدًا.

• إسناده صحيح.

٦٤٧٦ - (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ مَرْفَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءً يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: فَجَاءَ مَنْ اللهِ لَا يَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: فَجَاء مَاتَ يَوْم إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ بَصَلُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْخَيْرِ! مَا ثُرِيدُ إِلَىٰ مَنْزِلِي مَنْزِلِي مَنْزِلِي تَنْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَ فِي مَنْزِلِي شَيْءٌ أَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَنْ اللّهِيْ عَلَيْ عَنْ اللّهِيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ عَلَىٰ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَنْ اللّهِيْ عَلَىٰ عَنْ اللّهِيْ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَلْقُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَلْعَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَل

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

 ٦٤٧٧ - (حم) عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَالَ: جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أَوْ قَالَ -: رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا بِمَغْرَبٍ، فَأَخَذُوا عَمْنِي وَنَاسًا، قَالَ: فَلَمَّا أَتَوَا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَصَفُّوا لَهُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَأَىٰ الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ، وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا يِي مِنْ خِلْمَةٍ، فَمُنَّ عَلَيْ مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، قَالَ: (مَنْ وَافِلُكِ)؟ قَالَتْ: عَمَنَّ عَلَيْ، عَلِيْ بُنُ خَاتِم قَالَ: (الَّذِي فَرَ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ)؟ قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيْ، قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيْ، قَالَتْ: فَمَنَّ عَلَيْ، قَالَتْ: مَلِيهِ حِمْلَاناً قَالَتْ: مَلِيهِ حِمْلَاناً قَالَ: سَلِيهِ حِمْلَاناً قَالَ: سَلِيهِ حِمْلَاناً قَالَ: فَمَا لَهَا،

[قَالَ عدى:] فَاتَتْنِي، فَقَالَتْ: لَقَدْ فَمَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهُ مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَا، قَالَتْ: الْقِيهِ رَاخِباً أَوْ رَاهِباً، فَقَدْ أَنَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَنَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَنَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَنَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَلَا عِنْدَهُ الْمَرَاةُ وَصِبْيَانٌ أَوْ صَبِيّ، فُلَكَ يَشْرَى وَلَا قَنْصَرَ، فَلَكَ يَشْرَى وَلَا قَنِصَرَ، فَقَلْ لَهُ: لَيْسَ مُلْكُ كِشْرَى وَلَا قَنِصَرَ، فَهَلْ لَمُعَالًا اللهُ، فَهَلْ مَنِي إِلَهِ إِلَّا اللهُ، فَهَلْ مَنِي عَلَى اللهِ وَلِلَّا اللهُ، فَهَلْ مَنِي اللهِ وَلِلَّا اللهُ، مَا أَفْرَكَ؟ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّ

قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، فَرَأَيْتُ وَجُهَهُ اسْتَبْشَرَ، وَقَالَ: (إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ: الْيَهُودُ، وَإِن الضَّالِينَ: النَّصَارَىٰ).

ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَحَمِدَ اللهُ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَلَكُمْ النَّاسُ أَنْ تَرْضَخُوا مِنَ الْفَصْلِ، ارْتَصَحَة امْرُقْ بِصَاعٍ، بِبَغضِ صَاعٍ فِيقَبَصْتِهِ، بِبَغضِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ: يِتَمْرَةٍ - بِشِقُ تَمْرَةٍ ، إِنْ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ وَقَالَ مُعْبَهُ وَأَحْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: يِتَمْرَةٍ - بِشِقُ تَمْرَةٍ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ وَقَالَهُ مَا أَقُولُ: أَلَمْ أَجْمَلُكَ سَمِيعاً بَصِيعاً اللَّهِ أَلَاهُ وَوَلَداً؟ فَمَاذَا قَدَمُتَ؟ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ جَلْهُ وَمَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ نَسْمًنا، فَمَا يَتَقِي النَّارَ إِلَّا وَوَلَداً؟ فَمَاذَا قَدَمُتَ؟ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ جَلْهِ وَمَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ نَسْمًا، فَمَا يَتَقِي النَّارَ إِلَّا يَوْدُ فَيَكُمْ فَا لَنَقَعَى النَّارَ إِلَّا يَعِدُوهُ فَيِكَلِمَةٍ لِيَنْهِ، إِنِّي لَا

أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الفَاقَة. لَيَنْصُرِنَّكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَيُعْطِيَنَكُمْ، أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الطَّعِينَةُ بَيْنَ الْجِيرَةِ وَبَثْرِبَ أَوْ أَكْثَرَ، مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَىٰ [حَلَمِيتَهَا).

• بعضه صحيح.

7٤٧٨ - (حم) عَنِ الجُرثِرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ: وَقَتَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فِي مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمْي أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، أَشْهَدُ لَهُ بِهَا رَصُولَ اللهِ ﷺ إِلَيْتَعِيعِ وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، أَشْهَدُ لَهُ بِهَا يَوْمُ الْقِيمَةِ)؟ قَالَ: فَحَلَلْتُ مِنْ عِمَامَتِي لَوْنًا أَوْ لَوْثَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِهِمَا، فَأَوْرَكُنِي مَا يُدُوكُ بَنِي آمَمَ فَتَقَدُتُ عَلَيَّ عِمَامَتِي.

فَجَاءَ رَجُلٌ - وَلَمْ أَرْ بِالْبَقِيعِ رَجُلاً أَشَدَّ سَوَاداً أَصْفَرَ مِنْهُ وَلاَ أَمَ بعين - بِنَاقَةِ لَمْ أَر بِالْبَقِيعِ نَاقَةً أَحْسَنَ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُلَ اللهِ! أَصَدَقَةٌ؟ قَالَ: (رَسُلُ اللهِ! أَصَدَقَةٌ؟ قَالَ: (رَسُلُ اللهِ! أَصَدَقَةٌ؟ قَالَ: (رَجُلٌ، فَقَالَ: هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهَذِهِ، فَوَاللهِ لَهِي خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ: فَسَرِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (كَذَبُت، بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَمِنْهَا) فَرَالِدَ مِرَادٍ.

ثُمَّ قَالَ: (وَيُلُّ لِأَصْحَابِ الْمِثِينَ مِنَ الْإِيلِ) ثَلَاناً، قَالُوا: إِلَّا مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا) وَجَمَعَ بَيْنَ كَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَقْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجُهِدُ ـ نَلاناً ـ الْمُزْهِدُ فِي الْعَبْشِ، الْمُجْهِدُ فِي الْعِبَادَةِ).

• إسناده ضعيف.

٦٤٧٩ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ

لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ الثَّمْرَةَ وَاللَّقْمَةَ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمُ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَقَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ). [حـم١١٣٠]

• صحيح لغيره.

7\$\ldot\\
\tag{7}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{1}\tag{

• إسناده منقطع.

78۸۱ ــ (ط) عَنْ مَالِك قَالَ: بَلغَني: أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَظْعَمَ عَائِشَةً أَلْمُوْمِينِنَ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنْبٌ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانِ: خُدْ حَبَّةً فَاعْطِهِ إِيَّاهَا، فَجَلَ يُنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كُمْ تَرَىٰ فِي هَذِهِ لَلْعَامَلُ الْخَيْقُ مِنْ مِنْقَال ذَرَة.
[طاحه] الْحَيَّةِ مِنْ مِنْقَال ذَرَة.

[وانظر: ۲۳۹۲، ۱۳۶۹۸ \_ ۱۳۵۰۰.

وانظر: ١٢٤٩٨، ١٢٤٩٩ في فضل المنيحة.

وانظر: ٢٦٦٧، ٢٦٦٨، ٥٤٧٥ في حض النساء على الصدقة.

وانظر: ١٣٦٥٥ (والصدقة برهان).

وانظر: ١٣٦٥٦ (ما نقصت صدقة من مال).

وانظر: ١٢٤٩٤ في عدم شراء ما تصدق به.

وانظر: ١٢٢١٦ في رصد المال لوفاء الدين].

٩٤٨٠ ــ(١) (كفنها): هو ما يغطيها من الأقراص والرغف.

### ٢ ـ باب: علىٰ كل مسلم صدقة

74A7 - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عَلَىٰ كُلُّ مِيْتِيُّهُ، (عَلَىٰ كُلُّ مِيْتِدُهُ، قَالَ: (فَيَعْمَلُ بِبَيْتَيُّهُ، فَيَشْعُهُ مُسَلِّمٍ صَدَقَةٌ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَشْعَلِهُ، أَوْ لَمْ يَفْمَلُ؟ قَالَ: (فَلْيَأْمُرُ (فَلْيَأْمُرُ (فَلْيَأْمُرُ فَلَى الْحَبْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيَأْمُرُ فَلَى الْحَبْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيَأْمُرُ فَلْعَلْمُ وَفِي). قَالُ: فَإِنْ لَمْ يَشْعَلُ؟ قَالَ: (فَلْيُمْسِكُ عَنِ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ). الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ). المَّرَةُ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ).

74.7 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ سُلَامِن ( كَبُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ سُلَامِن ( ) مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً ، كُلَّ يَوْمَ مَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، يَعْبِلُ بَيْنَ الْإِنْجُلَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ اللَّهَيْءَ مَتَاعَهُ مَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً ، وَلُكُ خُطُوهَ إِنَّى الصَّلَاةِ صَدَقَةً ، وَلُكُ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً ، وَكُلُّ خُطُوةً يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً ، وَيُهِيطُ الأَذَى ( ) عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً ).

□ وفي رواية للبخاري: (ودَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ). [خ٢٨٩١]

٦٤٨٤ ــ (م) عَنْ أَبِي ذرَّ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلُّ سَلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُرِّ بَعْمِهُ وَفِ صَدَقَةٌ،

٦٤٨٢ \_ وأخرجه/ ن(٢٥٣٧)/ مي(٢٧٤٧)/ حم(١٩٥٣١) (١٩٦٨٦).

١٤٨٣ - وأخرجه/ حم (١١١٨) (١٨١٨) (١٨٥٨) (١٨٠٨) (١٩٢٨) (١٩٢٨).

 <sup>(</sup>١) (سلامن): أي: أنملة، والمعنى: على كل مسلم مكلف بعدد مفاصل عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر.

<sup>(</sup>٢) (يميط الأذي): أي: ينحيه ويبعده.

۱ ۱۶۸۶ - وأخرجه/ حم(۲۱٤۷٥) (۲۱۵۸)/ د(۱۲۸۰) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۲۲۵۰).

وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ [٢٢٠] الضُّحَليُ).

ولفظ أبي داود: (يُضْيحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَاعَىٰ مِن ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ: تَسْلِيمُهُ عَلَىٰ مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بِالْمَمْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْبُهُ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْمَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ، ويُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْمَتَانِ مِنَ الضَّمَعٰيُ).

زَادَ ابْنُ مَنِيعِ فِي حَدِيثِهِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْرَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلَّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأَتُمُ؟؟

■ وله: (يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلَّ سُلاَمَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ، فَلَهُ بِكُلِّ صَدَقَةٌ، وَصَدِّقَةٌ، وَصَدِّقَةٌ، وَصَدِّقَةٌ، وَصَدِّقَةٌ، وَصَدِّقَةٌ، وَصَدِّقَةٌ، وَصَدِقَةٌ، وَتَشْبِيحٌ صَدَقَةٌ، وَتَكْمِيرٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ)، فَعَدْ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّحْفِ).
الصَّالِحَةِ، نُمْ قَالَ: (يُبْحُرْئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكُمْنَا الضَّحَقِ).

#### \* \* \*

٩٤٨٠ ـ (د) عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ: (فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُهِاتَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلِ مِنْهُ وَلَمَنْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلِ مِنْهُ بِمِسْتَقَقٍ كَالَ اللَّمَاعَةُ فِي النَّسْجِدِ مِسْدَقَةٍ) قَالُ: (الشُّخَاعَةُ فِي النَّسْجِدِ تَعَدِيْهُ أَن وَالنَّمْ عَنْ المُسْجِدِ لَلْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: (الشُّخَاعَةُ فِي النَّسْجِدِ تَعَدْهُمَا الطَّبْحَىٰ الطَّيْدِيّ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْمَمَا الطَّبْحَىٰ تَعْجِدْ فَرَكْمَمَا الطَّبْحَىٰ [ الطَّبْحَىٰ [ [ [ [ اللَّمْ تَجِدْ فَرَكْمَمَا الطَّبْحَىٰ [ [ [ [ [ [ اللَّمْ تَجِدْ فَرَكْمَمَا الطَّبْحَىٰ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ اللَّمْ تَجِدْ فَرَكُمَمَا الطَّيْدِيقِ مَا اللَّمْ عَلَى اللَّمْ اللَّهَاقِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• صحيح،

٥٨٤٥ \_ وأخرجه/ حير(٢٢٩٩٨) (٢٣٠٣٧).

٦٤٨٦ - (حم) عَنْ أَبِي ذَرّ: (عَلَىٰ كُلُّ نَفْسٍ فِي كُلُّ يَوْم طَلَقَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ) فُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّفُ، وَلَيْسَ لَنَا أَمُوالُّ! قَالَ: (لِأَنَّ مِنْ أَبُوابِ الصَّدَقَةِ: التَّكْبِيرَ أَنِنَ لَنَا أَمُوالُّ! قَالَ: (لِأَنَّ مِنْ أَبُوابِ الصَّدَقَةِ: التَّكْبِيرَ وَسُبْحُانَ اللهِ وَالْمَعْرُوفِ وَمَنْ لِلَّ اللهُ وَالنَّاسِ، وَالْمَعْرُوفِ وَتَهْدِلُ اللَّوْحَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْمَظْمَ وَالْحَجْرَ، وَتَعْرِلُ اللَّوْحَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْمَظْمَ وَالْحَجْرَ، وَتَعْرِلُ اللَّوْحَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْمَظْمَ وَالْحَجْرَ، وَتَعْدِلُ اللَّوْحَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْمُظْمَ وَالْحَجْرَ، وَتَعْرِلُ اللَّوْحَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْمُظْمَ وَالْحَجْرَ، عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

قَالَ أَبُو ذَرِّ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكُ وَلَلا فَأَذُوكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ)؟ قُلْتُ: بَلْ اللهُ حَلَقَهُ، قَالَ: بَلْ اللهُ حَلَقَهُ، قَالَ: رَفَأَنْتَ مَرْزُقُهُ)؟ قَالَ: بَلْ اللهُ كَانَتُ مَرْزُقُهُ)؟ قَالَ: بَلْ اللهُ كَانَتُ مَرْزُقُهُ،؟ قَالَ: بَلْ اللهُ كَانَتُ مَرْزُقُهُ، قَالَ: (كَلَّلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ، وَجَنِّبُهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَخْيَهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَخْيَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتُهُ، وَلَكَ أَجْرٌى.

• إسناده صحيح.

#### ٣ ـ باب: كل معروف صدقة

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خُ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: [خ/٢٠٦]

٦٤٨٧ ـ وأخرجه/ حم(١٤٧٠٩) (١٤٨٧٧).

مَعْرُونِ (كُلُّ مَعْرُونِ ﷺ: فَالْ نَبِيْكُمْ ﷺ: (كُلُّ مَعْرُونِ صَدَقَةٌ).

75.4 - (م) عَنْ أَبِي ذَرْ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَقَ لَيْسَلِّهِ، وَيَصُومُونَ كَمَا لَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُصُّولِ أَمُوالِهِمْ. قَالَ: (أَق لَيْسَ قَدْ جَمَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَمْلِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمُر بِالْمَمْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَعْ بُطِع أَحَدِكُمْ " صَدَقَةً) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْلُولِهِ عَنْ مُنْكُو صَدَقَةً، وَيَعِي بُطِع أَحَدِكُمْ " صَدَقَةً) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْلُولِهِ عَنْ مُنْكُولِ صَدَقَةً وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ؟ قَالَ (أَرَائِيمُمْ لَوْ وَصَمَهَا فِي الْحَمَلِكَ إِذَا وَصَمَهَا فِي الْحَمَلِكَ إِذَا وَصَمَهَا فِي الْحَمَلِكَ كَالَهُ اللهِ الْحُرْكِ. وَلَا اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَمِ اللهِ الل

7٤٩٠ ــ (م) عَنْ عائشة قالت: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِنَّهُ حُلِقَ كُلُ إِنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَىٰ سِنِّينَ وَقَلَائِمَاتُوَ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ الله، وَمَقَلَ عَجْراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمْرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمْرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمْرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَىٰ عَنْ بَلِكَ السُّنِّينَ وَالثَّلَامِهَاقَةِ السُّلَامَىٰ. فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِلِ وَقَدْ رَحْدَ فَلَكُ اللهُ عَنْ النَّارِ). [1007]

وفي رواية: (فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذِ).

\* \* \*

۱۶۸۸ \_ وأخرجه/ د(۲۹۶۷)/ حم(۲۳۲۷) (۲۳۳۷) (۲۳۳۷) (۲۳۳۷). ۱۶۸۶ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۶۷۳) (۲۱۶۷۶) (۲۱۶۷۲).

 <sup>(</sup>١) (الدثور): جمع دثر، وهو المال الكثير.
 (٢) (وفي بضع أحدكم) البضع: يطلق علي الجماع.

المجالا - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ). [حمر١٩٧٤١]

• إسناده قوي.

7497 - (حم) عَنْ أَيِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الْأَخْيِنَا ُ بِالْأَجْرِ يُصَلُّونَ وَيَصُجُونَ، قَالَ: (وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ وَيَصُجُونَ، قَالَ: (وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ وَيَصُجُونَ، قَالَ: (وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ وَيَلَا يَنَصَدَّقُ، وَمِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَمِدَايَتُكَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَمِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَمِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَمِدَايَتُكَ عَنِ الأَرْفَمِ صَدَقَةٌ، وَمَدَايُتُكَ عَنِ الأَرْفَمِ صَدَقَةٌ، وَمَدَائِكَ عَنِ الأَرْفَمِ صَدَقَةٌ، وَمَدَائِكَ عَنِ الأَرْفَمِ صَدَقَةٌ، وَمَدَائِكَ عَنِ الأَرْفَمِ صَدَقَةٌ، وَمَدَائِكَ عَنِ الأَرْفَمِ صَدَقَةٌ). قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَلْتِي شَهُونَنَا وَنُؤْجَرُ ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَلْتُهُ فِي حَرَامٍ، أَكَانَ تَأْتُهِ شَهُونَ بِالشَّرِ، وَلَا تَخْتَسِبُونَ بِالشَّرِ، وَلَا تَخْتَسِبُونَ بِالشَّرِ، وَلاَ تَخْتَسِبُونَ بِالشَّرِ، وَلاَ تَخْتَسِبُونَ اللَّذِيرِ.

• حديث صحيح.

[وانظر: ١٣٧٦٤].

#### ٤ ـ باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح

7٤٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جاءَ رُجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَعْلُ الْغِنَىٰ؟)، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّىٰ

**۱۶۹۳** ـ وأخرجه/ د(۲۸۲۵)/ ن(۲۵۱۱) (۳۲۱۳)/ حم(۷۶۰۷) (۸۲۷۹).

<sup>(</sup>١) (شحيح): قال الخطابي: الشح أعم من البخل.

<sup>(</sup>٢) (تأمل الغنلي): أي: تطمع فيه.

إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ<sup>(٣)</sup>، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ). [1592/ ١٤٦٨/

زاد في رواية لأحمد في أولها: (أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنْبَأَلُهُ...).
 إحموه ٧١٥]

\* \* \*

٦٤٩٤ - (حم) عَنِ بُرْيَدَةَ فَانَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا يُخْرِجُ
 رَجُلٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى بَفْكَ عَنْهَا لَخَيْ سَبْعِينَ شَيْطًاناً). [-۲۲۹٦٢]

رجاله ثقات.

[وانظر: ١٠٢٠٨ وما بعده].

## ٥ ـ باب: ثبوت أُجر الصدقة وَإِنْ وقعت في غير أهلها

7٤٩٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
(قَالَ رَجُلّ: لأَتَصَدَّقَقَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَج بِصَدَقَتِه، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُتُونَ: تُصُدُق عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، لأَتَصَدَقَقَ بِمِصَدَقَةٍ، فَوَصَعَهَا فِي يَدِيْ وَاليَتٍه، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّتُونَ: تُصُدُق اللَّيْلَةَ عَلَىٰ وَالِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ وَالِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ وَالِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ يَدِيْ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ يَدِيْ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ صَارِقٍ، وَعَلَىٰ وَالِيَةٍ، وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ المَحْدُدُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ المَدْمُدُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُمَّالَ لَهُ: أَمَّا اللَّهُمَّا لَهُ اللَّهُمَّالَ لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ سَارِق، وَعَلَىٰ وَالِيَةٍ، وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُمَّالَٰ لَهُ اللَّهُمَّالَ لَهُ اللَّهُمَّالَ عَلَىٰ اللَّهُمَّالَ لَهُ عَلَىٰ اللَّهُمَّالَىٰ لَهُ عَلَىٰ عَل

 <sup>(</sup>٣) (بلغت الحلقوم): أي: بلغت الروح الحلقوم.
 ٦٤٩٥ - وأخرجه/ ((٢٥٢٢)/ حمر(٨٢٨٢) (٨٦٠٢).

<sup>(</sup>١) (فأتي): أي: أري في منامه، أو سمع هاتفاً، أو أتاه ملك فكلمه.

صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَمَلَهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَمَلَّهُ يُعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ/.

**٩٤٩٦ - (خ)** عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي الْمَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي يَيْمَدُّنُ إِلَىٰ المَّشْجِدِ، فَجِئْتُ يَزِيدُ أَخْرَجَ مَنَائِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَاخَذَتُها، فَأَتَيْتُه بِهَا، فَقَال: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ وَأَخَذَتُها، فَلَكَ ما أَحَدُّت يَا يَزِيدُ، وَلَكَ ما أَحَدُّت يَا رَبِيدُ، وَلَكَ ما أَحَدُّت يَا مَرْبِيدُ، وَلَكَ ما أَحَدُّت يَا الْمَعْنُ).
[۲۵۲۲]

### ٦ ـ باب: ما تتصدق به الزوجة والخادم

7٤٩٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةً ﷺ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَنْفَقَتْ المَوْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا عَبْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُمُا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِيْحَانِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ اللّهَا عَلَيْكَا.

789۸ \_ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الحَازِثُ المسلِلمُ الأَمِينُ، اللّذِي يُنْفِذُ \_ وَرُبُمَا قَالَ: يُمْعَلِي \_ ما أُمِرَ بِهِ، كامِلاً مُوفَّراً، طَبِّباً بِهِ لَمُنَصَّدُة قَنْنَ. \_ [خ787/ ١٤٣٨/]

٦٤٩٦ ـ وأخرجه/ مي(١٦٣٨)/ حم(١٥٨٦٠) (١٥٨٦٣) (١٨٢٧٥).

۱٤۹۷ ـ واخرجه/ د(۱۲۸۵) ت (۲۷۱) ن(۲۳۸۸)/ جه(۲۲۹۶)/ حم(۲۲۱۷) (۲۱۷۷) (۲۲۲۷) (۲۲۳۷۰).

**<sup>189</sup>**۸ \_ وأخرجه/ د(١٦٨٤)/ ن(٢٥٥٩)/ حم(١٩٥١٢) (١٩٦٢٤) (١٩٦٢٧).

7899 ـ (م) عَنْ عُمَيْرٍ ـ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ ـ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكَا، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ: (نَعَمْ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ: (نَعَمْ، وَالْجُرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ).
[م١٩٥]

□ وفي رواية: قَالَ: أَمْرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدَدُ لَحُماً، فَجَاعَنِي مِسْكِينٌ. فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِلَّلِكَ مَوْلَايَ فَصْرَيْنِي، فَأَنَّتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: (لِمَ ضَرَبْتُهُ)؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمَاهُ، فَقَالَ: (الأَّحُرُ مُنْكُمًا).

#### \* \* \*

. ٦٥٠٠ - (د) عَنْ سَعْدِ قَالَ: لَمَّا بَايَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ النَّسَاءُ، قَامَتِ الْمَرَأَةُ جَلِيلَةٌ ١ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا كُلُّ عَلَىٰ آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا ـ قَالَ أَبُو دَاوُد: وَأَرَىٰ فِيهِ: وَأَزْوَاجِنَا ـ فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ: (ال**رَّطْبُ تَأْكُلْتُهُ، وَتُهْدِينَهُ**). [1218

• ضعىف.

**<sup>1899</sup>** \_ وأخرجه / ن(٢٥٣٦) جه(٢٢٩٧) حير(٢٤٠٠٩).

۲۵۰۰ ـ (۱) (جليلة): جسيمة أو مسنة. ۲۵۰۱ ـ وأخرجه/ حير(۷۰۵۸).

قال الخطابي: هنذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، وقد ثبت عن رسول الله يختل أنه قال للنساء: "تصدفن"، فجعلت المرأة تنقي الفرط والخاتم، ويلال يتلقاها بكساله، وهنده عطية بغير إذن أزواجهن. اهـ معتصاً،

□ ولفظ النسائي: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ رَوْجُهَا عِصْمَتَهَا). [١٧١٥]

ولفظ ابن ماجه: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا،
 إذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا).

• حسن صحيح.

مَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). (لَا يَبَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطْرِهِ قَالَ: (لَا يَبَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطَيِّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). ١٣٥٦]

🗆 زاد النسائي: أن ذلك كان خطبة النبي ﷺ لما فتح مكة.

• حسن صحيح.

70٠٣ ـ (جه) عَنْ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ خَيْرَةَ امْرَأَتُهُ، أَتَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّفْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا يَبِحُورُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا؛ إِلَّا بِإِنْنِ رَفْحِهَا، فَهَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ رَفْحِهَا فَقَالَ: (هَلْ أَنْ تَنَصَدُقَ بِحُلِيهُا)؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَيِلُهُ رَوْحِهَا فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَيِلُهُ وَرُحِهَا فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَيِلُهُ وَرُحِهَا فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَيِلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْهَا لَكُورُةً أَنْ تَتَصَدُّقَ بِحُلِيهُا)؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَيِلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا.

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

[وانظر: ۲۵۰٤، ۹۳۳۷].

۲۰۱۲ \_ وأخرجه/ حم(۷۲۷۲) (۸۲۷۲).

٦٥٠٣ ـ انظر التعليق قبله.

#### ٧ \_ باب: الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها

□ وفي رواية لهما: قَالَ: (أَنْفِقِي، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ
 عَلَيْك، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ).

☐ ولهما: (ارْضَخِي (٢) مَا اسْتَطَعْتِ). [خ١٤٣٤]

☐ وللبخاري: (لَا تُوكِي<sup>(٣)</sup> فَيُوكَىٰ عَلَيْكِ). [خ١٤٣٣]

■ ولمسلم: (أَنْفِقِي - أو انْضَحِي<sup>(۱)</sup> أو انْفَحِي - وَلَا تُحْصِي..).

■ وفي رواية لأحمد: قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُحْصِي شَيْنًا وَأَكِيلُهُ قَالَ: (يَا أَسْمَاءُ! لَا تُحْصِي؛ فَيْحْمِينَ اللهُ عَلَيْك). قَالَتْ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَحَلَ عَلَيْ، وَمَا نَفِذَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللهِ؛ إِلّا أَخْلَفَهُ اللهُ ﷺ . [حم۲۹۷۰]

\* \* \*

۱۰۵۰ و اَخــرجــه/ (۱۹۹۶)/ ن(۱۶۹۰)/ ز(۱۶۹۹)/ حـــ(۱۲۱۹۲) (۱۲۲۹۲۲) (۱۳۹۲۶) (۱۳۹۲۶) (۱۳۹۲۷) (۱۳۹۲۹) (۱۳۹۲۹) (۱۳۹۲۸) (۱۳۹۲۹) (۱۳۹۲۹)

<sup>(</sup>١) (توعي): الإيعاء: جعل الشيء في الوعاء. والمراد هنا: منع الفضل عمن افتق إله.

<sup>(</sup>٢) (ارضخي): الرضخ: البذل باعتدال وبغير إجحاف.

<sup>(</sup>٣) (ولا توكي): الإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء؛ أي: الرباط، ومعناه: لا تبخلي.

<sup>(</sup>٤) (انفحى أو انضحى): النفح والنضح: العطاء.

- ٢٥٠٥ ـ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَبَقَ دِرْهَمّ مِائَةَ ٱلْفٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ وِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَخِدُهُمَا فَعُرْهُمَانِ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ أَخَذَهُمُنَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةً أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا).

• حسن .

١٩٠٦ ـ (د) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَئِكَةً، عَنْ عَائِشَةِ: أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ ـ قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ غَيْرُهُ: أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ ـ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطِى وَلَا تُحْمِيئ؛ فَيُحْصَىٰ عَلَيْكِ).

• صحيح.

رِن) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بَنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: كُنَّا يَوْماً فِي الْمُسْجِدِ جُلُوساً وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَىٰ عَالِشَةً لِيَشَاذِهِ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَىٰ عَائِشَةً لِيَشْتَأْذِنَ وَمَدُ عَلَيَّ صَائِلٌ مُوَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، فَمَ وَعُوتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٍ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: لا تُحْصِي، وَلا يَحْرُجَ إِلَّا مَلْمِينَ اللهُ فِي عَلَيْكِ). [٢٥٤٨]

• حسن.

١/٦٥٠٧ - (حم) عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: جَاءَ ثُلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَتْ لِي مِائَةُ وِيَنَارٍ فَتَصَدَّفُتُ

٥٠٥ \_ وأخرجه/ حم(٨٩٢٩).

٦٥٠٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٤١٨) (٢٤٧٧٣) (٢٤٧٧٣) (٢٥٠٨١) (٢٥٢٦٧).

مِنْهَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الْأَخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ لِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ، وَقَالَ الْأَخَرُ: كَانَ لِي دِينَارٌ فَتَصَدَّقُتُ بِمُشْرِه، قال: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءً، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِمُشْرِ عَالِهِ). [حمر؟٢٥، ٩٤٦]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٣٩٢ بشأن قليل الصدقة].

## ٨ ـ باب: الصدقة عن ظهر غني

۲٥٠٨ ـ (ق) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام ﷺ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (النَّبَدُ المُمْلَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِننَى، النَّمُلُلَيَا حَيْرٌ الصَّلَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِننَى، النَّمْلُقَا حَيْرٌ الصَّلَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِننَى، وَائْبَدَأْ بِمَنْ تَكُولُ، وَحَيْرُ الصَّلَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِننَى، وَمَنْ يَسْتَفْنِ يَمْثِيهِ اللهُ).
(وَمَنْ يَسْتَغْفِقُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَفْنِ يَمْثِيهِ اللهُ).

🗆 انتهىٰ حديث مسلم عند قوله: (عَنْ ظَهْرِ غِنيٰ).

زاد في رواية لأحمد: فَقُلْتُ: وَمِثْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَمِثْنَى). قَالَ حَكِيمٌ: فُلْتُ: لَا تَكُونُ يَدِي تَحْتَ يَدِ رَجُلٍ مِن الْعَرَبِ أَبِداً.
 [حم٥٧٥٨].

م ٦٥٠٩ ــ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيُّرةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنْي، وَالبَدَأْ بِمَنْ تُعُولُ). [٢٦٢٦]

🗆 وفي رواية له: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنيٰ،

۱۰۰۸ - وأخرجه/ ن(۲۰۶۷)/ مي(۱۹۲۷)/ حبر(۱۹۲۷) (۱۳۷۳) (۱۳۷۱)/ (۱۹۳۷) ۱۰۰۹ - وأخرجه/ ن(۱۳۷۱/) ن(۱۳۵۳/) (۱۴۶۳)/ مير(۱۹۲۱)/ حبر(ن۱۵۱) (۱۳۲۷) (۱۴۷۷) (۱۴۷۷) (۱۴۲۷) (۱۲۲۹) (۱۲۲۹) (۱۲۲۳) (۱۳۲۳) (۱۲۲۳) (۱۳۲۲) (۱۱۰۰۱) (۱۱۰۰۱)

وَالْبَدُ الْفُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأُ مِمَنْ تَعُولُ). تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطَعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَىٰ مَنْ تَدَعْنِي، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي [ع٥٥٥]

□ وفي رواية له: مثل حديث حكيم الذي قبل هذا. [خ١٤٢٨]

■ وفي رواية لأحمد: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا "مَنْ تَعُولُ؟" قَالَ: امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْجِمْنِي أَوْ طَلَقْنِي، وَخَادِمُكَ يَقُولُ: أَطْجِمْنِي وَاسْتَغِيْنِي، وَإِنْتَكَ تَقُولُ: إِلَىٰ مَنْ تَلَرُنِي. [حم١٧٨٥]

■ وفي رواية له: فَقِيلَ: مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْمُرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ، تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي، وَجَارِيَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَوَلَكُنَكَ يَقُولُ: إِلَىٰ مَنْ تَتَّرُكُنِي﴾. [حم١٨١٨]

\* \* \*

• ۲٥١٠ - (د ن) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: أَمْرَ النَّبِيُ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَازٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ)، قَالَ: عِنْدِي أَلَى وَلَيْكَ)، قَالَ: عِنْدِي لَمْسَكَّقُ بِهِ عَلَىٰ وَلَيْكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَوْجِكَ)، قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: (رَوْجِكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَامِيكَ)، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (أَنْحَرَالُ (١٢٩٢١)/ ١٢٥٣٤)

<sup>(</sup>١) (من كيس أبي هريرة): أي: أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث.٦٥١٠ ـ وأخرجه/ حبر(٧٤١٧) (١٠٠٨٦).

- □ وقدَّم عند النسائي: الزوجة علىٰ الأولاد.
  - حسن.

2011 - (٤) عَنْ أَبِي سَجِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً دَعَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: (صَلَّ رَكْمَتَيْنِ)، ثُمَّ جَاءَ الْجُمْمَةَ الثَّائِيَةَ وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: (صَلَّ رَكْمَتَيْنِ)، ثُمَّ جَاءَ الْجُمْمَةَ الثَّائِثَةَ، فَقَالَ: (صَلَّ رَكْمَتَيْنِ)، ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقُوا، فَتَصَدَّقُوا، فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ رَصُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَوَّا إِلَىٰ هَذَا، أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْتَةٍ بَلَّهُ، وَرَجُونُ أَنْ لَمُعْلَوْنَ الْمَصْدِقَوْمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَقَرَحُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُلْدُ فَتَصَدَّقُوا، عَلَيْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَقَرَحُ أَحَدَ تَوْبَيْهِ، خُلْدُ فَتَعَمَدُقُوا، وَلَعْرَحُ أَحَدَ تَوْبَيْهِ، خُلْدُ فَتَعَمَدُقُوا، وَلَعْرَهُ، حُلْدُ الْمُعْمَلُونَ اللهِ ﷺ وَانْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وروایة أبي داود مختصرة؛ وفیها: فَصَاحَ بِهِ، وَقَالَ: (خُدُ
 أَهُ تَكُ).

□ ولفظ الترمذي: دَخَلَ أَبُو سَعِيدِ يَوْمَ الْجُمْمَةِ وَمَرُوانُ يَحُطُبُ،
فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَمَىٰ حَقَّىٰ صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ
أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ
لِأَنْرُكُهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ
الْجُمُمَةِ فِي هَيْتَةً بَذَّةٍ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْمَةِ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ
رَحْمَتَيْنَ رَحْمَةً

□ ورواية ابن ماجه مختصرة اقتصرتْ علىٰ الأمر بصلاةِ ركعتين.

۱۱۵۱ \_ وأخرجه/ حم(۱۱۱۹۷) (۱۱۲۲۹).

وفي رواية للنسائي: أَنَّهُ ﴿ حَثَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ فِي الْجُمُعَةِ الْأُولَىٰ . . . فَأَعْطِيَ الرَّجُلُ ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا حَثَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ فِي الْجُمُعَةِ الْأُولَيْنِ. . . فَأَعْطِيَ الرَّجُلُ تُوْبَيْنِ، . . وفيها : فَالتَّهَرُهُ، وَقَالَ: (خُلُهُ تُوْبَكَ).

• حسن صحيح.

إِذْ جَاءُهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَ أَصَبُتُ هَذِهِ إِذْ جَاءُهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَبُتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدُهِ مِنْ مَعْدُو، فَخَلْمَا فَغِيمَ صَدَقَةٌ، مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُحُيْهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَلِ رُحُيْهِ اللَّيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلُ اللهِ عَلَى، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

□ زاد أبو داود في رواية، وهي عند الدارمي: (خُذُ عَنَّا مَالَك، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ). [د١٦٧٣، ١٦٧٤، م٠٠٧٠]

□ وزاد الدارمى: فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ.

• ضعيف، ويصح منه (خير الصدقة..).

٣٠١٣ ـ (حم) عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْتَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْبَدُ الْمُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْمَدِ السَّفْلَيْ).
[الْيَدِ السُّفْلَيْ).

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٥٥٥٤، ٣٢٤٩، ١٦٤٤].

# ٩ ـ باب: من أَجر نفسه ثم تصدق بأُجرته

7018 - (خ) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ﴿ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ ﴿ عَنْ السُّوقِ رَسُولُ اللَّوقِ اللَّوقِ اللَّوقِ اللَّوَالَ اللَّوقِ اللَّوقِ اللَّوقِ اللَّوَالَالَا اللَّوَالَا اللَّوَالَا اللَّوَالَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّوَالَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُلْمُ الللللللْمُلْمُ الللللْمُلُمُ الللللللْمُلْمُلُمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلُمُ الللللْمُلْمُلُمُ

□ وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّىٰ يَحِيءَ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ اليَوْمَ مِائةَ أَلْفٍ، كَأَلَهُ يُعرِّضُ لِخَسِّهِ.
[خ119-2]

#### . . .

م ٦٥١٥ ــ (د) عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَنْضُلُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ الْمُعِلَّى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُى. [د٢٥٧٥]

• صحيح.

١٠ ـ باب: فضل الصدقة في سبيل الله

[انظر: ۲۷۰، ۸۱۹٤].

١١ \_ باب: لا تقبل صدقة من غلول

[انظر: ۲۹۸۱، ۲۹۸۳].

١٥١٤ - وأخرجه/ ن(٢٥٢٨)/ جه(٤١٥٥)/ حم (٢٢٣٤٦).

<sup>(</sup>١) (فيحامل): أي: يطلب أن يحمل بالأجرة.

١٥١٥ ـ وأخرجه/ حم(٨٧٠٢).

### ١٢ \_ باب: الصدقة على الأقارب

7017 - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ ﷺ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَوَ الْأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مالاً مِنْ نَخُلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ (١٠) الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مالاً مِنْ نَخُلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ (١٠) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْبٍ. قَالَ أَنَسُّ: فَلَمَّا أَنْزِلْتُ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿قُلْ تَنَاقُوا اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ تُعِنَّوا مِنَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْ فَقَالَ: يَنْ رَسُولُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ قَلْ فَقَالَ يَكَالُوا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ قَلْ فَقَالَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

□ وفي رواية لهما: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ بْن ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْن كَعْب.

□ زاد البخاري: قالَ أنسٌ: وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِي وَنْهَا شَيْئًا. [خ٥٥٥]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَرَىٰ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمُوالِنَا، فَأَشْهِدُكُ يَا رَسُولَ اشْهِ! أَنِّي قَلْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحًا لِلَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اجْعَلْهَا فِي قَرَاتِيك).

<sup>(</sup>١) (بيرحاء): اسم لبستان يملكه أبو طلحة.

<sup>(</sup>٢) (بخ): يراد بها: تعظيم الأمر وتفخيمه.

□ وللبخاري في رواية معلقة: عَنْ أَنْسٍ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِي مَلْكَةَ: (اجْمَلُهَا لِفُقْرَاءِ أَلَارِبِكَ)، فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيِّ بْنِ مُعْبِ مَلْلَحَة: (اجْمَلُهَا لِفُقْرَاءِ أَلَارِبِكَ)، فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِيِّ بْنِ مُعْبِ

وفي أخرى: (قَالَ: اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِك).

[خ. الوصايا، باب ١٠]

□ وفي رواية: قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِشْتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيّةٌ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةً؟ فَقَالَ أَلَا أَبِيعُ صَاعاً مِنْ تَمْرِ بِصَاعِ مِنْ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعٍ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي تِنَاهُ مُعَاوِيّةٌ. [خ٨٢٧]

وفي رواية أبي داود والنسائي: قَالَ: أَرَىٰ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ
 أَمْوَالِنَا . . . فَقَسَمُهَا بَيْنَ حَسَّانُ بْنِ ثَابِتِ وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ.

◙ وعند الترمذي: وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ.

701٧ ـ (ق) عَنْ زَيْنَبَ ـ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ (١) ـ قَالَتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (تَصَلَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ). وَكَانَتُ رَيْنَتُ بُنْهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَام في حَجْرِهَا، فَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ اللهِ مَسْلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَانْقَلَقْتُ إِلَى حَجْرِي مِنَ الصَّدَّقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَانْقَلَقْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ النَّبابِ، حاجَتُهَا مِثْلُ عَابِيً المِنْقَى عَنْي أَنْ النَّهِ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ النَّبابِ، حاجَتُهَا مِثْلُ عَلَيْنَا: سَلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَيْجُزِي عَنْي أَنْ عَلَىٰ النَّالِةِ ﷺ أَيْجُزِي عَنْي أَنْ

۱۰۱۷ ـ وأخرجه/ ((۲۰۸۲)/ جه(۱۸۲۶)/ مي(۱۸۰۶)/ خم(۱۲۰۸۲ ـ ۱۲۰۸۰) (۲۰۰۶).

<sup>(</sup>١) هو: اين مسعود.

أَنْفِقَ عَلَىٰ زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي، وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرُ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلُهُ، فَقَال: (أَيُّ الرَّيَائِبِ)؟ قَال: فَسَأَلُهُ، فَقَال: (مَنْ هُمَّا)؟ قَال: زَيْنَبُ، قَال: (أَيُّ الرَّيَائِبِ)؟ قَال: المَرْأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَال: (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقُرَائِةِ، وَأَجْرُ اللَّهِ، وَأَجْرُ اللَّهِ، وَالْجُرُ اللَّهَ عَبْدِ اللهِ، قَال: (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقُرَائِةِ، وَأَجْرُ اللَّهِ، وَالْجَرُانِ: أَجْرَانِ: أَلْعَرَائِةِ، وَأَجْرُ اللَّهُ وَالْجَدُونِ وَالْجَدُونِ وَالْمَالِيْ وَالْمُؤْتِلُ وَلَا اللَّهُ وَالْجَلُونَ الْمُوالِمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَلَا لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُعْمَالَةً وَلَالْمُوالْمُؤْمِولُونَا لِلللَّهُ وَلَا لَلْمُعْلَقِلْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

وفي رواية مسلم: قَالَتُ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْدِيدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ.

وفيها: قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ..
 فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَاكْ..

■ ولفظ الترمذي: قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيَّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ). [١٣٦- ١٣٦٠]

701A - (ق) عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِي أَجْرٌ أَنْ قُلْقَ عَلَىٰ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: (ٱلْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ).
آجُرُ ما أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).

□ وفي رواية لهما: ولستُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكذا وهٰكذا، إِنَّما هم
 يَعَيَّ...

مَّادَ أَنَّهَا أَعْتَقَتُ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْمَا أَعْتَقَتُ وَلِيدَةً ( ) وَلَيْمَا اللّٰهِ وَلَيْمَا اللّٰهِ وَلَيْمَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَللْمُؤْمِنِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

۲۰۱۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۵۰۹) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۷).

١٥١٩ ـ وأخرجه/ د(١٦٩٠)/ حم(٢٦٨١٧) (٢٦٨٢٢).

<sup>(</sup>١) (وليدة): أي: جارية.

فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْيِ أَغَتَفْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: (أَوْنَعَلْتِ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَمَا إِنِّكِ لَوْ أَعَطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ [غُطُمَ الْجُرِكِ).

رَوْجُكِ وَوَلَكُ لِلْ اَحْقُ اَلْهِ مَعَلَيْهِمْ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جاءَت زَيْنَبُ، امْزَأَةُ الْبِي مَسْمُودِ، تَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِ [ﷺ]، فَقَيلَ: يَا رَسُولَ الله! هذه زَيْنَبُ، فَقَالَ: (أَيُّ الرَّقِانِبِ)؟ فَقِيلَ: امْزَأَةُ الْبِي مَسْمُودِ، قَالَ: (فَعَمْ، الْمُلْقُو الْهَا. وَلَا اللهِ إِلَّكَ أَمُوتَ الْبُومَ بِالصَّلَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٍّ لِي، فَأَرَدُتُ أَنْ أَتَصَدَقَ بِهِ، فَزَعَمَ البُنُ مَسْمُودٍ، أَنْ أَتَصَدَقَ بِهِ، فَزَعَمَ البُنُ مَسْمُودٍ، أَتَكُ وَوَلَدَهُ أَعْنُ مَسْمُودٍ، وَقَلْكُ اللّهِمِي عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اللّهِمِيُّ ﷺ: (صَدَقَ البُنُ مَسْمُودٍ، وَوَلَدُكُ المَدِي اللّهِمُ اللّهِمِي عَلَيْهِمْ). (١٤٦٧)

\* \* \*

١٥٢١ ـ (جه) عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ: أَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَنْصَدَّقَ عَلَىٰ رَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخِ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَا اللهِ عَلَيْهِمْ هَكَا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ هَكَا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

• صحيح.

ن) عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالِمَّا مَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَخُطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: (يَدُ

۲۵۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۵۰۹).

<sup>(</sup>١) (صناع البدين): أي: تصنع بيديها وتكتب.

£VY

الْمُعْطِى الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) [51707]

• صحيح.

٦٥٢٣ ـ (ت ن جه مي) عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر، عَن النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِم اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصلَةٌ). [ت٥٥٨/ ن٢٥٨١/ جه١٨٤٤/ مي٢٢٧١، ٢٧٢٣]

• صحيح.

٢٥٢٤ - (مي) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الصَّدَقَاتِ، أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: (عَلَىٰ ذِي الرَّحِم الْكَاشِحِ(١)). [مي١٧٢١]

• اسناده ضعيف.

٦٥٢٥ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَشْرُكُ وَارِثاً غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَديقَتُك). [جه٥٩٣٢]

• حسن صحيح.

٢٥٢٦ - (حم) عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُل

١٥٢٣ ـ وأخرجه/ حمر(١٦٢٢٦) (١٦٢٢٧) (١٦٢٣١ ـ ١٦٣٣٥) (١٧٨٧١ ـ ١٧٨٧١) (1VANE) (1VANT) (1VAVV).

٩٥٢٤ ـ وأخرجه/ حم (١٥٣٢٠).

<sup>(</sup>١) (الكاشح): مضمر العداوة.

<sup>70</sup>٢٥ \_ وأخرجه/ حم(٦٧٣١).

مِنْ بَنِي يَرْبُوعِ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكُلُمُ النَّاسَ يَقُولُ: (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْبَا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَجَاكَ، ثُمَّ أَذْنَكَ فَأَدْنَكَ فَأَدْنَكَ فَأَوْنَكَ فَأَدْنَكَ فَأَدْنَكَ فَقَالَ رَجُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ أَبُوعِ اللّهِ عَلَى أَصُابُوا فَلَاناً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (الله لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أَحُرَى). [ح-٢٢٢، ١٦٦٦ه]

• إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

70٢٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ الصَّبِحِ يَوْماً، فَأَتَىٰ النِّسَاءَ فِي الْمُسْجِدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: (بَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ! مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِقُلُوبٍ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَرَّبُنَ إِلَى اللهِ مَا اسْتَعَلَّمُنْنَ).

وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ، فَأَتَثُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ، فَأَتَثُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ، فَأَتَثُ الْحَلِيَّ لَهَا، مَسْمُودٍ، فَأَخْذَتُ مُحِلِيًا لَهَا، فَقَال اللهِ عَلَى وَلَدِي، فَإِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدُّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَذِي، فَإِنَّا لَهُ مُوضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّىٰ أَسْتَأَذِنَ النَّبِيِّ اللهِ النَّبِيِّ اللهِ (تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَنِيهِ، فَإِنَّهُمْ لَهُ مُوضِعٌ).

ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَلْتَ عَلَيْنَا: (مَا رَأَيْتُ مِنْ تَوَاقِصِ عُقُولِ قَطُّ وَلَا يِينٍ أَذْهَبَ بِقُلُوبٍ ذَوِي اللَّبَابِ مِنْكُنَّ)، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا نُفْصَانُ يِينِنَا وَعُقُولِنَا؟ وَلَا يَلْبَابُ مِنْكُنَّ، قَالَحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، فَقَالَتْ يَشْمِيبُكُنَّ، فَقَالَحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، فَقَالَحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، فَقَالَتْ مِنْ تَمْكُنُ إِخْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُنَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، فَلَيْكَ مِنْ نَفْصَانِ مُقُولِكُنَّ: فَشَهَادَتُكُنَ إِلَّمَا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نَفْصَانِ مُقُولِكُنَّ: فَشَهَادَكُنَ مَا شَهَادَقٍ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

• إسناده جيد.

م ٦٥٢٨ ــ (حم) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ). [حم-٢٣٥٣]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

70۲۹ ـ (حم) عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَمْ وَلَٰذِهِ - وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَذِ، قَالَ: وَكَانَتُ ثُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَلَذِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا ـ قَالَتْ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَقَلْ شَعْلَيْنِي أَنْتَ وَوَلَدُكُ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ! مَنْ أَبْعُ بِيْعَ وَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْمَلِي، فَأَتَتُ وَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةً ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا،

وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِرَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِيمَا أَلْفَقْتُ؟ قَالَ نَهَا لَهُ اللَّهِ مَنْ أَجْرِ فِيمَا أَلْفَقْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ فِي فَلِكَ أَجْرَ مَا أَلْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَلْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَلْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَلْفَقْتِ عَلَيْهِمْ،

• صحيح، وإسناده حسن.

70٣٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنْهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَغِي الْخَوْرِجِ تَصَدَّقَ عَلَىٰ أَبَوْيُهِ بِصَدَقَةِ، فَهَلَكا، فَوَرِثَ النَّهُهَا الْمَالُ وَهُوَ نَخُلْ، فَصَالُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (قَدْ أُجِرْتَ فِي النَّهُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

• إسناده منقطع.

[انظر: ٦٨١٣].

# ١٣ \_ باب: وصول ثواب الصدقة إلى الميت

١٥٣١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: إِنَّ أَمِّي اللَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَمِّي الْفَيْتِ ﷺ: إِنَّ أَمِّي الْفَيْتَ الْفَيْمَ الْمُعْلَمِينَ اللّهَ الْمُلْمَالِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

**١٥٣١** \_ وأخرجه/ د(٢٨٨١)/ ن(٣٦٥١)/ جه(٢٧١٧)/ ط(١٤٩٠)/ حم(٢٤٢٥١).

<sup>(</sup>۱) (افتلت): أي: ماتت فجأة. ۱۳۳۲ - وأخرجه/ د(۲۸۸۲)/ ت(۲۶۲۹) ف(۲۲۵۷)/ ط(۲۰۱۰)/ حم(۴۰۸۰)

۲۰۲۲ \_ وأخرجه/ ((۲۸۸۲)/ ت(۲۶۲۹)/ ن(۲۰۵۳) (۲۰۵۷)/ ط(۲۰۱۱)/ حم(۳۰۸۰) (۲۰۰۶) (۲۰۰۸).

غائِبٌ عَنْهَا، أَينُفَعُها شَيِّ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: وَإِنْ تَصَدُّقْتُ مِنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: وَإِنْ مَنْهَا مِنْهَا لَمِنْمُ الْمِنْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّا

اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مُرَيُّرَةً: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمُّ). [١٦٠٠٨]

\* \* \*

١٩٣٤ - (ن) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنه خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ، وَحَصَرَتُ أَمَّهُ الْوَقَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَقَالَتُ: فِيمَ أُوصِي؟ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُمَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ يَتْفَعُهَا أَنْ فَلَمًا قَيْمَ مَعْدٌ، عَنْهَا؟ فَقَالَ سَعْدٌ: حَالِطُ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَيَهِا لَنَا فَيْ إِنْ فَيْ وَنَا لَمُ عَنْهَا وَلَا لِيَا فِي فَالَ النَّذِي فَا لَهُ وَهِ وَكَذَا وَيَعْنَا اللهِ اللّذِي اللّذَا وَلَا لَهُ اللّذَا وَلَا لَنْ اللّذَا وَلَا لَهُ اللّذَا لَنْ اللّذَا وَلَا لَا لَهُ اللّذَا لَهَا لَا لَمْ اللّذِي اللّذَا لَا لَهُ اللّذَا لَا لَهُ اللّذَا اللّذَا لَكُذَا وَكَذَا وَلَا لَا لَكُنْ اللّذَا لَا لَهُ اللّذَا لَا لَا لَا لَهُ اللّذَا اللّذَا اللّذِي اللّذَا اللّذَا اللّذِي اللّذَا الللّذَا اللّذَا اللّذَا اللّذَا اللّذَا اللّذَا الللّذَا اللّذَا الللّذَا الللّذَا اللّذَا ال

### • حسن صحيح.

70٣٥ ــ (د) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُعْتِنَ عَنْهُ مِللَّهُ وَمَشَامٌ تَمْمِيسِنَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِنَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: خَمَّىٰ أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى النَّهِ عَلَى النَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

<sup>(</sup>١) (المخراف): أي: المثمر.

**٦٥٣٣** ـ وأخرجه/ ن(٣٦٥٤)/ جه(٢٧١٦). **٦٥٣** ـ وأخرجه/ ط(١٤٨٩).

م ۲۵۳ \_ وأخرجه / حم (۲۷۰۶).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِماً فَأَغَتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ نَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَحَدُتُمْ عَنْهُ، مَلْغَهُ ذَلِك).

• حسن،

٦٥٣٦ \_ (حم) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَنْسِ مَاتَتْ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ: (أَمَرَتُك)؟ قَالَ: (فَلَا تُفْعَلُ).
قال: لا، قال: (فَلا تُفْعَلُ).

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَتَرَكَتُ خَلِيّاً،
أَفَاتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (أَمُّكَ أَمَرَتُكَ بِنَدِكَ)؟ قَالَ: لا، قَالَ:
[حرائلُسِنُ عَلَيْكَ خُلِئَ أُمِّكَ).

• إسناده ضعيف، ومتنه منكر.

[وانظر: ٦٠٥٩، ٦٨١٣].

18 ـ باب: فضل إخفاء الصدقة [انظر: ١٣٦٤٤].

١٥ ـ باب: الرياء في الصدقة
 [انظر: ١٩٣٧].

١٦ \_ باب: فضل الصدقة بالماء

٣٠٣٧ ـ (د ن جه) عَنْ سَمْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمَّ سَعْدِ مَاتَتُ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْمَاعُ)، قَالَ: فَحَفَرَ إِثِّرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمْ سَعْدٍ.

**۲۵۳۷** \_ وأخرجه/ حم(۲۲٤٥٨) (۲۲٤٥٩) (۲۳۸٤٥).

□ وفي رواية: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: (الْمَاءُ).
 [١٦٨٠، ١٦٧٩]

□ وفي رواية: أيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (سَقْئُ الْمَاءِ).

[جه٤٨٢٣]

□ وفي رواية: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعْمُ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (سَعْمُ الْمَاءِ)، وَعَنْهَا؟ قَالَ: (نَعْمُ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (المَعْمُ الْمَاءِ)، وَقَالَتُ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ.

• حسن.

٦٥٣٨ ـ (جه) عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِي بَعْشَىٰ حِبَاضِي، قَدْ لُظْنُهُمَا لِإِبِلِي، فَهَالَ لِي مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَمَيْتُهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ حَرَىٰ أَجْرٌ).
[٣٦٨٦٦]

• صحيح، وفي «الزوائد»: فيه مدلس.

70٣٩ - (جه) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَصُولُ اللهِ ﷺ: (يَصُمُّ النَّاسُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ صُفُوفًا - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: أَخَلُ الْجَنَّةِ - فَبَمُوُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ الرَّجُلُ المُتَسْقَعِ لَهُ، وَيَمُوُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَمَا اسْتَشْقَعُ لَهُ، وَيَمُو الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَوَثْنُكُ طَهُوراً، فَيَشْقَعُ لَهُ، وَيَمُو الرَّجُلُ طَهُوراً، فَيَشْقَعُ لَهُ).

• ضعيف.

• ٢٥٤ - (حم) عَنْ عِيَاضِ بْنِ مَرْئَلٍ أَوْ مَرْثَلِ بْن عِيَاضٍ، عَنْ

٦٥٣٨ - وأخرجه/ حم (١٧٥٨١) (١٧٥٨٤) (١٧٥٨٨) (١٧٥٨٨).

رَجْلِ مِنْهُمْ: أَنَّهُ سَأَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِمَمَلٍ يُمُخِلِنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: (هَلْ مِنْ وَالِلَّيْكَ مِنْ أَحَدِ حَيُّ)؟ قَالَ لَهُ مَرَّاتِ، قَالَ: لا، قَالَ: (فَاسْقِ الْمَاءَ). قَالَ: كَيْفَتَ أَسْقِيو؟ قَالَ: (الْحُفِهِمُ الْتَهُ إِذَا حَصَرُوهُ، وَاحْمِلُهُ إِلْنَهِمُ إِذَا ظَائِهِا عَنْهُ). [-م؟٢١١٢، ٢٣١٢٤]

• إسناده ضعيف.

# ١٧ \_ باب: في حق السائل

رَّهُ عَنْ جَدِّيهِ مَنْ جَدْيهِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّيهِ أَمْ بُجَيْدٍ وَ وَكَانَتْ مِنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَكَانَتْ مِنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَكَانَتْ مِنْ اللّهِ عَلَىٰ بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أَعْطِيهِ وَمَنْ اللهُ عَلَىٰ بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أَعْطِيهِ إِنَّهُ عَلَىٰ بَابِي ، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أَعْطِيهِ إِنَّهُ عَلَىٰ اللهِ ﴿ وَهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

• صحيح.

70\$Y ــ (ن) عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَلِّدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْل عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ؛ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمُظُوا اللهِ فَصْلَهُ الَّذِي مَنْعَ). (٢٥٠٥٠]

• حسن.

۱۹۵۱ ـ وأخرجه/ ط(۱۷۱۶)/ حم(۱۸۲۸) (۱۳۳۳۳) (۲۷۱۵۸ ـ ۲۷۱۵۲) (۲۷۲۵۰) (۱۵۵۷۱).

<sup>(</sup>١) (ظلف): الظلف للبقر والغنم؛ كالحافر للفرس.

٦٥٤٢ ــ (١) (يتلمظ): يدير لسانه عليه ويتبع أثره.

مَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِلسَّائِلِ حَقِّ إِلَى اللهِ ﷺ: (لِلسَّائِلِ حَقِّ [د٥١٦١، ١١٦٦] وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ).

• ضعيف.

■ وفي رواية عند أحمد: عن حسين بن علي. [حم١٧٣٠]

١٨ ـ باب: من سأل بالله تعالى

7014 - (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَلَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

□ وفي رواية النسائي لم يذكر: (وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ)، وذكر مكانها (وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيرُوهُ). [٢٥٢٥/ ١٦٧٥/٥٠]

• صحيح.

مَوْن اللهِ ﷺ قَـالَ: (مَــنِ اللهِ اللهِ عَـبَّاسِ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (مَــنِ اسْتَمَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ)، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ (مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ)، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ (مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ).

• حسن صحيح.

الله ﷺ: (لَا يُسْأَلُ اللهِﷺ: (لَا يُسْأَلُ اللهِﷺ) وَمُولُ اللهِﷺ: (لَا يُسْأَلُ [در١٩٧١]

• ضعيف.

[انظر: ٨٠٧٢].

٦٥٤٣ ـ وأخرجه/ ط(١٨٧٦) موسلاً.

**<sup>330</sup>** - وأخرجه/ حم(٥٣٦٥) (٥٧٠٣) (٣١٠٦).

٥٤٥ ـ وأحرجه/ حم(٢٢٤٨).

## ١٩ \_ باب: الصدقة بالرديء

70\$٧ ـ (د ن جه) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا وَرُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَبِيدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَنَ رَجُلُ قَنَا حَشَفَا، فَقَلَمَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْدِ<sup>(۱)</sup>، وَقَالَ: (لَوْ شَاء رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بَصَدَّقَ بَصَدَّقَ بَالْكُلُ الْحَسَفَ <sup>(۱)</sup> يَوْمَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا. وَقَالَ: إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَسَفَ <sup>(۱)</sup> يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

□ وعند ابن ماجه: فَجَعَلَ يَطْعَنُ يُذَفْدِقُ فِي ذَلِكَ الْقِنْو...

• صحيح.

[وانظر: ١٨٣٥].

#### ٢٠ \_ باب: المستحق للصدقة

٩٠٤ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُمْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ \_ أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوشٌ، أَوْ كُدُوشٌ، أَوْ كُدُوشٌ، أَوْ كُدُوشٌ، أَوْ كُدُوشٌ، وَقَالَ: (خَمْسُونَ كُدُوخٌ \_ فِي وَجْهِهِ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْفِعَنِيُّ قَالَ: (خَمْسُونَ يَرْهَما أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ اللَّهَبِ).

[د۲۲۲۱/ ت٥٠٠، ٥٥١/ ن١٩٥١/ جه٠٤٨١/ مي١٨٨٠، ١٨٢١]

• صحيح.

٦٥٤٧ \_ وأخرجه/ حم(٢٣٩٧٦) (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>١) (القنو): العذق.

 <sup>(</sup>۲) (الحشف): هو اليابس الفاسد من التمر.
 عواخرجه/ حو(٣٦٧٥) (٤٢٤٠) (٤٤٤٠).

7059 ـ (د جه) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لاَ تَحِلُ اللهِ اللهِلمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

• صحيح بما بعده.

• ١٥٥٠ ـ (د) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيُّ؛ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيْهُدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ).

• ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَايَعْتُهُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ قَالَ: أَتَسْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَايَعْتُهُ، عَلَدُورَ حَدِيثاً طَوِيلاً عَالَ: فَأَنَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: أَعْطِينِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمٍ نَبِيًّ وَلاَ عَبْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجُرًاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ يَلْكَ الْأَجْرَاءِ أَعْطِينُكَ حَقَّكَ). [18-17]

• ضعيف.



۱۹۶۹ ـ وأخرجه/ ط(۲۰۶) مرسلاً حم(۱۱۵۳۸). ۱۹۵۰ ـ وأخرجه/ حم(۱۱۲۱۸) (۱۱۳۵۸) (۱۱۹۲۹).



# ١ \_ باب: الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة

7007 - (ق) عَنْ أَبِي سَجِيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ فَأَعَلَاهُمْ، مَّ سَأَلُوهُ فَأَعَلَاهُمْ، حَقَّىٰ الأَنْصَارِ، سَأَلُوهُ فَأَعَلَاهُمْ، حَقَّىٰ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا وَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْلَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْلَاهُمْ، وَمَنْ يَفِيهِ مِنْ حَبْرٍ فَلَنُ أَدَّجِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِى بُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِى بُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُهُ اللهُ، وَمَا أَمْطِي المَدْرِي. [1318/ 1070]

700٣ ـ (ق) عَنْ حَكِيم بْنِ جَرَام عَضْ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ عَلَا: (يَا حَكِيمُ إِلَيْ هَذَا المَالَ حَضِرةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ أَحَدَهُ بِسَحَاوَةٍ نَفْسٍ (١١ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَيْ يَلُكُلُ وَلَا يَشْعَمُ، النَّهُ الْعُلُبَا حَيْرٌ مِنَ الْبَدِ الشَّفْلَى).

۱۹۵۳ ـ وانسرجـه/ ت(۲۲۰۱) ن(۲۳۰۰) (۲۲۰۰ ـ ۲۲۰۲)/ مین(۱۳۵۰) (۲۷۰۰)/ حم(۱۹۵۷).

 <sup>(</sup>١) (بسخاوة نفس): أي: بغير شره ولا إلحاح؛ أي: من أخذه بغير سؤال.
 وبحثمل أن يكون المقصود: بسخاوة نفس المعطي.
 (٢) (بإشراف نفس): أي: تطلعها إنه وتعرضها له.

قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: بَا رَسُولَ اهْ! وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقُ! لَا الْزُنْا . فَكَانَ أَبُو بَكُو ظَهُ الْزَأْلَ أَبُ الْحَدُا الْمُنْنَا . فَكَانَ أَبُو بَكُو ظَهُ الْرَأَلُ أَبُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ الللْمُعْمِلَ اللللْمُولِ الللللْمُ

□ ولفظ مسلم ـ وهو رواية عند البخاري ـ: (فمنُ أخذُهُ بِطِيْبٍ نَفْسٍ..).

واقتصر مسلم علىٰ القسم الأُول، ولم يذكر قول حكيم.

■ وفي رواية لأحمد: (يَا حَكِيمُ! مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ؟ يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَيَدُ اللهِ وَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَىٰ، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ اللهُعْطَىٰ). [حما1707]

700£ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالتَّعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُتُ وَالتَعْفُقُتُ وَالتَعْفُقُتُ وَالتَعْفُقُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَّعْفُتُ وَالتَعْفُقُتُ وَالْتُعْفُقُونُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُتُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعُلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُتُ وَالْمُعْلِقُتُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعُلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُتُنَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُونُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعْلِقُتُهُ وَالْمُعُلِقُتُهُ وَالْمُعُلِقُتُمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ ولَالِمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُلُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُو

<sup>(</sup>٣) (لا أرزأ): أي: لا أنقص ماله بالطلب.

**١٥٥٤** - وأخــرجــــ/ د(١٦٤٨)/ ن(٣٥٣١)/ مــي(١٥٦١)/ ط(١٨٨١)/ حــم(١٤٤٣٥) (٨٢٧٥) (١٣٩٠) (١٣٠٤).

• ١٥٥٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (وَالَّذِي نَشْبِي بِيَدِهِ! لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ، فَيَحْتَظِبَ عَلَىٰ ظَهْرِه، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخِدُ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ، فَيَحْتَظِبَ عَلَىٰ ظَهْرِه، خَيْرٌ لَهُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَلُهُ أَوْ مَتَعَهُ).

□ وفي رواية لهما: (.. فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلُ وَيَنَصَدَّقَ، خَبْرٌ
 لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأُلُ النَّاسَ).

زاد مسلم: (فَإِنَّ الْيَدَ الْمُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَالْبَدَأْ
 بَمَنْ تَعُولُ).

ولفظ الترمذي: (فَيَحْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِه، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، فَيَسْتَغْنِيَ
 به عن النَّاس..).

وفي رواية لأحمد: (وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُواباً فَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ، خَيْرٌ لَهُ
 مِنْ أَنْ يَجْمَلَ فِي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ).

■ وفي رواية له: (لَا يَفْتَحُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَابَ مَسْالَةٍ؛ إِلَّا [حم١٩٤٢]

7007 \_ (خ) عَن الزّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَشْهِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ، فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةِ الْحُطِبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَسِمَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ إِنَّا وَجُهْهُ، خَبْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَتَعُوهُ).
[خ1/18]

۱۵۵۵ ـ وأخرجه/ تر۱۸۰۱/ پر(۲۸۰۳) ط(۱۸۸۳)/ حم(۷۳۱۷) (۲۸۹۸) (۱۹۱۳) (۱۸۱۹) (۱۸۱۹) (۱۷۳۷). (۱۵۵۲ ـ افرحه/ حد(۱۸۲۱)/ حـ(۱۱۹۷) (۱۹۲۷).

\* \* \*

٦٥٥٩ ــ (ن) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلُهُ، فَأَعْمَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ أَسْحُقَّةِ البَّابِ ( )، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَوْ الْعَلَمُ اللهُ عَلَىٰ أَسْحُقَّةِ البَّابِ أَنَّهُ اللهُ شَيْنًا).
[٢٥٨٥٠]

• حسن.

٢٥٦٠ - (د ن) عَنِ الفِرَاسِيِّ: أنه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَشَأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَشَأَلُ رَسُولَ اللهِ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لاً، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لا بُدَّ، فَاسْأَلُ الطَّالِحِينَ).
 [د۲۹۲/ ۱۲۶۲م)

• ضعيف.

۲۵۵۷ \_ وأخرجه/ ت(۲۲۲۳)/ حم(۲۲۲۲).

 <sup>(</sup>١) (أن تبذل الفضل خير لك): معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عبالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك.

<sup>(</sup>٢) (ولا تلام على كفاف): معناه: أن الاحتفاظ بقدر الحاجة لا لوم على صاحه.

۲۰۰۸ \_ وأخرجه/ ن(۲۰۹۲)/ مي(١٦٤٤)/ حم(١٦٨٩٣).

<sup>(</sup>١) (لا تلحفوا): أي: لا تلحوا.

١٥٥٩ ـ (١) (أسكفة الباب): عتبة الباب السفارا.

٦٥٦٠ ـ وأخرجه/ حم(١٨٩٤٥).

رَحُولاً مِنْ الْأَنْصَارِ، أَنَى مَالِكِ: أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَى اللَّبِيِّ عَلَى يَبْعِلُكُ شَيْءً)؟ قَالَ: بَلَىٰ، حِلْسٌ (١) تَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَتَعْبُ ماء، نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاء، قَالَ: بَلَىٰ، حِلْسٌ (١) تَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَتَعْبُ ماء، نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاء، قَالَ: مَنْ الْمَنِيعَ، قَالَاتُ الْمَنْ يَفِيهِمَا، فَأَنَاهُ بِهِمَا، فَأَخَلُهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى بَيْدِهِ وَقَالَ: (مَنْ يَرِيهُ عَلَىٰ يَشْتَرِي مَنْقَلِي وَقَالَ: (مَنْ يَرِيهُ عَلَىٰ يَشْتَرِي مَنْقَلَاهُمَا بِدِرْهَم، قَالَ: (مَنْ يَرِيهُ عَلَىٰ يَشْتَرِي مُقَلِقُهُمَا بِدِرْهَم، قَالَ: (مَنْ يَرِيهُ عَلَىٰ وَلِهُمَا بِدِرْهَمْ مَنْ اللهِ عَلَىٰ الْمُلْكَ، وَالْمُتَرِ بِالْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: (الشّتِر بِأَخْدِهِمَا فَأَنْ وَبُلُ اللهُ عَلَىٰ الْمُلِكَ، وَالْمُتَرِ بِالْأَخْرِ فَلُوماً فَأْتِينِ بِهِ) فَأَنَاهُ بِهِ، فَشَدَ يَهُمُ تَوْمُ وَبِعْ، وَلا لَهُ: (الْفُحْبُ فَاحْتَظِبُ وَبِعْ، وَلاَ لَهُ: (الْفُحْبُ فَاحْتَظِبُ وَبِعْ، وَلاَ

فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَهِيمُ، فَجَاء، وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ،
فَاشَتَرَىٰ بِبَغْضِهَا فَوْباً، وَبَيْغْضِهَا طَعَاماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا
خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيء الْمَسْأَلَةُ لَمُتَقَ<sup>(۱)</sup> فِي وَجُهِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ: إِنَّ
الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاقَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعِ<sup>(۱)</sup>، أَنْ لِذِي غُرْمٍ مُغْظِعٍ<sup>(1)</sup>، أَنْ لِذِي عُرْمٍ مُغْظِعٍ<sup>(1)</sup>.
[دأعاد/ تا١٥٨/ تعاملهُ عُرْم مُغْظِعِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

□ واقتصر الترمذي والنسائي: علىٰ ذكر بَيْع الْمُزَايَدَةِ.

• ضعىف.

١٦٥٦ \_ وأخرجه/ حم (١١٩٦٨) (١١٩٦٩) (١٢١٣٤).

<sup>(</sup>١) (حلس): كساء يلي ظهر البعير، يفرش تحت القتب.

 <sup>(</sup>۲) (نكتة): أي: نقطةً.

 <sup>(</sup>٣) (فقر مدقع): هو الشديد الذي يفضي بصاحبه إلى الدقع، وهو التراب.

<sup>(</sup>٤) (غرم مفظّع): هو أن تلزمه الديون الفظيعة الفادحة.

 <sup>(</sup>٥) (دم موجع): هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين،
 فتحل له المسألة.

7017 - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَبْدِي ثَلَاتَةٌ: فَيَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

• صحيح لغيره.

70٦٣ ـ (حم) عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْمَسْأَلَةُ كُنُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ بَدَنَ فَلْبَسْتَبْقِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةً فِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ النَّمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةً فِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةً مَنْ ظَهْرٍ فِئِينً (١٠) وَالبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

707٤ - (حم) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ: يَا ابْنَ آهَمَ! إِنْ تُعْطِ الْفَصْلَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُعْطِ الْفَصْلَ فَهُوَ حَيْرٌ لَك، وَإِنْ تُعْطِ الْفَصْلَ فَهُوَ عَيْرٌ لَك، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَىٰ الْكَفَافِ، وَلاَ يَلُومُ اللهُ عَلَىٰ الْكَفَافِ، وَلاَيْدُ المُعْلَىٰ .
[حم٣٤٨]

• صحيح لغيره.

7070 ـ (حم) عَنْ عَظِيَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْيَدُ الْمُعْظِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ السُّفْلَىٰ). [حـ٣٩٨٣]

• صحيح لغيره.

١٥٦٣ ـ (١) جاء في حاشية طبعة مؤسسة الرسالة: هـٰكفا في «المسند»، وكذا في «المجمع»، والظاهر أنه سهو من بعض الرواة، والصواب: وخير الصدقة، الصدقة عن ظهر غنّى.

المحمد عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَسْأَلَةُ الْغَنِيَّ شَيْنُ فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [حم،١٩٨٢، ١٩٩١]

• صحيح لغيره.

70٦٧ ــ (حم) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزْنِيُّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ لَبِيْنَنَا ﷺ إِذَا أَعْرَابِيِّ قَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطْهِمْنِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَحَلَ المُنْزِلَ، وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيْ الْحُجْرَةِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِرَجْهِهِ وَقَالَ: (وَالَّذِي لَنُصُّلُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ، مَا سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلًا وَهُوكًا يَجُلُ رَجُلًا وَهُوكً يَجِدُ لَئِلَةً نُبِيتُهُ فَأَمْرَ لَهُ بِظَعَامٍ. [حمده ٢٠٦٤٤]

• صحيح لغيره.

707A \_ (حم) عَنِ الْقَنْفَاعِ بْنِ حَكِيمِ قَالَ: كَتْبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرُوانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنِ ارْفَعْ إِلَيْ حَلَيْتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمْرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْبَيْدَ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ اللهُ عَمْرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهَ وَلَهُ أَنْ الْفَلْيَا وَلَيْنُ أَنْكُلُكَ شَيْنًا، وَلاَ أَرُدُّ رِزُقا رَوْقِيهِ اللهُ السُمْلَىٰ، وَالبُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ) وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شَيْنًا، وَلاَ أَرُدُّ رِزْقا رَوْقِيهِ اللهُ إلى اللهُ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

• صحيح، وإسناده حسن.

٢ ـ باب: النهي عن المسألة تكثراً

٢٥٦٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 (ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَلْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ في وَجْهِهِ

<sup>7079</sup> \_ وأخرجه/ ن(٢٥٨٤)/ حم(٢٦٣٨) (٢١٢٥).

[خ٤٧٤/ م٠٤٠٠]

مُزْعَةُ لَحْم (١١).

ولمسلم: (لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ اللهَ..) الحديث.

مَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنِّمَا يَسْأَلُ جَمْراً؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكُثُونُ}. [٢٠٤٨]

\* \* \*

1001 - (د) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظُلِيَّةُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَقَقَمُ بَنُ حِضْنِ، وَالْأَفْرَءُ بْنُ حَاسِسٍ فَسَأَلَاهُ، فَأَمْرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، فَأَمَّا اللَّفْرَءُ فَأَحَذَ كِتَابَهُ فَاخَذَ كِتَابَهُ فَاخَذَ كِتَابَهُ فَاخَذَ كِتَابَهُ فَاخَذَ كِتَابَهُ وَالْقَلْقَ، وَأَمَّا عُبَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَنْ النَّبِيِّ عَلَى مَكَادِهُ الْرَانِي حَامِلاً إِلَىٰ قَوْمِي كِتَابَهُ لَا أَدْرِي مَا فِيهِ تَصَحِينَةَ الْمُتَلَمَّسِ (١٠). فَأَخْبَرَ مُعَامِنةً بِقَوْلِهِ لَا أَدْرِي مَا فِيهِ تَصَحِينَةِ الْمُتَلَمَّسِ (١٠). فَأَخْبَرَ مُعَامِنةً مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا رَسُولُ اللهِ عَنْهِ، وَمُؤْمِع آخَرَ: (مِنْ جَمْرٍ جَهَنَم) ... فَعَلَمُوا اللهِ إِ وَقَالَ النَّقَبَلِيُّ فِي مَوْضِع آخَرَ: (مِنْ جَمْرٍ جَهَنَم) ... فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِ وَقَالَ النَّقَبَلِيُّ فِي مَوْضِع آخَرَ: وَقَالَ النَّقَبِلِيُ فِي مَوْضِع آخَرَ: وَقَالَ النَّقَبِيلُ فَيْهِ ؟ ـ وَقَالَ النَّقَبِلِيُّ فِي مَوْضِع آخَرَ: وَقَالَ النَّقَبِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) (مزعة لحم): قبل: معناه: بائتي يوم القيامة ذليلاً، ولا وجه له عند الله،
 وقبل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه.
 ١٥٧٦ - وأخرج/ جد(١٨٣٨)/ حــ(٢١٦٣)

١٩٧١ ـ وأخرجه/ جم(١٧٦٢٥).

<sup>(1) (</sup>صحيفة المتلمس): المتلمس هو الشاعو جوير بن عبد المسيح الضبعي، شاعر جاهلي مشهور، وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وقد كان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس به، ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه رمنى به ونجا، فضربت الموب النثل بصحيفته بعده.

وَقَالَ النَّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: (أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَلْلَةٍ وَوَقَالَ النَّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: (أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَلْلَةٍ وَوَعُمٍ) -..

• صحيح.

۲۰۷۲ \_ (مسي) عَــنُ تَــؤيَــانَ \_ مَــؤلَــن رَسُــولِ اللهِ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، كَانَتُ شَيْنًا وَهُو عَنْهَا عَمْيٌ، كَانَتُ شَيْنًا فِي وَجُهِهِ).

• إسناده صحيح.

٣٠٧٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ عُمُرُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقَدْ سَمِعْتُ فُلَاناً رَفُلاناً يُحْسِنَانِ النَّنَاء يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتُهُمَا وِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَكِئَ وَاللهِ فُلَاناً مَا هُوَ كَلَيْكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِاقَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ، أَمَا وَاللهِ إِنَّ أَحَدُكُمْ لَيُحْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا - يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ يَعْنِي: تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ يَعْنِي: يَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ يَعْنِي: فَكُونُ اللهُ إِنَّالَيْهُ فَالَ: يَعْنِي: لَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ لَيْعَدِي: وَلَا مَالُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِي الْلُحْلَى.

[حم ۲۱۱۱۲ ، ۱۱۱۲۳ ، ۱۱۱۲۱]

• إسناده صحيح علىٰ شرط البخاري.

۲٥٧٤ \_ (حم) عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَنَىٰ النَّبِيَ ﷺ سَائِلٌ فَأَمْرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ، فَلَا يَتُمْرَةٍ، فَلَمْ يَأْخُذُهَا أَوْ وَحَمْنَ بِهَا، قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ، فَأَمْرَ لَهُ بِتَمْرَةٍ، قال: فَقَال: سُبْحَانَ اللهِ آمْرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قال: فَقَالَ لِلْحَارِيَةِ: (الْهُمِي إِلَىٰ أَمْ سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَى أَمْمَ لَهُ اللهِ عَلَى أَمْمَ اللهِ عَلَى أَمْمَ اللهِ عَلَى أَمْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللْ

۲۵۷۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۲٤۲).

سَلَمَةَ، فَأَعْطِيهِ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَماً الَّتِي عِنْدَهَا). [حم١٢٥٧، ١٣٥٣١]

• إسناده ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [حمم) عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [حمد٢٤٦٨]

• حسن لغيره.

70٧٦ - (حم) (ع) عَنْ عَلِيِّ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرٍ غِنِّى، اسْتَكْنَر بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ) قَالُوا: مَا ظَهْرُ غِنْي؟ قَالَ: (عَشَاءُ لَيْلَةٍ).
 [حر١٢٥٣]

• إسناده ضعيف جداً.

70٧٧ ــ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَحِقَ بِالنَّبِيُ ﷺ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (الْظُرُوا، هَلْ تَرَكُ شَيْنًا)؟ فَقَالُوا: تَرَكَ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ النَّبِيُ ﷺ: (كَيْتَانِ).
وينارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (كَيْتَانِ).

□ وفي رواية: أَنَّ رُجُلاً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَاتَ، فَوُجِدَ فِي بُرُدَتِهِ يَنَارَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (كَيَّتَانِ). [حم٢٩٩٤، ٣٩١٤]

• إسناده حسن.

70٧٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُريُّرةَ: أَنَّ أَغْرَابِيّاً غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَابُهُ مِنْ سَهْمِهَا دِينَارَانِ، فَأَخَلَهُمَا الأَعْرَابِيُّ فَجَعَلَهُمَا فِي عَبَاتِهِ، وَخَيْطُ عَلَيْهِمَا وَلَفَّ عَلَيْهِمَا، فَمَاتَ الْأَعْرَابِيُّ، فَوَجَدُوا اللَّيَارَيْنِ، فَلْكَرُوا ذَلِكَ لِرُسُولِ اللَّيَارَيْنِ، فَلْكَرُوا ذَلِكَ لِرُسُولِ اللَّيَارَيْنِ، فَلْكَرُوا ذَلِكَ لِرُسُولِ اللَّيَارَيْنِ، فَلْكَرُولُ اللَّيَانَ إِنْ الْمَلِيَّةِ فَقَالَ: (كَيْبَانِ).

[حم۸۷۲۸، ۸۹۵۳، ۱۰۶۰۰]

• إسناده ضعيف.

٦٥٧٩ ـ (حم) عَنْ عَلِيً ﷺ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ وِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (كَيْتَانِ، صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِيكُمْ).
الم ١١٥٥، ١١٥٥، ١١٥٥، ١١٥٥، ١١٥٥

• حسن لغيره.

رَّمُنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ). [-م١٥٥٨، ١٧٥٠٨]. [مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ).

• صحيح لغيره.

٦٥٨١ ــ (حم) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تُوفِّيَ وَتَرَكَ دِينَاراً، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ: (كَيَّةً). قَالَ: ثُمَّ تُوفِّيَ آخَرُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيَّتَان).

[-477177, 37177\_ 57177, 0.6177, 17777, 7777]

• حديث صحيح.

70٨٧ - (حم) عَن أَبِي سَعِيدِ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ جاءهُ مالٌ، فَجَعَلَ يَقْسِمُه بِينَ النَّاسِ، يقبضُه يعطيهم، فجاء رجلٌ مِن قُريشِ فسألَهُ، فأعطاهُ في طرفِ ثوبِه أو ردائِه، ثم قال: زِذْني يا رسولُ الله، فزادَه، ثم قال: زِذْني، فزادَه، ثم والَّىٰ ذاهِباً، فقالَ رسولُ الله ﷺ: (إنَّ الرَّجُلَ ليأتيني، فيسألُني فأُعطِيه، ثم يسألُني فأُعطِيه، ويجعلُ في ثوبِهِ ناراً، ثم ينقلِبُ إلىٰ أهلِهِ بنارٍ). [-١٢٥٥٨، طبعة دار المنهاج]

المحمد - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَسْهَلِ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، سَأَلَهُ إِيلاً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ عُرِفَ الْنَفَسُبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَصَّبُ فِي وَجْهِهِ، أَنْ تَحْمَرً عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَشَالُكَ مِنْهَا شَيْنًا أَبُداً.

### • مرسل.

• إسناده صحيح.

# ٣ \_ باب: من تحل له المسألة

٦٥٨٥ ــ (م) عَنْ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلُتُ حَمَّلُ ثَالَةً لَا الْمَالُهُ فِيهَا: فَقَالَ: (أَقِمْ حَمَّلُ تَأْتِينًا الصَّدَقَةُ، فَنَاثُورًا لَكَ بِهَا). قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لَا الصَّدَقَةُ، فَنَاثُورٌ لَكَ بِهَا). قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لَا

٦٥٨٤ ـ (١) (رفغية): تثنية رفغ، وهو أصل الفخذ.

۵۸۵۰ ـ وأخرجه/ د(۱۶۲۰/ ز(۸۷۵۲) (۲۷۵۹) (۱۹۲۰/ مي(۱۸۲۸) حم(۱۲۱۹۰۱) (۱۰۲۰۱).

 <sup>(</sup>١) (تحملت حمالة): الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان؛ أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذلك.

تَحِلُ إِلَّا لأَحْدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالًةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّىٰ لِمُسِيِّهَا ثُمَّ يُمْسِيُكُ '''. وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ''' مَلْفُ ''' مَنْ عَيْسِ '' الْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشِ '' وَ وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ عَنْ يُمِيبَ وَوَاماً مِنْ عَيْشٍ '' الْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ قَوْمِو ''' لَقَدْ وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ '' حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْجِجَا مِنْ قَوْمِو '' نَقَدْ أَصَابَتُ فُلاناً فَاقَةً ، فَحَلَّتُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ اللهِ مَنْ عَيْشٍ اللهِ مَنْ أَيْمِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ اللهُ مَنْ الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ إِلَّا سُحْناً ' اللهُ الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ إِلَّا سُحْناً ' الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ إِلَى الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ إِلَى الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ إِلَى الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةً إِلَى الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةً إِلَيْهِ الْمَالَةِ ، يَا فَيْسِمَةً إِلَى الْمُسْأَلَةِ ، يَا فَيْسَمُ أَلَا مَاحِيُهُ الْمُسْأَلَةِ ، يَا مُنْ مَنْ الْمُسْأَلَةُ ، مَثَى يُعْمِيبَ فِوَاماً مِنْ عَيْشٍ اللهِ الْمُسْأَلَة ، يَاكُلُهُ عَلَى الْمُسْأَلَة ، مَنْ مَاحِيهُ اللهُ مَامِيهُ اللّهِ ، يَا عُلِمَا مَاحِيهُ اللهُ مُنْ الْمُسْأَلَة ، مَنْ الْمُسْأَلَة ، مَنْ مَنْ الْمُسْأَلَة ، يَا قَبِيصَةً اللهُ الْمَالِقُ مِنْ الْمُسْأَلَة ، يَا قَبِيصَةً اللّهِ مِنْ عَيْشٍ مَا عَبْلُوا مَاحِيهُ اللّهُ مِنْ عَيْشِ مَاعِيهُ اللّهُ مِنْ عَيْشٍ مَا عَنْ الْمُعْمُولُ مَا عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَهُ الْمُسْأَلُة ، مَنْ الْمُعْمِلُ مَا عَلَقَ اللّهُ مِنْ عَيْسُ مِنْ الْمُعْمَلُولُ مَا عَلَالِهُ الْمُسْلَقُولُ مِنْ عَيْشَ مِنْ الْمُعْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ الْمُعْمَالُ مَا عَلَامُ اللّهُ الْمُسْلَقِيمِ اللّهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مِنْ الْمُعْمُ الْمِنْ مِنْ الْمُعْمَلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مَا عَلَامُ اللّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْمُ اللّهُ مَا عَلَامُ الْمُعْمِلُ مَا عَلَامِ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعْمِلُ مَا عَلَامُ مِنْ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلِ مَا عَلَا مِنْ الْمُعْمِلُ مَا عَلَالَهُ مَا عَلَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمُ الْع

\* \* \*

١٥٨٦ ــ (ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجُلُ الصَّلَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي هِرَّةً(١٠٠ مَويًّ (٢٠).
 ١٨٩٥ ــ (١٥٩٦) مَجلُ الصَّلَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي هِرَّةً(١٠٠ مَويًّ (٢٠)).

#### • صحيح.

 <sup>(</sup>٢) (حتى يصيبها ثم يمسك): أي: إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين، ثم
 يمسك نفسه عن السؤال.

 <sup>(</sup>٣) (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله): قال ابن الأثير: الجائحة هي الآفة التي
 تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة. واجتاحت؛ أي: أهلكت.

<sup>(</sup>٤) (قواماً من عيش): أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.

<sup>(</sup>٥) (سداداً من عيش): القوام والسداد، بمعنى واحد. وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة.

<sup>(</sup>٦) (فاقة): أي: فقر وضرورة بعد غنّى.

 <sup>(</sup>٧) (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه): أي: يقومون بهاذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة، والحجا: العقل. وإنما قال ﷺ: (من قومه)؛ لأنهم من أهل الخرة ساطنه.

<sup>(</sup>A) (سحتاً): السحت: هو الحرام.

۲۵۸۱ ـ وأخرجه/ حم(۸۹۰۸) (۹۰۲۱).

<sup>(</sup>١) (لذي مرة): المرة: الشدة.

<sup>(</sup>٢) (سوي): صحيح الأعضاء.

70AV - (دن) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فَالَ: أَخْبَرَنِي رَجْلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَشْهِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَّعَ فِيئَا الْبَصَرَ وَحَفَّضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ (('')، فَقَالَ: (إِنْ شِفْتُمَا مُقَلِّيُكُمَا، وَلَا حَقَالَ: (إِنْ شِفْتُمَا أَطْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَلَّةً فِيهَا لِغَيْعٌ وَلَا لِقَوِيًّ مُكْتَسِب (").

• صحيح.

الَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا عَرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا عَرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَعِلُّ الصَّلَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِلذِي مِرَّةٍ صَوِيًّ).

□ وفي لفظ لأبي داود: (وَلا لِذِي مِرَّةٍ قُوئً).

• صحيح.

70٨٩ ـ (٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَسَائِلُ كُنُوحٌ (١) يَكْنَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ أَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ (٣)، أَوْ فِي أَشْرٍ لَا بُدَّ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ (٣)، أَوْ فِي أَشْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ).

#### • صحيح.

١٥٨٧ \_ وأخرجه/ حم(١٧٩٧٢) (١٧٩٨٣) (٢٣٠٦٣).

<sup>(</sup>١) (جلدين): قويين.

<sup>(</sup>۲) (مكتسب): أي: قادر علىٰ الكسب.10۸۸ ـ وأخرجه/ حم( ١٥٣٠) ( ۲۷۹۸).

۱۵۸۹ - وأخرجه/ حمر(۲۰۱۰۱) (۲۰۲۱۹) (۲۰۲۱۹).

<sup>(</sup>١) (كدوح): آثار القشر، وكل أثر من خدش.

<sup>(</sup>٢) (ذا سلطان): هو أن يسأله حقه من بيت المال. (الخطابي)

. ٦٥٩٠ ـ (ت) عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالْ: سَمِعْتُ رَصُولَ اللهِ هَيْ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ وَافِكْ بِعَرَفَةَ، أَنَاهُ أَعْرَابِيِّ، وَمُولَ اللهِ هَيْ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ وَافِكْ بِعَرَفَةَ، أَنَاهُ أَعْرَابِيِّ، فَالْحَقَدَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَسَلُهُ إِيَّاهُ، فَأَعْلَاهُ وَدَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةَ لَا تَعِلُّ لِغَنِيَّ، وَلَا لِذِي الْمَسْأَلَةَ لَا تَعِلُ لِغَنِيًّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ (١٤)؛ إلَّا لِذِي قَفْرٍ مُلْقِعِ (١٦)، أَوْ عُرْمٍ مُفْطِعٍ (١٦)، وَمَنْ سَأَلُ النَّاسَ لِيُشْرِي بِهِ مَالُهُ، كَانَ حُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمُ الْفِيَامَةِ وَرَصْفَا (١٤ يَأْكُمُ مِنْ عَالَهُ النَّاسَ (١٤ عَرَمُ مُشَاءَ فَلْيُعِلُّ وَ وَجْهِهِ يَوْمُ الْفِيَامَةِ وَرَصْفَا (١٤ يَكُلُهُ مِنْ عَاءَ فَلْيُعِلَّ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُونُ . (١٥٥٤ ـ ١٥٥٤)

• ضعف.

7041 - (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُ إِلَّا لِلْلَاتُوْةِ: لِلِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِلْنِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لللِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لللِي خَمْ مُوجِعٍ).
[حم٢٢٧٨]

• حسن لغيره.

۲۰۹۲ ـ (حم) عَنْ أَبِي زُمَنْلِ سِمَاكِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هِلَاكِ قَالَ: صَدَّتُنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هِلَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِفَتِيُّ، وَلَا لِلهِي مِرَّةٍ سَوِيًّ).
[حم\1092، ١٦٥٩، ١٦٥٩٤]

### • إسناده صحيح.

١٩٩٠ ـ (١) (لذي مرة سوى): أي: لقوى صحيح الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) (فقر مدقع): أي: شديد يفضي بصاحبه إلىٰ الدقع وهو التراب.

<sup>(</sup>٣) (غرم مفظع): أي: حاجة لازمة من غرامة مثقلة.

<sup>(</sup>٤) (رضفاً): الرضف: الحجارة المحماة على النار.

70٩٣ - (حم) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالْنَا قَالَ: (يَتَسَاءَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوْ اللهَا إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالْنَا قَالَ: (يَتَسَاءَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• إسناده حسن.

# ٤ - باب: ﴿لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُ ﴾

7044 ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَٰهِ قَالَ: (لَيْسَ اللهِ هَٰهِ قَالَ: (لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّهْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالنَّمْرَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالنَّمْرَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالنَّمْرَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالنَّمْرَةُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ فَيَسْأَلُ النَّاسِ). [492] (1873)/ 1990]

□ وفي رواية لهما: (إِنما المسكين الذي يتعفف، اقرؤوا إِن ششتم ـ يعني قوله تعالىٰ ـ: ﴿لاَ يَشَالُونَ النَّاسَ إِلْحَالَاً (١٠﴾ [البرة: ٢٧٣]).

□ وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَيَسْتَحْيِي، أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا). [خ١٤٧٦]

وفي رواية عند أبي داود والنسائي: (تَرُدُهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ).

**٦٥٩٣** \_(١) (كرب): هنا بمعنى: كاد.

<sup>(</sup>١) (إلحافاً): يقال: ألحف السائل: إذا ألحَّ.

ولأبي داود: (وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفَّفُ)، وفيه: (لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُنْصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَذَاكَ الْمَحْرُومُ<sup>(٢)</sup>).

#### 告 告 告

رَنُ مَالَ وَلَهُ أَرْبُعُونَ وَرَهُمَاً، فَهُو اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاَلَ وَلَهُ أَرْبُعُونَ وَرَهُماً، فَهُو الْمُلْحِفُ). [٢٥٩٥]

#### • صحيح.

7097 ـ (دن) عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَرَّحَنْبِي<sup>(۱)</sup> أَمِّي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْبِئُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ: (هُنِ اسْتَقْفَىٰ أَفْنَهُ اللهُ ﷺ وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللهُ ﷺ وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللهُ ﷺ وَمَنِ اسْتَكُفَى كَفَاهُ اللهُ ﷺ وَمَن سَلَّلُ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِئَةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ)، فَقُلْتُ: نَاقِنِي الْبَاقُونَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِئَةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ. [1704/ 177م]

□ واقتصرت رواية أبي داود علىٰ الجملة الأخيرة، وزاد:
 وَكَانَت الْأُوقَةُ عَلْمَ عَهْد رَسُول الله ﷺ أَرْعَم، درْهُماً.

#### • حسن.

مُوكِّ يَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ وَالَّذَ وَأَهُبِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهُبُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: (فذاك المحروم) من كلام الزهري.

۲۶۹۳ - وأخرجه / حشم(۱۹۸۹) (۱۱۰۰۱) (۱۱۶۰۱) (۱۳۰۱۱) (۱۱۰۱۱) (۱۱۰۱۱) (۱۱۰۱۱) (۱۱۶۰۰ - ۱۱۶۰۷ (۱۲۶۳) (۱۲۶۳).

<sup>(</sup>١) (سرحتني): أي: أرسلتني.

٦٩٩٧ ـ وأخرجه/ ط(١٨٨٤)/ حم(١٦٤١١) (٢٣٦٤٨).

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلُهُ لَنَا شَيْمًا نَاْكُلُهُ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَنَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَلَمَعْتُوا يَشْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُغْضَبُ، وَهُو يَغْضَبُ، وَهُو لَا يَعْشِبُ وَلَهُ اللهِ ﷺ (يَغْضَبُ يَعْوَلُ: فَلَا لَا يَعْدُولُ اللهِ ﷺ (يَغْضَبُ عَلَيْ أَنْ لَا لَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ، وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ مِنْكُمْ، وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا).

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلِقُحَةُ ( ) لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَمُونَ وِرْهَمَاً، قَالَ: فَرَجَمْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ، فَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَرَبِيبٌ، فَقَسَمَ لَنَا - أَوْ كَمَا قَالَ - خَتَّى أَغْنَانَا اللهُ تعالىٰ. [1772/ (ن870)

### • صحيح.

70٩٨ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن صَمْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ، وَلَا بِالَّذِي تَرُدُّهُ الشَّمْرَةُ وَلَا الشَّمْرَقَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الْمُتَعَقِّفُ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الْمُتَعَقِّفُ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَا يُقْتَصَدَّقَ عَلَيْهِ). [حم٣٦٣٦]

# • صحيح لغيره.

7044 ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَوْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيِّنَةَ: أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أَنْهُ: أَلَا تَنْظَلِقُ فَتَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا يَسْأَلُهُ النَّاسُ؟ فَانْظَلَفْتُ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يَخْطُبُ، وَهُو يَقُولُ: (مَنِ اسْتَمَفَّ أَعْفَهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْفَىٰ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ

<sup>(</sup>١) (اللقحة): الناقة: القريبة العهد بالنتاج، أو ذات اللبن.

خَمْس أَوَاقِ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً)، فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: لَنَاقَةٌ لَهُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْس أَوَاقِ، وَلِغُلَامِهِ نَاقَةٌ أُخْرَىٰ هِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْس أَوَاقِ، فَ حَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ. [-4, ١٧٢٣٧]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ١٣٦٥١ في النهى عن كثرة السؤال].

# ٥ \_ باب: من أعطى من غير مسألة

[انظر: ١٢٨٥٥].

٦٦٠٠ - (حم) عَنْ خَالِدِ بْن عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة، وَلَا إِشْرَافِ نَفْس؛ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ ﴿ إِلَّ إلَيْهِ) . [حم ٢٤٠٠٩ ، ١٧٩٣]

• إسناده صحيح.

٦٦٠١ ـ (حم) عَنْ عَائِذِ بْن عَمْرو ـ قَالَ: أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: (مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ؛ فَلْيُوسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيّاً، فَلْيُوجِّهُهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ).

[--, 25.7, 735.7, 735.7, 935.7]

• صحيح لغيره.

٦٦٠٢ - (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ إعْطَاءِ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: (مَا آتَاكَ اللهُ مِنْهُ مِنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ؛ فَخُذْهُ وَتَمَوَّلُهُ). قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ كَثَلَقُهُ: لَا بَأْسَ بِهَا، مَا لَمْ تَرْحَلْ إِلَيْهَا، أَوْ تَشَرَّفُ لَهَا.

• صحيح لغيره.

الدُنْيَا حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَنِو الدُنْيَا حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ آتَئِنَاهُ مِنْهَا شَيْئاً بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنَا وَطِيبٍ طُعْمَةٍ وَلا إِشْرَاهٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ آتَئِنَاهُ مِنْهَا شَيْعًا بِمَثْيِ طِيبٍ مَفْسٍ مِنَا، وَقَعْرٍ طِيبٍ مَفْسٍ مِنَا، [حماء]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

77.4 \_ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَامِر: بَعَتْ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِنَفَقَةَ وَكِشْوَةَ، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: إِنِّي يَا بُنَيًّ! لَا أَقْبَلُ مِنْ أَحَدِ شَيْئاً، فَلَمَّا خَرَجَ، فَالَتْ: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَرَدُّوهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي ذَكَرْتُ شَيْئاً قَالَهُ لِي رَصُولُ اللهِ ﷺ، قال: (يا عائِشَةُ! مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِعَيْرٍ مَسْأَلَةٍ؛ فَاقْبَلِيهِ، وَرُشُّ مَنَّالَةٍ؛ فَاقْبَلِيهِ، الله ﷺ [ مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِعَيْرٍ مَسْأَلَةٍ؛ فَاقْبَلِيهِ، اللهُ اللهُ لَكِنَا مَا مَنْ أَعْطَاكِ عَلَاءً مِنْ أَعْطَاكِ عَلَى مَسْأَلَةٍ؛ كَاقْبَلِيهِ، اللهُ اللهُ اللهُ لَكِنَا مَا لَعَالَمُ اللهُ لَكِنْ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ لَكِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• صحيح لغيره.

مَعْدِينَ بَنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ ﴿ وَاللهُ يَهْدِي ﴿ وَقَاسِمٌ ﴿ وَاللهُ يُعْطِي ﴿ فَمَنْ بَلَغَهُ وَلَيْ مَنِيْ لِمُعُولِ ﴾ وَقَالِمٌ ﴿ وَاللهُ يَعْطِي ﴿ فَمَنْ بَلَغَهُ مِنْيُ لِمُعُولِ وَمُنْيَ فَلَكَ اللّٰذِي يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ﴾ وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِّي شَيْءٌ بِسُوءِ رَغْبَةٍ وَسُوءِ هُدًى، فَذَاكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشِيعُ ﴾ . [حم 1987]

• صحيح لغيره.



## ١ - باب: إذا تحولت الصدقة

71٠٦ - (ق) عَنْ أَمْ عَطِيَّة ﷺ قَالَتْ: بُعِثَ إِلَىٰ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَهُمْ مَنْ عُ)؟
بِشَاءَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةً ﷺ: (مِنْدَعُمْ مَنْعُ)؟
فَقُلْتُ: لَا ، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسْئِبُهُ مِنْ تِلْكَ الشَّاءَ، فَقَالَ: (هَاتِ، فَقَلَ: المَّاتِ، فَقَلَ: (هَاتِ، فَقَلَ: المَّاتِ، فَقَلَ: (هَاتِ، فَقَلَ: المَّاتِ، فَقَلَ: (هَاتِ، فَقَلَ: (هَاتِ، فَقَلَ: المَّاتِ، فَقَلَ: (هَاتِ، فَقَلَ: (هَاتِ، فَقَلَ: (هَاتِهَا، مَالِكَ الشَّاءِ، فَقَلَ: (هَاتِهَا، مَالَا).

وللبخاري: قَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّتِي [خ٢٥٧] إِنَهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ.

□ ولمسلم: قالت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ
 أَبَعَثُتُ إِلَىٰ عَائِشَةً مِنْهَا بشَيءٍ..

بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُو عَلْ أَنَسِ ﷺ أَبِي بِلَحْمِ، تُصُدُّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُو لَنَا هَدِيثَةٌ).

[خ١٤٩٥/ م١٤٩٥]

٦٦٠٦ ـ وأخرجه/ حير(٢٧٣٠١).

<sup>(</sup>١) (بلغت محلها): أي: أنها ملكتها بالصدقة فأصبحت ملكها، ثم أهدتها لرسول الله ﷺ، وكانت الهدية تحل له يخلاف الصدقة.

۱۳۰۷ - وأخرجه/ د(۱۳۵۰)/ د(۲۲۷۹)/ حم(۲۵۰۱۱) (۱۳۳۲) (۱۳۵۲۱) (۲۲۹۳۱) (۱۳۲۶).

٦٩٠٨ ـ (م) عَنْ جُونْرِيَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَالَ: لا، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَعَدَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: لا، وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاوٍ أَعْطِيَتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: (فَرَّبِيه، فَقَدْ بَلَغَتْ مَجَلَها).

النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ: هَذَا لَنَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدُّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ). [م١٠٥]

# ٢ ـ باب: تحريم الصدقة علىٰ النبي ﷺ وآله

٦٦١٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ﷺ قَالَ: أَخَذَ الحَـسَنُ بُـنُ
 عَلِيَّ ﷺ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْهَا في فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (كِحْ
 يغ، لِيَظْرَحُهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا شَعْرْتُ أَنَّ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ).

[خ۱۹۶۱ (۱٤۸٥)/ م۱۶۹۰]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالنَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّىٰ يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْماً مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الحسَنُ وَالحُسَيْنُ ﷺ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَخَلُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ ( ) في فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: (أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّلْقَةً.).

□ وفي رواية لمسلم: (أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ).

٦٩٠٨ \_ وأخرجه/ حم(٢٧٤٢٠) (٢٧٤٢٤).

الطّرِيق، قَالَ: (قَ) عَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِتَمْمَرَةِ في الطّرِيق، قَالَ: (لُولًا أَنِي أَخَافُ أَن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكُلُنُهَا).

[خ۱۳۶۲ (۲۰۰۵) م۱۰۷۱]

وفي رواية لأبي داود: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ
 الْعَائِرَةِ<sup>(۱)</sup>، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أُخْذِهَا؛ إلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.

7717 - (ق) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيْ ﷺ قَالَ: (إِنِّي النَّبِيْ ﷺ قَالَ: (إِنِّي الثَّيْلِ الْمُلَهَا، ثُمَّ اللَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا الاَكُلُهَا، ثُمَّ الْخَيْلِ اللَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا الاَكُلُهَا، ثُمَّ الْخَيْلَا اللَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فَرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا الاَكْلَهَا، ثُمَّ الْخَيْلَا اللَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فَرَاشِي، فَأَلْقِيهَا).

771٣ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَيْتِ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهْلِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ)؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: (كلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَلِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيلِوهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.
[خ707/٢٠٧٨]

#### \* \* \*

اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِلَىٰ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

۱۳۱۱ ـ وأخرجه/ د(۱۳۵۱) (۱۳۵۲)/ حسم (۱۳۱۹) (۱۳۳۲) (۱۳۹۲۱) (۱۳۹۲۱) (۱۳۰۳۱) (۱۳۷۳) (۱۳۷۳) (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>١) (العائرة): هي الساقطة علىٰ وجه الأرض لا يعرف صاحبها.

١٦٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٥٠٠٠) (٥٢٤٨) (١٢٣٧) (٢٧٣٧).

٦٦١٤ ـ قال الخطابي: لا أدري ما وجهه، والذي لا أشك فيه أن الصدقة كانت محرمة على العباس، والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القريل من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة إن ثبت الحديث، قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة الد مختصراً.

[د٣٥٢١، ١٦٥٤]

زَادَ في رواية: أَبِي يُبَدِّلُهَا لَهُ(١).

• صحيح.

7710 - (ت ن) عَنْ مُعاوِيةَ بْنِ حَبْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا أَتِيَ بِشَيْءٌ سَأَلَ: (أَصَدَقَةٌ هِيَ أُمْ هَدِيَّةٌ)؟ فَإِنْ قَالُوا: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُوا، وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَةٌ، أَكَلَ.
[د-707/ 1017]

• حسن صحيح.

7717 - (مي) عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ، فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ وَقَالَ: (أَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ الْعَلَقَةُ).
[مم١٦٨٣] عَلِيْتَ أَلُّهُ لاَ تَعِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ).

• إسناده صحيح.

٦٦١٧ - (حم) عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَنْيَتُ أَمَّ كُلْتُوم ابْنَةً عَلَيْ اللَّمِيَّةِ الْمَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَدَّنْنِي مَوْلَىٰ لِلنَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَمَا وَهَالَتْ: (إِنَّا اللَّهُ مَحْمَّادٍ لَا تَحِلُ لَنَا لَمُحَمَّدٍ لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَمُوْلَىٰ الْقُوْم مِنْهُمْ).
الصَّدَقَةُ، وَمُوْلَىٰ الْقُوْم مِنْهُمْ).

• حديث صحيح بشواهده.

٦٩١٨ - (حم) عَنْ أَيِي عُنْيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا هَلَهُ أَصْدَفَةٌ أَمْ هَدَلِيَةٌ)؟ قَالَ: صَدَفَةٌ، قَالَ: فَقَدْمُهُ إِلَىٰ الْقَوْم، وَحَسَنٌ

في «مختصر المنذري»: (أتي ببدلها).
 عو(٢٠٠٥٤).

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَتَعَفَّر بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الصَّبِيُّ تَمْرَةٌ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَأَذْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْبُعُهُ فِي فِي الصَّبِيِّ، فَنَزَعَ التَّمْرَةُ فَقَذَت بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ). [حم١٦٠٠٢، ١٦٠٠٣]

• صحيح لغيره.

7719 ـ (حم) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ: أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ ﷺ قَالَ: أَدْحَلَنِي غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ عَلِيِّ ﷺ قَالَ: أَدْحَلَنِي غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَكَّذَ مُنْهَا تَمْرَةً، فَأَلْقَبَهُا فِي فِمِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلْقِهَا فَي فَمِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلْقِهَا لَوَ اللهِ ﷺ: (أَلْقِهَا لَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

• إسناده صحيح.

🗆 وفي رواية: أنه قَالَ ذلك للحسين ﷺ. 🔋 [حم١٧٣]

٦٦٢٠ ـ (حم) عَنْ حَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَيِهِ، عَنْ جَدُو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَجَدَ تَحْتَ جَمْبِهِ تَمْرَةً مِنَ اللَّبْلِ فَأَكْلَهَا، فَلَمْ يَنَمْ بِلْكَ اللَّبْلِقَ، فَلَمْ يَنَمْ بِلْكَ اللَّبْلِقَ، فَقَالَ : (إِنِّي وَجَمْلُتُ فَقَالَ : (إِنِّي وَجَمْلُتُ لَقَالَ : (إِنِّي وَجَمْلُتُ لَقَالَ : (إِنِّي وَجَمْلُتُ لَقَالَ : (إِنِّي وَجَمْلُتُ لَقَالَ عَلْمِي لَهُمْ الطَّمَدَقَةِ، فَخَمْلِيتُ أَنْ تَعْرِ الصَّدَقَةِ، فَخَمْلِيتُ أَنْ تَمْرُ مِنْ ثَمْرٍ الصَّدَقَةِ، فَخَمْلِيتُ أَنْ تَكْوِ الصَّدَقَةِ، فَخَمْلِيتُ أَنْ تَكْوِ الصَّدَقَةِ، فَخَمْلِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ).

• إسناده حسن.

77٢١ ـ (حم) عَنْ لَيْثِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَهِمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ خَارِجَةً، قَالَ لَيْكَ إِنَّهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ خَارِجَةً، قَالَ لَيْكَ فِي حَدِيثِهِ: خَطْبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُو عَلَىٰ نَاقِيهِ، فَقَالَ: (أَلَّا إِنَّ الصَّلَقَةَ لَا تَحِلُ عَجْلِي كَافِيلِ نَاقَتِهِ، وَاَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: (وَلَا عَلَى اللهُ مَن التَّعَىٰ إِلَىٰ عَبْرِ

أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. إِنَّ اللهَ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

• صحيح لغيره.

٦٦٢٢ - (حم) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّة،
 وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَة.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قَالَ سَلْمَانَ: كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ قَارِسَ...

فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعْنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضْنِي أَخْرَىٰ، حَتَّىٰ مَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي، حَتَّىٰ اشْتَرَتْنِي الْمَرْتُقِي أَوْمَ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي، حَتَّىٰ اشْتَرَتْنِي الْمَرَاقُ، فَشَيْعُتُ مَوَى الْمَيْشُ عَزِيزًا، فَقُلْتُ لَهَا: هَبِي يَوْماً، فَقَالَتُ: نَعْمُ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَظَبْتُ حَطَباً فَبِعْتُهُ، فَصَنَعْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ طَعَاماً، فَأَنْبُثُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَوَصَعْتُهُ بَيْنَ يَدَنِهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ فَقُلْتُ: هَذِهِ مِنْ فَقُلْتُ: هَذَهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ الْمُدْتِهِ فِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِيَ ﷺ، فَقَالَ إِنْ الْمُعْرَابِهِ: (كُلُوا) وَلَمْ يَأْكُلْ، فُلْتُ: هَذِهِ مِنْ عَلَاهِ.

ثُمُّ مَكَنْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَمْكُتُ، فَقُلْتُ لِمَوْلَاتِي: هَبِي لِي يَوْماً، قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْظَلَقْتُ، فَاحْتَطَبْتُ حَطَباً بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَنَعْتُ طَعَاماً، فَأَتَيْتُهُ بِه، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِه، فَوَصَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ فُلْتُ: هَدِيَّةً، فَوَصَعَ يَدَهُ وَقَالَ لِأَصْحَابِه: (خُلُوا، بِإِسْمِ اللهِ)، وَقُمْتُ خُلْقَهُ، فَوَصَعَ رِدَاءَهُ، فَإِذَا خَاتَمُ النَّبُوقِ، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ)؟ فَحَدَّتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، وَقُلْتُ: أَلْمَحُلُ الْجَنَّة إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ أَيْدُخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ؟ الْجَانَةِ، ٢٣٧٢٢] [حم٢٧١٢، ٢٣٧٢٢]

• إسناده محتمل التحسين.

77٢٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَهُو يَشْسِمُ تَشْراً، مِنْ تَشْرِ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ فِي حِجْرِه، فَلَمَّا فَرَغَ مَلْمَا النَّبِيُ ﷺ فَي عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَنَفَعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَأْسَهُ فَإِنْ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ فَالْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا عَلِيْمَتَ أَنَّ الشَّدِيَّةَ لَا يَعْفِلُ إِلَّا مُحَمَّدِهِ).
[لأما عَلِيْمَتُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لا تَعِلُ إلَّالٍ مُحَمَّدِهِ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

777 ـ (حم) عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: فُلْتُ لِلْحَسْنِ بْنِ عَلِيِّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَخَلُتُ تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً وَمُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَخَلُتُ تَمْرَةً وَمُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهَا بِهَا، مَنْ مَنْ الصَّدَقَةِ، وَمَجَعَلُهُمَا فِي فِيَّ، قَالَ: فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلْمَابِهَا، فَجَمَلُهَا فِي التَّمْرِةِ لِللَّهَ المَّمْرَةِ لِهَذَا التَّمْرَةِ لِهَذَا التَّمْرَةِ لِهَذَا التَّمْرَةِ لِهَذَا التَّمْرَةِ لِهَذَا التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّدَقَةُ. . دُولًا لَا الصَّدَقَةُ. . دُولُولُ اللهِ المَلْمَةَةُ . . دُولِمُولُ لَكُولُ لَكُ الصَّلَاقَةُ . . دُولُولُ اللهِ المُعْلَقَةُ . . . دُولُولُ اللهِ اللهَ المُعْلَقَةُ . . . وَحَمِيمُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلْمَةُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل

• صحيح.

[وانظر: ٦٦٢٥، ١٤٩٩٧، ١٥٩٦٩].

# ٣ ـ باب: لا يستعمل آل النبي ﷺ على الصدقة

مَنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ رَبِيَعةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: الْمُطّلِبِ بْنِ رَبِيعةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: الجُتَمَعَ رَبِيعةً بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَقَالًا: وَاهْدِا لَوْ

١٦٢٥ \_ وأخرجه/ د(٢٩٨٥)/ ن(٢٦٠٨)/ ط(١٨٨٦) بلاغاً. حم(١٧٥١ \_ ١٧٥٢٠).

بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ـ قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَشَرَهُمَا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُودِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَتَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرا لَهُ ذلِكَ.

فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْمَلَا، فَوَاشِّ! مَا هُوْ بِفَاعِلِ، فَانْتَحَاهُ ( رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاشِّ! مَا تَصْنَعُ هَلَا إِلَّا نَفَاسَةً ( ) وَاشِّا مَا تَصْنَعُ هَلَا إِلَّا نَفَاسَةً ( ) وَشُولِ اللهِ فَهُ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. وَنُكْ فَلَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلَيْكَ وَاضْطَحَعَ عَلِيٍّ . وَارْسُلُوهُمَّا، فَانْطَلْقًا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٍّ .

قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَمَا، حَتَّىٰ جَاءَ فَأَحَذَ بِإِذَائِنَا، ثُمَّ قَالَ: (أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ(٣)، ثُمَّ وَنَحَلَنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَيْذِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَقَوَاكُلْنَا الْحَكْرَةِ، ثُمَّ تَكَلَّم أَحُدُنَا فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَبُرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّكَامَ، ثُمَّ تَكَلَّم أَحُدُنَا فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَبُرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّكَامَ، فَحِلْنَا لِنُومِّرَنَا عَلَىٰ يَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنَكَ النَّكَ كَمَا يُؤْمِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِبِبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ ظَوِيلاً حَتَّى إَرْفَنَا أَنْ نُكُلِّمُهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْفِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ فَلَكَ الْجِهَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْفِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَجَابِ أَنْ لا تُكُلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْفِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَجَابِ أَنْ لا تُكُلِمُهُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَجَابِ أَنْ لا تُكُلِمُهُ عَلَيْنَا مِنْ وَلَاء

ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِيَة ـ وَكَانَ عَلَىٰ الْخُمُسِ ـ وَتَوْقَلَ بْنَ الْحَارِكِ بْن

<sup>(</sup>١) (فانتحاه): معناه: عرض له وقصده.

<sup>(</sup>٢) (إلا نفاسة): أي: حسداً.

<sup>(</sup>٣) (ما تصرران): أي: ما تجمعانه في صدوركما من الكلام.

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ). قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أَنْكِحْ هَذَا الْفُلَامُ اِنْتَكَ) للْفَصْلِ بْنِ الْحَارِثِ: (أَلْكِحْ هَذَا للْفَصْلِ بْنِ الْحَارِثِ: (أَلْكِحْ هَذَا الْفُلَامُ الْبَتَكَ) لَى الْحَارِثِ: (أَصْلِقُ عَنْهُمَانُ<sup>ا)</sup> مِنَ الْفُكْمُ الْبَتَكَ) لِي وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: (أَصْلِقُ عَنْهُمَانُ<sup>ا)</sup> مِنَ الْخُصُ كَذَا وَكَذَا). [م٢٧٢]

وفي رواية: (إنَّ هذِهِ الصَّدَقَاتِ، إِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ،
 وإنَّها لا تَعِلُ لمُحَمَّدِ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ).

□ وفيها: فألقل علِيُّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْفَرُمُ (٥). وَاللهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِيَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا البَنَاكُمَا، بَحَسْنِ الْفَرُمُ (٥) مَا يَعَشَّمٰ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### \* \* \*

٦٦٢٦ - (٣) عَنْ أَبِي رَافعِ مَوْلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَمَتَ رَجُلاً عَلَىٰ الطَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخُرُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافع: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَمَّىٰ آتِي النَّبِيِّ ﷺ فَأَشْأَلُهُ، فَأَتَّاهُ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: (مَوْلَىٰ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَجِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ).

[د۱۲۰۰/ ت۷۵۲/ ن۱۲۲۲]

• صحيح.

## \$\$ \$\$ \$\$

<sup>(</sup>٤) (أصدق عنهما): أي: أد عن كل منهما صداق زوجته.

<sup>(</sup>٥) (القرم): هو السيد، وأصله فحل الإبل. ومعناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأى.

واتراي. (٦) (بحور): أي: بجواب ذلك.

١٩٢٦ \_ وأخرجه/ حم (٢٣٨٧٢) (٢٣٨٧٢) (٢٧١٨٢).

# فهرس الجزوانخسامين

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

### الكتاب السابع: صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف

|    | مصل الأول: صلاة الجمعة                |
|----|---------------------------------------|
| /  | ١ ـ فضيلة يوم الجمعة                  |
| ۲  | ٢ ـ الساعة التي في يوم الجمعة         |
| ٥١ | ٣ ـ الغسل يوم الجمعة                  |
| ۲۳ | ٤ ـ الطيب للجمعة                      |
| 10 | ٥ ـ التبكير إلىٰ الجمعة               |
| ۲۸ | ٦ _ وقت الجمعة                        |
| ۲  | ٧ ـ الأذان يوم الجمعة                 |
| ۲۳ | ٨ ـ الخطبة لصلاة الجمعة               |
| ٤٠ | ٩ ـ الإِنصات للخطبة يوم الجمعة        |
| ٤٤ | ١٠ ـ تحية المسجد والإِمام يخطب        |
| ٤٦ | ١١ ـ قطع الخطبة للتعليم               |
| ٤٦ | ١٢ ـ ما يقرأ في صلاة الجمعة           |
| ٤٨ | ١٣ ـ ما يقرأً في فجر الجمعة           |
| ٤٩ | ١٤ ـ الصلاة بعد الجمعة                |
| ۱٥ | ١٥ ـ الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر |
| ۳٥ | ١٦ ـ الجمعة في القرىٰ والمدن          |
| ٤٥ | ١٧ ـ وجوب الجمعة والتغليظ في تركها    |
| ٥٨ | ١٨ ـ تحريم البيع وقت الجمعة           |
|    | 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1                |

| فحة       | موضوع الم                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٨        | ٢٠ ـ كلام الإمام بعد نزوله من المنبر                          |
| ٥٩        | ٢١ ـ الزينة ليوم الجمعة                                       |
| ٥٩        | <ul> <li>٢٢ _ كراهة تخطى الرقاب والاحتباء في الجمعة</li></ul> |
| ٦1        | ٢٣ ـ النعاس في صلاة الجمعة                                    |
| ٦٢        | ٢٤ ــ من أين تؤتل الجمعة                                      |
|           | لفصل الثاني: صلاة العيدين                                     |
| ٦٣        | ١ ـ صلاة العيد قبل الخطية                                     |
| ٦٧        | ٢ ـ لا أذان ولا إقامة في العيد                                |
| ٦٨        | ٣ ـ لا صلاة قبل العيد ولا بعدها                               |
| ٧.        | ٤ ـ القراءةُ في صلاة العيد                                    |
| ۷١        | ٥ ـ خروج النساء إلى المصليٰ                                   |
| ٧٣        | 5 ـ كروج النساء إلى المصلي                                    |
| v 1       |                                                               |
| v v<br>vv | ٧ ـ الأكل يوم الفطر قبل الخروج                                |
|           | ٨ ـ لا يحمل السلاح في العيد ولا في الحرم                      |
| ٧٨        | ٩ ـ مخالفة الطريق يوم العيد                                   |
| ۸٠        | ١٠ ـ فضل عشر ذي الحجة                                         |
| ۸١        | ١١ ـ اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد                             |
| ٨٤        | ١٢ ـ إذا فاته العيد                                           |
| ٨٤        | ١٣ ـ الخروج إلىٰ العيد مشياً                                  |
| ۸٥        | ١٤ ـ التكبير في العيدين                                       |
| ۸۷        | ١٥ _ خطبة العيد                                               |
| ۸٩        | ١٦ ـ الجلوس لاستماع الخطبة                                    |
| ۸٩        | ١٧ ـ وقت صلاة العيد                                           |
| ۹٠        | ١٨ _ صلاة العيد في المسجد يوم المطر                           |
| ۹.        | ١٩ ـ الغسل للعيد                                              |
| ۹١        | ۲۰ _ أعياد المسلمين                                           |
| ۹١        | ٢١ _ إحياء ليلة العد                                          |

| صفحا | الموضوع ال                                    |
|------|-----------------------------------------------|
|      | الفصل الثالث: صلاة الكسوف                     |
| 9 7  | ١ ـ الشمس والقمر آيتان                        |
| ۹ ٤  | ٢ ـ صفة صلاة الكسوف                           |
| ۲۰۱  | ٣ ـ من قال بأكثر من ركوعين في الركعة          |
| ٠٨   | ٤ ـ ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف             |
|      | ٥ ـ ما عرض عليه ﷺ في صلاة الكسوف              |
| ۱۸   | ٦ ـ السجود عند الآيات                         |
| 19   | ٧ ـ ما جاء في الكواكب٧                        |
|      | لفصل الرابع: صَّلاة الاستسقاء                 |
| ١٢٠  | ١ ـ تحويل الرداء                              |
| 77   | ٢ ـ رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء           |
| 177  | ٣ ـ الاستسقاء في خطبة الجمعة                  |
|      | ٤ ـ استسقاء عمر ﷺ                             |
|      | ٥ ـ لا أذان للاستسقاء                         |
| ٣.   | ٦ ـ ما يقول وما يفعل عند نزول المطر           |
| ۳١   | ٧ ـ التعوذُ عند رؤية الريح                    |
| ٣٤   | ٨ ـ تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب                |
| ٣٤   | ٩ ـ ليست السنة بأن لا تمطروا                  |
|      | ١٠ ـ ما جاء في السحاب والبرد والرعد           |
| ۱۳٦  | لفصل الخامس: صَّلاة الخوف                     |
| ۱۳٦  | ١ ـ سبب مشروعية صلاة الخوف                    |
|      | ٢ ـ كيفيات صلاة الخوف                         |
| ١٥٠  | ٣ ـ من قال بتأخير الصلاة                      |
|      | الكتاب الثامن: قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر |
|      | لفصل الأَول: قصر الصلاة وجمعها                |
| ١٥٣  | ١ ـ قصر الصلاة                                |
|      | ٢ ـ مدة القصر ومسافته                         |
|      | ٣ ـ قصر الصلاة بمني                           |
|      | ٤ ـ التطوع في السفر                           |

| سفحة  | الموضوع الع                           |
|-------|---------------------------------------|
| 179   | ٥ ـ التطوع في السفر علىٰ الدواب       |
|       | ٦ ـ الجمع بين الصلاتين في السفر       |
| ۱۸۱   | ٧ ـ الجمع بين الصلاتين في الحضر٧      |
|       | ٨ ـ من أتم في السفر                   |
|       | ٩ ـ الوتر في السفر                    |
| ۱۸٤   | ١٠ ـ تعجيلُ الظهر في السفر            |
| ۱۸٥   | ١١ ـ الصلاة علىٰ الدابة في المطر      |
|       | الفصل الثاني: أحكام السفر             |
| ۲۸۱   | ١ ـ السفر قطعة من العذاب              |
| 7.7.1 | ٢ ـ لا تسافر المرأة إلا مع محرم       |
| ١٨٩   | ٣ ـ لا يسافر منفرداً                  |
| ۱۹۱   | ٤ ـ دعاء السفر                        |
| ۱۹٤   | ٥ ـ ما يقول إذا قفل من سفر            |
|       | ٦ ـ استقبال المسافر                   |
| 190   | ٧ ـ الصلاة إذا قدم من سفر             |
| 197   | ٨ ـ لا يطرق أهله ليلاً                |
|       | ٩ _ الدعاء إذا نزل منزلاً             |
| 199   | ١٠ ـ الدعاء عند الوداع                |
| ۲ • ۱ | ١١ ـ استحباب السفر يوم الخميس         |
| ۲ • ۱ | ١٢ ــ التبكير في السفر وغيره          |
| ۲ • ۲ | ١٣ ـ الثلاثة يؤمرون أحدهم             |
| ۲.۳   | ١٤ ـ الإطعام عند القدوم من السفر      |
| ۲ • ۳ | ١٥ ـ ما يقول إذا ركب دابته            |
| ۲ • ٤ | ١٦ ـ إِحالات                          |
|       | الكتاب التاسع: الجنائز                |
| ۲.۷   | ١ ـ تلقين الموتىٰ: لا إِلٰه إِلا الله |
| ۲ • ۹ | ٢ ـ ما يقال عند المصيبة               |
| ۲۱۱   | ٣ ـ إغماض الميت والدعاء له            |

| صفح | الموضوع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|------------------------------------------------|
| 11  | ٤ ـ حسن الظن بالله عند الموت                   |
| ۱۳  | ٥ ـ إذا خرجت روح الميت                         |
| ۱۷  | ٦ ـ البكاء علىٰ الميت                          |
| 74  | ٧ ـ عظم جزاء الصبر                             |
| ۲٤  | ٨ ـ الميت يعذب ببكاء أهله٨                     |
|     | ٩ ـ التشديد في النياحة                         |
| ۲۳  | ١٠ ـ الصبر عند المصيبة                         |
|     | ١١ ـ تسجية الميت                               |
| ۲۳۷ | ١٢ ـ غسل الميت                                 |
| ۱٤١ | ۱۳ ـ كفن الميت                                 |
| ٤٧  | ١٤ ـ كيف يكفن المحرم                           |
|     | ١٥ ـ إعداد الكفن                               |
|     | ١٦ ـ التكفين بالثياب القديمة                   |
|     | ١٧ ـ الإسراع بالجنازة                          |
| ۲٥٢ | ١٨ ـ فضل اتباع الجنائز                         |
|     | ١٩ ـ الاستغفار للميت                           |
|     | ٢٠ ـ اتباع النساء الجنازة                      |
|     | ٢١ ـ الصلاة علىٰ الجنازة                       |
|     | ٢٢ ـ أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها             |
|     | ٢٣ ـ الصلاة علىٰ الجنازة في المسجد             |
|     | ٢٤ ـ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة             |
|     | ٢٥ ـ الدعاء للميت في الصلاة                    |
|     | ٢٦ ـ مكان الإِمام من الجنازة                   |
|     | ۲۷ ـ كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت              |
|     | ۲۸ ـ ثناء الناس على الميت                      |
|     | ۲۹ ـ مستريح ومستراح منه                        |
| ۲۸۳ | ٣٠ ـ ترك الصلاة علىٰ قاتل نفسه                 |
| ٤٨٢ | ٣١ ـ ما بلحق المت من الثواب                    |

| لصفحة | الموضوع                                |
|-------|----------------------------------------|
| 410   | ٣٢ ـ الصلاة علىٰ القبر                 |
| ۲۸۸   | ٣٣ ـ وقوف المشيعين علىٰ القبر للدعاء   |
|       | ٣٤ ـ القيام للجنازة                    |
|       | ٣٥ ـ أحكام القبر                       |
|       | ٣٦ ـ الميتُ يعرض عليه مقعده            |
| ۲.۱   | ٣٧ ـ سؤال القبر                        |
| ۳۱۴   | ۳۸ ـ عذاب القبر                        |
|       | ٣٩ ـ التعوذ من عذاب القبر              |
|       | ٤٠ ـ ما يقال عند دخول المقابر          |
|       | ٤١ ــ الحض علىٰ زيارة القبور           |
|       | ٤٢ ـ هل يُخْرَجُ الميتُ من القبر لعلة؟ |
|       | ٤٣ ـ وضع الجريدة علىٰ القبر            |
| ۲۳۲   | ٤٤ ـ ثواب من مات له ولد فاحتسب         |
| ۲٤۱   | ٥٤ ـ لا يزكي أحداً                     |
| 454   | ٤٦ ـ النهي عن سب الأموات               |
| 4 5 5 | ٤٧ ـ الانصراف من الجنازة               |
| ٥٤٣   | ٨٤ ـ ما جاء في قبر النبي ﷺ             |
| 757   | ٤٩ ـ أوقات نُهي عن الدفن فيها          |
| ٣٤٧   | ٥٠ ــ الصلاة علىٰ من مات وعليه دَيْن   |
| ۳٤٧   | ٥١ ـ من أجره كأجر الشهيد               |
| ۳٤٧   | ٥٢ ـ ما جاء في شدة الموت               |
| 459   | ٥٣ ـ نعي الميت                         |
| ۳0٠   | ٥٤ ـ الصلاة علىٰ الطفل                 |
| 401   | ٥٥ ـ تقبيل الميت                       |
| 201   | ٥٦ ـ هل يحمل الميت السلام إلىٰ الأموات |
|       | ٥٧ ـ المشي أمام الجنازة                |
| 404   | ٥٨ ـ دفن الجماعة في القبر الواحد       |
|       | ٥٩ _ ما بقال إذا أدخل المبت القير      |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| ٣٥٥    | ٦٠ ـ التعزية                            |
| ۳۰۸    | ٦١ _ الغسل من غسل الميت                 |
| ۳٥٩    | ٦٢ _ إعداد الطعام لأهل الميت            |
| ۳٦٠    | ٦٣ ـ مواراة المشرك                      |
| ۳٦٠    | ٦٤ ـ العلامة على القبر                  |
| ۳٦١    | ٦٥ _ كسر عظم الميت                      |
| ۳٦١    | ٦٦ _ كيف يدخل الميت القبر               |
| ۳٦٢    | ٦٧ ـ من يدخل الميت القبر                |
| ۳٦٢    | ٦٨ ـ لا تتبع الجنازة بنار               |
| ٣٦٣    | ٦٩ ـ كراهة الذبح عند القبر              |
| ٣٦٣    | ٧٠ _ حثو التراب في القبر                |
| ٣٦٤    | ٧١ _ ضغطة القبر                         |
| ۳٦٥    | ٧٢ _ خلع النعلين في المقابر             |
| ٣٦٦    | ٧٣ ـ من مات مريضاً أو غريباً            |
| ۳٦٧    | ٧٤ _ زيارة النساء للقبور                |
| ۳٦٨    | ٧٠ _ الدفن ليلاً                        |
| ٣٦٩    | ٧٦ ـ النور يُرئ عند القبر               |
| ٣٦٩    | ٧٧ _ موت الفجأة                         |
| ٣٧٠    | ٧٨ ـ نقل الميت                          |
| ٣٧١    | ٧٩ ـ عرض أعمال الأحياء علىٰ الأموات     |
|        | الكتاب العاشر                           |
|        | الزكاة والصدقات                         |
|        | الفصل الأول: الزكاة الواجية             |
| ٣٧٥    | ١ ـ الزكاة من أركان الإسلام             |
|        | ٢ _ إثم مانع الزكاة                     |
|        | ٣ _ مقادير الزكاة (النصاب)              |
| ۳۹۷    | <ul> <li>٤ ـ في الركاز الخمس</li> </ul> |
|        | ٥ _ إرضاء السعاة                        |
|        | 95                                      |

| لصفحة | الموضوع                              |
|-------|--------------------------------------|
| ٤٠٢   | ٦ ـ وسم إبل الصدقة                   |
| ٤٠٢   | ٧ ـ لا زكاة في العبد والفرس          |
|       | ٨ ـ تعجيل الصدقة ومنعها              |
| ٤٠٥   | ٩ ـ الدعاء لمن أتني بصدقته           |
|       | ١٠ ـ العاملون عليها وبقية المصارف    |
| ٤٠٧   | ١١ ـ عمل المصدِّق وثوابه             |
|       | ١٢ ـ ما جاء في الخرص                 |
|       | ۱۳ ـ ما جاء في الوسق                 |
| ٤١٦   | ١٤ ـ مكان أخذ الصدقة                 |
| ٤١٧   | ١٥ ـ ما تجب فيه الزكاة من الأموال    |
| ٤١٨   | ١٦ ـ زكاة الذهب والورق               |
| ٤٢١   | ١٧ ــ زكاة الحلي                     |
| ٤٢٣   | ١٨ ـ زكاة العسلُّ                    |
| ٤٢٥   | ١٩ ـ هل في الماّل حق سوىٰ الزكاة     |
| ٤٢٥   | ٢٠ ـ عقوبة مانع الزكاة               |
|       | ٢١ ـ العُشْر والخراج                 |
| ٤٢٧   | ۲۲ ـ زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه |
| ٤٢٧   | ٢٣ ـ الزكاة في الدَّينْ              |
|       | الفصل الثاني: زكَّاة الفطر           |
| ٤٢٩   | ١ ـ وجوب زكاة الفطر وأحكامها         |
|       | ٢ ـ في الصاع                         |
|       | ٣ ـ وقت إخراج صدقة الفطر             |
|       | ٤ ـ فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة       |
|       | الفصل الثالث: الصدقات                |
| ٤٣٨   | ١ - فضل الصدقة والحض عليها           |
|       | ۲ ـ علیٰ کل مسلم صدقة                |
|       | ٣ ـ كل معروف صدقة                    |
| 607   | 11 *** 1 ** 4                        |

| الصفحة    | الموضوع                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| ξον       | ٥ ــ إذا وقعت الصدقة في غير أهلها                   |
|           | ٦ _ ما تتصدق به الزوجة والخادم                      |
| 173       | ٧ ـ الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها                 |
|           | ٨ ـ الصدقة عن ظهر غنى٨                              |
| ٤٦٧       | ٩ ــ من أجر نفسه ثم تصدق بأجرته                     |
|           | ١٠ ـ الصدقة في سبيل الله                            |
|           | ١١ ـ لا تقبل صدقة من غلول                           |
|           | ١٢ _ الصدقة على الأقارب                             |
| ٤٧٥       | ١٣ _ وصول ثواب الصدقة إلىٰ الميت                    |
|           | ١٤ ـ فضل إخفاء الصدقة                               |
|           | ١٥ ـ الرياء في الصدقة                               |
|           | ١٦ _ فضل الصدقة بالماء                              |
|           | ۱۷ _ حق السائل                                      |
|           | ١٨ ـ من سأل بالله تعالى                             |
|           | ١٩ ـ الصدقة بالردىء                                 |
|           | ٢٠ ـ المستحق للصدقة                                 |
|           | الفصل الرابع: أُحكام المسألة                        |
| مسألة     | ١ ـ الحث على العمل والاستعفاف عن ال                 |
| ٤٨٩       | ٢ ـ النهى عن المسألة تكثراً                         |
| ٤٩٤       | ٣ ـ من تحل له المسألة                               |
| £9A[YVY:3 | ٤ _ ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسُ إِلْحَافَّا ﴾ [البقر |
| 0 • 1     | ٥ ـ من أعطى من غير مسألة                            |
| النبي ﷺ   | الفصل الخامس: أحكام الصدقة بالنسبة لآل              |
| ٥٠٣       |                                                     |
|           | ٢ ـ تُحريم الصدقة علىٰ النبي ﷺ وآله                 |
|           | ٣ ـ لا يستعمل آل النبي على الصدقة                   |
|           | * فه س موضوعات الحزء الخامس                         |